

#### المُتَالُكُ وَالْمِينَةُ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة



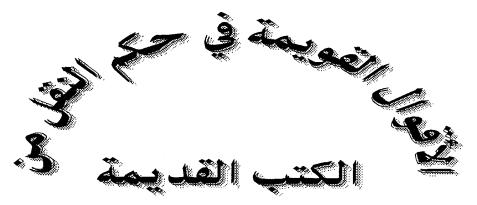

للإمام أبي الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي ابن أبي بكر البقاعي الشافعي (ت ٨٨٥هـ)

## الجزء الثاني

دراسة وتحقيق الطالب سامي بن علي بن محمد القليطي العمري رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير

إشراف الدكتور أحمد بن عبد الرحيم السايح الأستاذ بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين

العام الجامعي : ١٤١٩ هـ

# الفصل السابع : ( في أن الكتب القديمة ) ( ' هل هي مبدَّلة ؟ وما المبدَّل منها ؟

قال شیخنا حافظ عصره ابن حجر فی «شرح البخاری » باب قول الله / عز الم الله عنی وجل : ﴿ بَلَ هُوَقُوۤ آنُ مُجِیدٌ ﴾ (۲) : « بحرفون ، یزیلون ولیس أحد یزیل لفظ کتاب الله عز وجل ولکنهم یُحَرِّفونه ، یتأوّلونه علی غیر تأویله .

قال شيخنا ابن الملقن  $\binom{7}{2}$  في  $\binom{7}{2}$ 

(١) ما بين القوسين ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البروج – الآية : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي الشافعي المعروف بابن الملقن ، الفقيه الأصولي المحدث المؤرخ ، صاحب المصنفات الكثيرة ، والتي قربت على الثلاثمائية مصنف ومنها : محتصر مسند الإمام أحمد ، والتوضيح بشرح الجامع الصحيح للبخاري ، وخلاصة البدر المنير ، ولد بالقاهرة سنة ( ٧٢٣ هـ ) ، وتوفي - رحمه الله - بها سنة ( ٨٠٤ هـ ) .

انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (  $\circ$  / 1 ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( $^{9}$  /  $^{1}$  ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (  $^{7}$  /  $^{7}$  ) .

<sup>(</sup>٤) اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في معنى التحريف في قوله تعالى : ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ [ سورة النساء - الآية : ٤٦ ] إلى قولين :

لقول الأول : أن معنى قوله : ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلِّمَ ﴾ أي يأولون معناه دون لفظه ، وهو الــذي اختــاره كل من البخاري ، والرازي .

القول الثاني : أن معنى قوله : ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ ﴾ أي يأولون ، ويبدلون معناه ولفظه ، وهـو الـذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله ، وهو القول الصحيح ، فإن الناظر في التوراة والإنجيـل يتبـين لـه مباشرة أنه يوجد فيهما تحريف اللفظ وتحريف المعنى .

انظر: صحیح البخاري ( ۱۳ / ۲۲ ) ) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 0 / ۱۰ ) ) و ( 7 / ۷۷ ) و ( 7 / ۷۷ ) ، ومفاتیح الغیب للرازي ( 1 / ۱٤٤ ) ، والجواب الصحیح لابن تیمیة ( 7 / ۷۸ ) ، 7 ، 8 ، 9 ، 9 ، 9 ، وإغاثة اللهفان من مصائد الشیطان لابن القیم ( 9 / ۲۸ ) ، وتفسیر ابن جزي ( 9 / ۱۲۲ ) ، وتفسیر ابن کثیر ( 9 / ۲۸ ) ، والبدایة والنهایة لابن کثیر ( 9 / ۱۳۷ ) ، ونظم الدرر للبقاعي ( 9 / ۲۱ ) ،

أنَّ اليهود والنصارى بدَّلوا التوراة والإنجيل (١) ، وفرَّعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما (٢) ، وهو (٣) يخالف ما قاله البخاري هنا » . انتهى (٤) وهو كالصريح في أن قوله : «وليس أحد » إلى آخره من كلام البخاري ، ذيّل به تفسير ابن عباس ،

وفتح القدير للشوكاني ( ١ / ٤٧٤ - ٤٧٥ ) ، ( ٢ / ٤١) ، والتوراة دراسة وتحليل لمحمد شـلبي ( ص : ٦٦ - ٦٧ ) .

(١) سلك اليهود والنصاري في تحريفهم وتبديلهم لكتبهم عدة طرق من أهمها :

١- تحريف الكلم عن مواضعه : وذلك بتأويلهم الألفاظ على غير ما نزلت عليه ، قال تعالى : ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ... ﴾ الآية [ سورة النساء - الآية : ٤٦] .

٧- تحريف الكلم من بعد مواضعه : وذلك بتبديل الألفاظ والعبارات ، وتقديمها وتأخيرها من مواضعها إلى أماكن أخرى ، حتى يذهب المعنى المقصود منها ، قال تعالى : ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الكَلَمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ [ سورة المائدة - الآية : ٤١]. ٣- لبس الحق بالباطل : فقد كانوا يموهون على الناس فيجعلون الحلال حراماً والحرام حلالاً ، قال تعالى : ﴿ وَلا تَلْبسُوا الحَقَّ بالباطل وَتَكُثُمُوا الحَقَّ وَأَنَّتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة - الآية : ٤٢]

٤ - كتماُن الحقَ وإخفاؤَه : قَالَ تعالى عن كتمانهم لصفات النبي ﷺ : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرُفُونَ أَتِنَاءُهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة - الآية : ١٤٦] .

٥- لَى اللسانُ بِالْكلاَم وتحريفه عن المعنى الأصلي: كان من صنيع اليهود هذا الفعل ، وذلك لتضليل الناس وإيقاعهم في الشر والباطل ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ اَفَرِيقاً يَلْوُونَ ٱلسِنتَهُمْ بِالكِتَابِ اِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ الكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُومِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُومِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُومِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُومِنَ عَنْدِ اللهِ وَمَا هُومَنَ عَنْدِ اللهِ وَمَا هُومِنَ عَلْدُ اللهِ وَمَا هُومِنَ عَنْدِ اللهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ مَا عَمِونَ الْكِتَابِ وَمَا هُومِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُومُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ الللّهُ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

انظر هذه الأقوال وهذه الطرق في : هداية الحيارى لابن القيم (m: min - min )) والتوراة دراسة وتحليل لمحمد شلبي (m: min ) و بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبد الله الجميلي (min ) و min ) والميزان في مقارنة الأديان لمحمد عزت الطهطاوي (min ) و min ) .

- (٢) في (س): « ادراكهما».
  - (٣) في (س): «وقد».
- (٤) أي كلام ابن الملقن –رحمه الله– وهو في كتابه التوضيح شـرح الجـامع الصحيح (  $\Lambda$  / ق  $\Lambda$  /  $\Lambda$  /  $\Lambda$  .

وهو يحتمل أن (١) يكون بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية » (١) انتهى كلام شيخنا .(٣)

وكلام شيخه ابن الملقن صريح أيضا في أن الامتهان يخصُّ المبدَّل ، فيكون الاحترام لغيره ، وكذا كلِّ ما يأتي في الكلام على ذلك عبد من تدبَّره . (٤)

قال شيخنا: «وقال بعض الشراح المتأخرين: أُختُلِف في هذه المسالة على أقوال: أحدها: أنها بُدِّلَتْ كلَّها وهو مقتضى القول المحكيّ بجواز الامتهان (٥)، وهو إفراط، وينبغي حمل إطلاق مَن أطلقه على الأكثر، وإلاَّ فهي مكابرة، والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدَّل (٢)، من ذلك قوله

وقوع التحريف في

أقوال العلماء

في مسألة

التوراة والإنجيل

القول الأول

<sup>(</sup>۱) في (س): «لأن».

<sup>(</sup>٢) كي يتضح الكلام - أقول - : إن البخاري - رحمه الله - بعدما ذكر كلام ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ [ سورة ق - الآية : ١٨ ] ، وفي قوله : ﴿ يُحَرِّفُونَ ... ﴾ [ سورة النساء - الآية : ٢٦ ] ، ذكر مباشرة قوله : ﴿ وليس أحد إلى آخره ... ﴾ فاحتمل فعله هذا احتمالين :

الأول: أن هذا الكلام هو من كلام ابن عباس وليس من كلامه ، والثاني: أن هذا الكلام من كلامه ، وليس من كلام ابن عباس ، وهو الصحيح ، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر ومن قبله شيخه ابن الملقن رحم الله الجميع .

<sup>(</sup>۳) فتح الباري (۱۳ / ۲۲۰ - ۲۳۰).

<sup>(</sup>٤) في (س): « يدبره ».

<sup>(</sup>٥) في (س): « امتهان<sub>»</sub>.

ذكر شيخ الإسلام في الجواب الصحيح ( ٢ / ٩ ، ٤ ) أن هذا القول هو زعم زعمه أهل الكتاب ضد المسلمين وأن هذا القول لم يقله أحد من المسلمين - حسب علمه - وذكر مثله في ( ٢ / كلا علم الله الله الله الله الله أحد من المسلمين وتحليل ( ص : ٦٦ ) : « ولا شك أن هذا الرأي فيه شيء من التطرف البعيد ، فلا يعدم الأمر أن يكون بالتوراة حكماً عقائدياً ، أو شرعياً ، أو أخلاقياً ... الح مما نزل على موسى - عليه السلام - ، وبخاصة أن محمداً كان يحاججهم في بعض القضايا بالتوراة التي كانت في أيديهم في ذلك الوقت ، وهذا يؤكد أن بالتوراة بعض الأحكام ، أو بعض القضايا الصحيحة » .

تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ (١) الآية . ومن ذلك قصة (٢) رحم اليهوديين ، وفيه وحود آية الرحم ، ويؤيِّده قولُه تعالى : ﴿ قُلْ قَالُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣) .

ثانيها: أن التبديل وقع ، ولكن في معظمها وأدلته كثيرة وينبغي حمل الأول القول الثاني عليه .

ثالثها : وقع في اليسير منها ، ومعظمها باق على حاله ، ونصره الشيخ تقي القول الثالث الدين ابن تيمية (3) في كتابه « **الرد الصحيح على من بدّل دين المسيح** » (9) .

قلت: ويؤيده قول/ إمامنا الشافعي -رحمه الله- في خطبة كتاب «الرسالة»: [٤٧] السالة «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله على بعثه والناس صنفان: أحدهما: أهل كتابٍ ، بدَّلوا من أحكامِهِ ، وكفروا بالله ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف – الآية : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران – الآية : ٩٣ . ولقد تقدم ذكر قصة رجم اليهودين في (ص : ٢٨٨ –٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني ، الإمام العلامة الحافظ الناقد المجتهد المفسر البارع ، شيخ الإسلام بحق ، وعلم الزهاد بصدق ، ناصر السنة وقامع البدعة ، صاحب المصنفات الكثيرة ، والتي منها : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ودرء تعارض العقل والنقل ، والرد على المنطقيين ، ولد بحران سنة ( ٦٦١ هـ ) ، وتوفي - رحمه الله - بسجن القلعة بدمشق سنة ( ٧٢٨ هـ ) ، ولقد قدر من صلى عليه وحضر جنازته بمائتي ألف نسمة من الرجال ، وبخمسة عشر ألف نسمة من النساء ، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته .

انظر : العقود الدرِّية في مناقب ابن تيمية - الكتــاب بكاملـه تحــدث عــن ترجمتـه - رحمـه الله - ، والدرر الكامنة لابن حجر ( ١٤٢ / ١٤٠ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد (٨ / ١٤٢ - ١٥٠ ).

<sup>(°)</sup> انظر : الجواب الصحيح لم بدل ديـن المسيح لابن تيميـة ( ٢ / ٤٢٠ ، ٤٤٢ – ٤٥٢ ) ، وانظــ أيضاً : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ( ص : ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٣ / ٢٥ - ٢٥٥).

فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم ، فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم ، فذكر تبارك وتعالى لنبيه الله عن كفرهم » إلى آخر كلامه . (١)

وقال (٢) في باب ترجمته الحكم بين أهل الذمة (٣) : « وأكره للمسلم أن يعمل بناءً أو [ نجارة ] (١) أو غيره في كنائسهم التي لصلاتهم ، ولو أوصى أن يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة [ لدرس ] (٥) ، لم تجز الوصية لأن الله - عز وجل - قد ذكر تبديلهم منها ، فقال : ﴿ الَّذِينَ يَكُّنُونَ الكِتَابَ بَأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (١) ، تبديلهم منها ، فقال : ﴿ الَّذِينَ يَكُّنُونَ الكِتَابَ بَأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (١) ،

وقال : ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمَ لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالكِتَابَ ﴾ (٧) قرأ الربيع (٨) الآية » انتهى (٩) فانظر إلى تعبيره بمن / التبعيضية في الموضعين ، ولا تنس تقييده بيدرس .

ويستأنس له بقول النبي على : « آمنت بك وبمن أنزلك » كما مضى في الفصل الثالث . (١٠)

وقال الأصبهاني في سبب نزول: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لَسْتُتُمْ عَلَى شَيءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ

[א۲۱ֹ/م]

<sup>(</sup>١) الرسالة (ص: ٨ - ٩).

<sup>(</sup>٢) الكلام الذي سيذكره المؤلف - رحمه الله - عن الشافعي يوجد في الأم، وليس في الرسالة .

<sup>(</sup>٣) الصواب: أن الشافعي - رحمه الله - ذكر هذا الكلام في باب الحكم بين أهل الجزية ، وليس في باب الحكم بين أهل الذمة كما ذكر المؤلف هنا .

<sup>(</sup>٤) في (م) و (س): « تجارة » والتصويب من الأم للشافعي .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) و ( س ) : « يُدرس » ، والتصويب من الأم .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة – الآية : ٧٩ .

<sup>(</sup>v)  $mer(5) = 10^{-1} \text{ M} \cdot 10^{-1} \text{ M} \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-1} \text{ M} \cdot 10^{-1} \cdot 10^$ 

<sup>(</sup>٨) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري ، عالم مرو في زمانه ، لقي ابن عمـر وأنساً وجابراً وأخذ عنهم ، توفي سنة ( ١٣٦ هـ ) ، وقيل غير ذلك .

انظر : سير أعملام النبلاء للذهــــي (٦ / ١٦٩ - ١٧٠ ) ، وتهذيــب التهذيــب لابــن حجــر (٣ / ٢٠٧ ) ، وطبقات المفسرين للأدنّه دوى (ص : ١٦ ) .

<sup>(</sup>٩) الأم (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: ص ( ۲۹۱ – ۲۹۲ ) .

تعالى : ﴿ قُلُ

وَالإِنجيلَ ﴾ (١): « إن اليهود قالوا للنبي ﷺ : ألست تؤمن بما <sup>(٢)</sup> عندنــا مــن التــوراة يَاأَمْلَ الكِّعَابِ وتشَهَد أنها حق؟ قال : « بلي ، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها ، فأنا بريء من شَيْء ﴾ الآية إحداثكم » . (<sup>۳)</sup>

قال شيخنا: رابعها: إنما وقع التبديل والتغيير في المعانى لا في الألفاظ وهـو القول الرابع المذكور هنا . وقد سئل ابن تيمية عن هذا المسألة محرداً ، فأجاب في « فتاويه » : « إن للعلماء في ذلك قولين (٤) ، واحتج للثاني (٥) من أوجه كثيرة : منها قوله تعالى : ﴿ لَامُبَدَّلَ لِكُلِّمَاتِهِ ﴾ (٦) وهو معارض بقوله تعالى : ﴿ فَمَنَّ بَدَّلَهُ بِعَدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدُّلُونَهُ ﴾ » (٧) كذا قال . والتبديل هنا إنما هو للإيصاء . (٨)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة - الآية : ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في (س): «بها».

<sup>(</sup>٣) تفسير الأصفهاني (ق ٢٠ / أ - من سورة المائدة ) ، والقصة ذكرها أيضاً ابن هشام في السيرة ( ١ / ٥٦٧ - ٥٦٨ ) ، وابن جريس في تفسيره (٦ / ٣٠٩ - ٣١٠ ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٦ / ١٥٩ ) ، وابن حزي في تفسيره ( ص : ١٦٠ ) ، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٢٢) ، وعزاها لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ ، وكذا في لباب النقول ( ص: ٩٥) ، والشوكاني في فتح القدير ( ٢ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أحدهما - كما تقدم - أن التبديل والتغيير وقع في الألفاظ والمعاني ، وهو قول الجمهور وهو الـذي رجحه - أعنى ابن تيمية رحمه الله .

والثاني : أن التبديل وقع في المعاني دون الألفاظ وهو قول البخاري – رحمه الله – كما تقدم . انظر : ما سأذكره - بإذن الله - بعد قليل عند توثيق كلام شيخ الإسلام هذا ، وكذا انظر : (ص: ٤٧٨) ، حاشية رقم ٤) .

<sup>(</sup>٥) أي بسياقه أدلتهم ، وليس المقصود باحتجاجه ترجيح ذلك ، والتي بلغت خمسة عشر دليلاً .

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف - الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة - الآية: ١٨١.

وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية نقلها عنه تلميذه المحقق العلامــة المدقـق ابـن القيــم في كتابـه القيــم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (ص: ٢٨١ - ٢٨٢ )، وقد ذكر هو نفسه ذلك أيضاً بتوسع وإسهاب في : الجواب الصحيح ( ٢ : ٣٨٥ - ٣٩٤ ، ٣٩٤ - ٤١٨ ، ٤٠٣ - ٤٤٢ ، ٤٤٢ ، 9٤٤ – ٥٥١)، (٣ / ١٤ ، ٣١ – ٥٣ ، ٤٠ – ٥٢ ) ، ومجموع الفتاوى (١٠٤ / ١٠٤ ).

من قوله : « كذا ... » إلى قوله : « للإيصاء » هو من كلام البقاعي - رحمه الله - ، ويقصد بقُوله : الإيصاء قول ه تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

إن نسخ التوراة الموجودة الآن لا تختلف ، وهي النسخ التي استقر الأمر عليها بعد التبديل

غزو بختنصر لبيت المقدس

الإشارة لمحمع نيقية

قال  $^{(1)}$  :  $_{(1)}$  وعلى  $^{(2)}$  على اللفظ في النفى  $^{(3)}$  وعلى  $^{(4)}$  قال  $^{(1)}$ المعنى في الإثبات لجواز الحمل في النفي على الحكم ، وفي الاثبات على ما هـو أعـم من اللفظ والمعنى ، ومنها : أنَّ نُسَخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا تختلف (٣) ، ومن المحال أن يقع التبديل فتتوارد (١٤) النَّسَخ بذلك على منهاج واحــد ، وهذا استدلال عجيب ؛ لأنه إذا جاز وقوع التبديل ، جاز إعدام المبدَّل ، والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل ، والأخبار بذلك طافحة ، أما فيما (٥) يتعلق بالتوراة فلأنَّ بختنصّر لَّا غزى بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزَّقهم (٦) بين قتيل وأسير حتى جاء عزْرًا ، فأملاها عليهم (٧) ، وأما فيما يتعلق بالإنجيل ، فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكُهم (^) أكابرَهم على

بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الّذِينَ يُبَدُّلُونَهُ إِنَّ اللهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [ سورة البقرة - الآيات: ١٨٠ - ١٨١ .

انظر: نظم الدرر للبقاعي (١/ ٣٣٦).

أي الحافظ ابن حجر رحمه الله .

في (س): « الجمل».

في ( س ) : « يختلف » .

في ( س ) : « فيتوارد » .

في ( س ) : « فيها » .

في ( س ) هكذا : « ومن قهم » .

<sup>(</sup>٧) انظر: (ص:٤٤٩، حاشية رقم ١).

 <sup>(</sup>A) وهو قسطنطين امبراطور الرومان ورافع الاضطهاد عن النصارى ، والذي استمر ثلاثمائة عام ، وذلك بإصداره مع الامبراطور ليسينيوس سنة (٣١٣ م) مرسوم ميلان القاضي بإعطاء المسيحيين الحرية في الديانة وإرجاع أملاكهم المغتصبة وإقرار حرية الأديان عموماً .

وهو الذي أمر بإنشاء مجمع ديني مسكويني عالمي يضم ممثلين لجميع الكنائس في العالم المسيحي ، وذلك للفصل في أمر الخلاف بين أريوس الذي يدعو للتوحيد ، وبين معارضيه الداعين لألوهية

" وُجد في التوراة يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله أصلاً

ما [ جاء ] (١) في الإنجيل الذي بـأيديهم ، وتحريفهـم المعـاني لا ينكـر (٢) ، بـل هـو والإنجيل ما لا موجود عندهم بكثرةٍ ، وإنما النزاع هل حُرِّفت الألفاظ أو لا ؟ وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله - عز وجل - أصلاً.

> وقد سرد أبو محمد ابن حرم (٣) في كتابه « الفصل في الملل والنحل » أشياء كثيرة من هذا الجنس ، من ذلك أنه ذكر : أن في أول فصل في أول ورقة من توراة

المسيح ، وبيان الصواب في ذلك ، وهو المجمع المشار إليه هنا ، وذلك في مدينة نيقية التركية سنة ( ٣٢٥ م ) ، فاحتمع بناء على ذلك ألفان وثمانية وأربعون من الأساقفة للبت في هـذه المسألة ، ولكنهم اختلفوا اختلافاً شديداً و لم يستطيعوا التوصل لشيء ، فاختـار قسـطنطين – والـذي كـان يذهب لألوهية المسيح - من بين المجتمع ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً كلهم ممن يعتقد ألوهية المسيح وألُّف منهم بمحلساً خاصاً ، وعهد إليهم بأمر الفصل في هذا الخلاف ، واتخــاذ مــا يــرون اتخــاذه مــن قرارات أحرى ، على أن تصبح قراراتهم مذهباً رسمياً يجب أن يعتنقه المسيحيون ، فانتهوا إلى ألوهية المسيح وتكفير أريوس وحرمانه وطرده ، وتكفير من يقـول بقولـه ، وتحريـق جميـع الكتـب الــتي لا تقول بألوهية المسيح وتحريم قراءتها .

انظر : أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية للقرافي ( ص : ٣٧ – ٣٨ ) ، ومعجم البلدان ليـــاقوت الحموي ( ٥ / ٣٣٣ ) ، والجواب الصحيح لابن تيمية ( ٢ / ٣٩٩ ) ، ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة (ص: ١٤٩ – ١٦١ ) ، والأسفار المقدسة لعلى عبد الواحد (ص: ١٢٥ –١٢٦) ، ومعاول الهدم والتدمـير في النصرانيـة وفي التبشـير لإبراهيـم الجبهـان ( ص : ٤٧ ) ، ودراسـات في الأديان لسعود الخلف (ص: ١٥٤ - ١٦٠ ، ٢٣٠ - ٢٣١ ) .

- (١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) وهو في (س).
  - (۲) في (س): «تنكر».
- هو : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي اليزيدي الأموي مولاهم القرطبي الظاهري، العلامة الفقيه المتفنن صاحب المحلى ، والفصل في الملل والنحل ، وأسماء الصحابــة الـرواة ومــا لكــل واحد من العدد ، والمتوفى سنة ( ٤٥٧ هـ ) .

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ( ٣ / ٣٢٥ ) ، وسير أعـــلام النبــلاء للذهـبي ( ١٨ / ١٨٤ – ٢١٢ ) ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ( ص : ٤٣٥ ) .

# اليهود التي عند ربَّانيِّهم (١) وقرَّائهم (٢) [وعانانيهم] (٣) وعيسويِّهم (٤) حيث كانوا في

(۱) الربانيون: هي فرقة من أهم فرق اليهود، وأكبرها قديماً وحديثاً، ويطلق أصحابها على أنفسهم لقب : الإخوة أو الأحبار أو الرفاق ، كما يطلق عليهم الفريسيون، والتي تعني المعتزلة أو المنعزلين، ويظهر أن الذي أطلق عليهم هذا الإطلاق هم أعداؤهم وخصومهم ، ومن أهم اعتقادات هذه الفرقة : الاعتراف بجميع الأسفار والروايات الشفوية المنسوبة لموسى - عليه السلام - ، والاعتراف أيضاً بجميع أسفار التلمود ، بل أن فقهاءهم الذين يطلق عليهم « الربانيون » هم الذين وضعوا أسفاره . وتؤمن هذه الفرقة بالبعث وتعتقد أن الأموات الصالحين سينشرون في الأرض ليشتركوا في ملك المسيح المنتظر الذي يزعمون أنه سيأتي لينقذ الناس ويدخلهم في ديانة موسى - عليه السلام ، وتعد هذه الفرقة من أشد فرق اليهود التي عادت نبي الله عيسى - عليه السلام - ، بل هي التي سعت في الكيد له حتى حكم عليه بالصلب من قبل الرومان ، ومن أشهر ما قبل في زمن نشأة هذه الفرقة أنها نشأت في عهد يونائان Gonathan الذي كان صديقاً حميماً لداود عليه السلام . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( ١ / ١٧٨ ) ، وبذل المجهود في إفحام اليهود للحكيم السموءل (ص: ٢٦٤ - ٢٠٠) ، وإغاثة اللهفان لابن القيم (ص: ٢٦٤ - ٢٦٠) ، والأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد (٢٤ ، ٢٠ ) ، وإغاثة اللهفان لابن القيم (ص: ٢٦٤ - ٢٠٠) ،

(٢) قوله : « وقرائهم » ساقط من ( س ) .

(٣) في (م) و (س): «وعاناهم»، وفي الفتح: «وعاناتهم»، والتصويب من الفيصل. والقراؤون أو العنانيون: هم فرقة يهودية حديثة تنسب إلى منشئها عنان بن داود أحد علماء اليهود من نسل نبي الله داود، وذلك في بغداد أواخر القرن الثامن الميلادي في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، ويقوم مذهبها على التمسك بما جاء في العهد القديم وحده، وعدم الاعتراف بأحكام التلمود وتعاليم الربانيين والحاخامات، وتخالف هذه الفرقة سائر اليهود في السبت والأعياد، ويحترمون ويصدقون عيسى – عليه السلام – على أنه أحد أولياء الله، وأنه ليس من بيني إسرائيل، وأنه ليس بنبي، وأن شريعته ليست ناسخة لشريعة موسى – عليه السلام –، وأن الإنجيل ليس من وحي الله بل هو جمع أحواله من مبدئه إلى كماله من قبل أصحابه، وأن اليهود ظلمته حين كذبته وقتلته – على حد زعمهم –. وقد أدخل عانان هذا كثيراً من التشريعات والتعديلات على الديانة اليهودية والتي استمدها من احتهاده وفهمه الخاص، ولا يزال لهذه الفرقة أتباع كثير من اليهود في مختلف البلاد في العصر الحاضر، وأما عن سبب تسمية هذه الفرقة بالقرائين فيعود إلى حرصهم وتمسكهم بأسفار العهد القديم فقط.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢١٥)، وبذل المجهود في إفحام اليهود للحكيم السموءل (ص: ١٢٨)، وص: ١٩٥ – ١٩٦)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص: ١٢٨)، والأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد (ص: ٧٠ – ٧٠).

(٤) العيسوية: ويقال لهم الأصفهانية أيضاً ، وهم أصحاب أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني ، قيل: إن اسمه عوفيد ألوهيم أي عابد الله ، وقد ادعى أبو عيسى هذا النبوة وقال: إنه عرج به إلى السماء ، وأن الرب مسح على رأسه ، وهذه الفرقة هي من فرق اليهود الحديثة أيضاً ، حيث بدأت

إملاء عزرا الهاروني للتوراة المشارق والمغارب لا يختلفون (١) فيها على صفة واحدة ، لو رام أحد أن يزيد فيها لفظة أو ينقص منها لفظة لافتضح عندهم ، متفقاً عليها عندهم (٢) إلى الأحبار الهارونية (٣) الذين كانوا قبل الخراب الثاني (٤) ، يذكرون أنها مَبلّغة من أولئك إلى عزرا الهاروني (٥) .

وذكر في مواضع أخرى : أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت ، فأملاها / عـزرا [١٨ أس]

دعوتها في زمن آخر خلفاء بني أمية وهو مروان بن محمد الملقب بمروان الحمار ، وتذهب هذه الفرقة إلى إثبات نبوة محمد الله ولكن للعرب خاصة ، وليست للعجم ولا لبني إسرائيل ، وتذهب أيضاً إلى نبوة عيسى – عليه السلام – وأنه أحد أنبياء بني إسرائيل بعثه الله على ما جاء في الإنجيل، ويوجد لها كثير من الأتباع أيضاً .

انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (١/ ١٧٩)، والملل والنحل للشهرستاني (١/ ٥١٥ - ٢١٦)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص: ١٢٨ - ١٢٩)، والمرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لطه عبد الرؤوف ومصطفى الهواري (ص: ١٢٨ - ١٢٩).

- (۱) في ( س ) : « يحلفون <sub>»</sub> .
- (٣) هم أحفاد هارون عليه السلام الذين كان فيهم حفظ التوراة وصيانتها ، وهم رؤساء الكهنوت اليهودي .
- انظر: بذل المجهود في إفحام اليهود للحكيم السموءل (ص: ١٢٥ ١٢٦)، وقاموس الكتاب المقدس (ص: ٩٩٥).
- (٤) وقع على اليهود خرابين: أما الأول فهو خراب بختنصر البابلي الذي وقع سنة ( ٥٨٦ ق . م تقريباً) ، وأما الثاني وهو المشار إليه هنا ، وهو الذي وقع من قِبَل القائد الروماني تيطس وذلك سنة ( ٧٠ م ) ، والذي قام باستئصال اليهود والفتك بهم وسبي أعداداً كبيرة منهم وتهجيرهم وتدمير هيكلهم .
- انظر: التوراة دراسة وتحليل لمحمد شلبي (ص: ٣٥)، ودراسات في الأديان لسعود الخلف ( ٣٦ ٤٠)، واليهود في العالم القديم لمصطفى كمال وسيد فرج (ص: ٢٣٩)، وقاموس الكتاب المقدس (ص: ٩٩٥).
- (o) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ١ / ٢٠٢ ) ، والمذكور المشار إليه في أول الكلام هو قصة خلق آدم عليه السلام ، المذكورة في سفر التكوين الإصحاح الأول .

المذكور على ما هي عليه الآن (1) ، ثم ساق أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن الكذب فيها ظاهر (7) جداً (7) . (4)

قال الشيخ نور الدين : « هذا قد نقل أشياء من التوراة / ليس إلا لصحة مدعاه،  $[^{\Lambda}]^{\Lambda}$  فانتبه له مع أنه مبدَّل ، فمن أين له التبديل ؟ لا يتوقف أحد في أنه من كتابنا لأنه مهيمن حَكَمٌ شاهد ، فما رَدَّه فهو مردود » انتهى .

ثم (°) قال ابن حزم: «وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل الردعلى من المسلمين بنكرون أن التوراة والإنجيل الردعلى من اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفان (٢) ، والحامل لهم على ذلك قلة اهتبالهم (٧) والإنجيل لم بنصوص (٨) القرآن والسنة وقد اشتملا على أنهم يحرِّفون الكلم عن مواضعه (٩) يحرفا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (١٠)، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ومن عند الله ومن عند الله ويكتمون الحق وهم يعلمون . (١٢)

<sup>(</sup>١) الفصل في المل والأهواء والنحل (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) في (س): « ظاهراً».

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( ١ / ٣٠٩ - ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ١٣ / ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>ه) من هنا تابع المصنف - رحمه الله - نقله عن شيخه ابن حجر الذي تابع هو أيضاً نقله لكلام ابن حزم من الفِصَل وذلك بعد أن قطعه بكلام الشيخ نور الدين المتقدم .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « محرفا <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٧) أي : عنايتهم وطلبهم . انظر : لسان العرب لابن منظور - مادة هبل ( ١١ / ٦٨٧ - ٦٨٨ ) ، والمعجم الوسيط - مادة هبل ( ٢ / ١٠٠٩ ) .

<sup>(</sup>۸) في ( س ) زيادة حرف (3 - 20) وذلك بعد قوله : (3 - 20) وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) يشير لقوله تعالى في سورة المائدة – الآية : ١٣ ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَّلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) يشير لقوله تعالى في سورة آل عمران – الآية : ٧٨ ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ الكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِنْدِا لللهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِا لللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) انظر: الآية السابقة.

<sup>(</sup>١٢) يشير لقوله تعالى في سورة البقرة – الآية : ٤٢ ﴿ وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَثْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

ويقال (١) لهؤلاء المنكرين: قد قال الله تعالى في صفة الصحابة: ﴿ ذَلِكَ مَثَّلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرَعٍ أَخْرَجَ شَطَأَهُ ﴾ (١) إلى آخر السورة ، وليس بأيدي اليهود والنصارى من هذا شيء ، ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر ؛ قد اتفقوا على أن لا ذكر لمحمد في في الكتابين ، فإنْ صدَّقْتُمُوهم (٣) فيما بأيديهم لكونه نُقِل نَقْل التواتر ، فصدتُّوهم فيما زعموه [على ] (١) أن لا ذِكْر لمحمد في ولا لأصحابه ، وإلا فلا يجوز تصديق بعض ، وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيئاً واحداً » انتهى كلامه . (٥) وفيه فوائد .

حكاية

وقال (٢) الشيخ بدر الدين الزركشي : «اغترَّ بعض المتأخرين بهذا ، يعني بما قاله الزركشي البخاري ، فقال : إن في تحريف التوراة خلافاً هل هو في اللفظ والمعنى أو في المعنى أنه لا يجوز فقط ؟ ومال إلى الثاني ورأى جواز مطالعتها ، وهو قول باطل ، ولا خلاف أنهم النظر في عيروا وبدَّلوا ، والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع ، وقد غضب النبي الكتب القديمة صلى الله عليه/ وسلم حين رأى مع عمر شي صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال : [١٠٤٠/س] «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي » (٢) ، ولولا أنه معصية ما غضب فيه » انتهى . (٨)

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « ويقول » .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح – الآية ( ٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) مكتوب في الحاشية : « لا ملازمة بين الأمرين » .
 قلت : بل توجد ملازمة وما ذهب إليه ابن حزم هو الصواب وا لله أعلم .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) أي كلام ابن حزم : وهو في الفصل في الملـل والأهـواء والنحـل ( ١ / ٣١٧ - ٣١٨ ) مع وجـود تقديم وتأخير في الكلام .

<sup>(</sup>٦) لا يزال الكلام لابن حجر رحمه الله .

<sup>(</sup>٧) انظر: ص: ( ۳۲۹ - ۳۳۰ ، ۹۵ - ۹۹۹ ) .

<sup>(</sup>٨) أي كلام الزركشي ، كما انتهى النقل هنا من الفتح (١٣ / ٢٤ - ٥٢٥).

حكاه الزركشي

ولقد اغتر بدعوى هذا الإجماع مَنْ قَصُر باعه في الرواية ، وعمِي نظره الردعلي ما واستضلاعه في رتبة الدراية ، وضَعُفَ اطلاعــه على أسـباب الهدايــة ، وصَـــدّه تَحَـيُّره وانقطاعه بظلمات الضلالة والغواية ، فإنَّه (١) مكابرة في المحسوس ، وقلبٌ للحقائق ؛ لأن دعوى الإجماع في ضده أولى ، وإقامة الأدلة على مقابله أظهر وأعلى ، ولذلك قال شيخنا عَقِب نقله عنه : « قلت : إن ثبت الإجماع فلا كلام » . (٢)

> قال الشيخ نور الدين: « وكيف يثبت مع قول الإمام عياض المتقدم (٣) وما أُلفي (<sup>٤)</sup> من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبيّنوه » انتهى .

على أنَّ مَنْ حفظ كتاب الله [ تعالى] (٥) لا يحتاج في (٦) رد نقل ذلك إلى شيء يعني ؛ لأن الله [ تعالى ] (٧) قد أمرنا بإحضارهـا وتلاوتهـا ، ولا يظـن بالأمـة / أن ۲۹٦ /م  $^{(\Lambda)}$  [ تعالى ] بخمع على مخالفة كلام الله [ تعالى ]

> قال شيخنا : « وقد قيده - يعني الزركشي - بالاشتغال بكتابتها ونظرها ، فإن أراد من يتشاغل بذلك ( دون غيره ، فلا يحصل المقصود لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك ) (٩) مع تشاغله بغيره جاز ، وإن أراد مطلق التشاغل ؛ فهو محل النظر ، وفي وصفه (١٠) القــول المذكـور بــالبطلان مــع مــا تقــدم نَظَــرٌ أيضــاً ،

<sup>(</sup>۱) في (س): « فكله».

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ١٣ / ٥٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ( ٣٧٠ - ٣٧١ ، ٣٦١ - ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): « ألقى »·

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في (س): « إلى».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين مكرر في (س).

<sup>(</sup>۱۰) في (س): «صفة».

فقد (۱) نسب لوهب بن منبه (۲) وهو من أعلم الناس بالتوراة ، ونسب أيضا لابن عباس (۳) ترجمان القرآن ، وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر ، والتشاغل برد أدلة المخالف التي حكيتها » انتهى (٤) / [٤٩]

وقال الشيخ بدر الدين ابن الدماميني (٥) في « حاشية المغني » (٦) في قول بعض الناس : إن الواو للترتيب ، ونقل أبي (٧) حيان عن السيرافي (٨) والفارسي (٩)

<sup>(</sup>۱) في (س): «قل».

<sup>(</sup>٢) انظر ذلك في ترجمته: ص ( ٤٠٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ترجمة كعب الأحبار (ص: ٣٣٣)، وانظر أيضاً: (ص: ٣٣٤ - ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ١٣ / ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) هو: بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر القرشي المخزومي الإسكندراني المالكي المعروف بابن الدماميني ، الأديب النحوي ، الناظم العروضي ، صاحب تحفة الغريب في شرح مغني اللبيب ، وشرح البخاري ، وجواهر البحور في العروض ، ولـد بالإسكندرية سنة ( ٧٦٣ هـ ) ، وتوفي بالهند سنة ( ٧٨٣ هـ ) ، وقيل : ( ٨٢٨ هـ ) .

انظر : الضوء اللامع للسخاوي (٧/١٨٤)، وبغية الوعاة للسيوطي (١/٢٦)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٣/١٧).

<sup>(</sup>٦) في (س): «المفتي». والمقصود بالمغني هنا هو: مغني اللبيب لجمال الدين أبي محمد عبـــد الله بـن يوسـف المعــروف بــابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ).

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « أبو » ·

<sup>(</sup>A) هو: أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي السيرافي ، إمام في النحو وصاحب معرفة باللغة والفقه والحديث ، أفتى في جامع الرصافة خمسين سنة ، وله عدة آثار منها: الإقناع في النحو، وجزء في أخبار النحاة ، وشرح كتاب سيبويه ، وكانت وفاته سنة ( ٣٦٨ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ١ / ٣٤٨ – ٣٥٠ ) ، وسير أعـــلام النبــلاء للذهــبي ( ١٦ / ٢٤٧ – ٢٤٧ ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( ١ / ٥٠٧ – ٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>٩) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي الإمام النحوي الصرفي ، عالم بالعربية والقراءات ، صاحب الإيضاح في النحو ، والتكملة في التصريف ، والحجة في علل القراءات السبع ، ولد بفسا أرض في فارس سنة ( ٢٨٨ هـ ) ، وتوفي ببغداد سنة ( ٣٧٧ هـ ) . انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ١ / ٣٠٨ - ٣١٠ ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( ١ / ٤٩٦ ) ،

والسهيلي (١) الإجماع عليه . قال : « وغَلَّطهم - يعني أبا (٢) حيان - بما ذكره من الخلاف ، قال الشيخ بهاء الدين السبكى  $(^{7})$  :  $_{(}^{(}$  وفيه نظر من أوجه :

أحدها: أن قول القائل: هؤلاء أجمعوا، وقول الآخر: هؤلاء اختلفوا [ مطلقان ] <sup>(١)</sup> ، فلا [ يتناقضان ] <sup>(٥)</sup> ، فيجوز أن يكون ثُمَّ <sup>(٦)</sup> خلافٌ سابق انعقد وحكى آخر الإجماع بعده ، فيقع الخلاف في الإجماع بعد الخلاف أهو حجة أو لا ؟ وفيه خلاف مَنْ هو المُقدَّم ؟ ومذهبنا أنه ليس بحُجَّة (٧).

ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (١/ ٥٣٥).

- £97 -

إذا حكى شخص الإجماع الخلاف فقول

هو : أبو زيد وأبو القاسم وأبو الحسن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي الأندلسي المالكي المغربي النحوي اللغوي المؤرخ ، صاحب الروض الأنف ، وشرح الجمل للزجاجي في النحو، ولكن لم يتمه ، والتعريف والإعلام فيما أبهم في القـرآن من الأسماء والأعـلام ، ولـد سنة (٨٠٥ هـ ) ، وقيل : ( ٩٠٥ هـ ) ، وتوفي سنة ( ٨١ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ٢ / ١٦٢ – ١٦٤ ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكــان ( ٣ / ١٤٣ – ١٤٤) ، وبغية الوعاة للسيوطي (٢/٨١).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « أبي » ·

هو : بهاء الدين أبو حامد أحمد بن على بن عبد الكافي السبكي الشافعي ، الفقيه الأصولي ، قاضي الشام ومفتى دار العدل ، له عدة مصنفات منها : شرح التلخيص للقزويني ، وشرح الحاوي الصغير، وشرح على مختصر ابن الحاجب ، ولد سنة ( ٧١٩ هـ ) ، وتوفي بمكة ( ٧٧٣ هـ ) . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ٢ / ٢٣٠ - ٢٣٢ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد

<sup>(</sup>٤) في (م): « مطلقتان » ، وفي (س) هكذا: « بطلقتان » ، والصواب ما أثبته وهو كما في الأصل المنقول منه .

<sup>(°)</sup> (0) ((0) ) (0) ((0) ) (0) ((0) ) (0) ((0) ) (0) ((0) ) (0) ((0) ) (0)

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « تم » ·

مسألة وقوع الإجماع بعد الخلاف من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم –رحمهم الله– إلى قولين: القول الأول : امتناع وقوعه وهو قول أبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي ، وأحمد بن حنبــل ، وأبي الحسن الأشعري ، وإمام الحرمين ، والغزالي ، وهو الذي رجحه الآمدي في إحكامه .

القول الثاني: حواز وقوعه وهو قول أبي حنيفة، وأكثر الشافعية، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة.

ويجوز أن يكون ثُمَّ <sup>(۱)</sup> خلاف لاحق عَرَضَ بعد الإجماع ، فلا أثر له وإذا كان كذلك ، فلا وجه للتغليط . <sup>(۲)</sup>

الثاني: سلمنا أن المراد التوقيت المستمر، فتغليط (٣) ناقل الإجماع، وإن كثر في كلام أهل العلم هو المتبادر إلى الذهن، فإن ناقل الخلاف مثبت، وناقل الإجماع كالنافي ينبغي أن يتوقف فيه. وهذه قاعدة ينبغي التنبه (٤) لها، فإنها كثيرة الجدوى في المباحث، ولم أر من تعرض لها والذي يظهر أن يقال: إمَّا أن يُفَرَّع على أن الإجماع السكوتي حجة أو لا (٥) ؟ إن قلنا بحجيَّته: فينبغي أن يُقَدَّمَ ناقِلُ الخلاف

انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ١ / ٢٧٥ - ٢٧٨ ) ، وروضة الناظر لابن قدامة ( ١ / ٣٧٦ - ٣٧٨ ) . ونزهة الخاطر العاطر لابن بدران ( ١ / ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>۱) في (س): «تم»·

<sup>(</sup>۲) في (س): « للتغليظ » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « فتغليظ » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « التنبيه » .

<sup>(</sup>٥) اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حجية الإجماع السكوتي والذي هو : عبارة عن ذهاب بعض أهل الحل والعقد إلى حكم من الأحكام وانتشاره عنهم ، وعدم وجود منكر عليهم من أهل العلم في ذلك الحكم . وكان خلافهم إلى عدة أقوال وهي باختصار :

القول الأول : أنه حجة ويعتبر إجماعاً ، وبه قبال كل من أحمد ، وأكثر أصحاب أبي حنيفة ، وبعض أصحاب الشافعي .

القول الثاني : أنه حجة ولكنه ليس بإجماع ، وبه قبال بعض الشافعية ، وهبو قبول أبي هاشم ، واختاره الآمدي في إحكامه .

القول الثالث: لا يكون حجة ولا إجماعاً ولا ينسب إلى ساكت قولاً إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأحذ به .

وهو قول الشافعي في الجديد ، وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة ، وقال به أيضاً داود الظــاهري ، وابنه المرتضى ، وإمام الحرمين ، والغزالي واختاره ابن بدران في نزهته .

انظر : البرهان في أصول الفقه للجويني ( ١ / ٤٤٧ – ٥٥١ ) ، والمستصفى للغزالي ( ١ / ١٩١ – ١٩١ ) ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ١ / ٢٥٢ – ٢٥٤ ) ، وروضة النــاظر لابـن

لأنه اعتمد الصريح. وناقل الإجماع يجوز [ أن يكون اعتمد على محرَّد ] (١) الانتشار مع السكوت ، وإن قلنا : إنَّ السكوتيَّ ليس بحجة ، فقد يقال : يتعارضان لأنهما مثبتان ، وقد يقال : بترجيح ناقل الخلاف لأنه نصُّ في نسبة ذلك إلى قائله ، وناقل الإجماع كالناطق بالعام الذي لا يدلُّ على الشخص المخالف إلا ضمناً ، وقد يقال بترجيح الإجماع ؟ لأن الخلاف يرتفع بالإجماع من غير عكس ، فتمكن (٢) صحة الوقف أم ينة كل منهما في وقت ، ويصير ذلك كما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنَّ بينة الوقف الملك؟ تقدَّم على بينة الملك ؟ / لأن الملك يقبل الانتقال إلى الوقف من غير عكس ، وإن [٩٤ ب/س] كان الصحيح من مذهبنا أنَّ بينيَّتي الوقف والملك تتعارضان » (٣) انتهى (٤) . منابعة الرد

رجع إلى كلام شيخنا ابن حجر ، قال : « وفي استدلاله - أي الزركشي - على الزركشي فيما حكاه على عدم الجواز الذي ادعى الإجماع فيه بقصة عمر شي نَظَرٌ أيضاً ، سأذكره (٥)

قدامة ( ١ / ٣٨١ – ٣٨٥ ) ، ونزهة الخاطر لابن بدران ( ١ /٣٨١ – ٣٨٤ ) .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين غير واضح في ( م ) وهو في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «فيمكن».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « يتعارضان <sub>»</sub> .

وهذه المسألة من المسائل التي اختلف أهل العلم –رحمهم الله– فيها وكان خلافهم إلى ثلاثة أقوال: القول الأول : أن بينة الملك تقدم على بينة الوقف ، وقال بهذا القول بعض الشافعية .

القول الثاني : أن بينة الوقف تقدم على بينة الملك ، وهـو قـول جماهـير أهـل العلـم مـن الحنفيـة ، والحنابلة .

القول الثالث : أن بينتي الوقف والملك تتعارضان ، وهو قول بعض الشافعية .

<sup>(</sup>٥) في (س): «ما ذكره».

الخطاب عندما , أي معه قطعة من التوراة وطرقها

بعد تخريج الحديث / المذكور (١) ، وقد أخرجه أحمد (٢) والبزار (٣) واللفظ لـه مـن [٢٩ب/م] حديث جابر رفيه . قال : نسخ (٤) عمر رفيه كتاباً من التوراة بالعربية ، فجاء بـ إلى قصة زجر النبي النبي ﷺ ، فجعل يقرأ ووجه رسول الله ﷺ يتغير ، فقال لــه رجــل مــن الأنصــار : ﷺ عمر بن تسألوا أهل الكتاب عن شيء ، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلُّوا ، وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل ، والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » ، وفي سنده <sup>(٥)</sup> جابر الجعفي <sup>(٦)</sup> وهو ضعيف .

> ولأحمد (٧) أيضاً وأبي يعلى (٨) من وجه آ خر ، عن جابر ﷺ : أن عمر ﷺ أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب ، فقرأه على النبي على ، فغضب ، فذكر نحوه دون قول الأنصاري ، وفيه : « والذي نفسى بيده لو كان موسى حياً ما وسعه ألا أن يتبعني » وفي سنده مجالد (٩) بن سعيد وهو ليّن (١٠) ، وأخرجه الطبراني

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الفصل الخامس ، ص ( ٣٢٩ - ٣٣٠) .

مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٣٨).

كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي – كتاب العلم – باب اتباع رسـول الله ﷺ (١/٧٨ – ٧٩ رقم ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « الشيخ » .

<sup>(</sup>ه) في (س): «مسند».

<sup>(</sup>٦) ليس في إسناد أحمد والبزار من طريق جابر بن عبد الله : جابر الجعفي ، وإنما أخرجاه من حديث مجالد عن عامر عن حابر بن عبد الله به ، ورواه البزار أيضاً من طريق حماد بن زيد عن خالد عن عامر عن جابر بن عبد الله به ، وجاء ذكر جابر الجعفي عندهما من طريق عبد الله بـن ثـابت الله كما تقدم (ص: ٣٢٩ - ٣٣١) وكما سيأتي قريباً (ص: ٤٩٧).

<sup>(</sup>V) مسند الإمام أحمد ( ٣ / ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٨) مسند أبي يعلى (٤/ ١٠٢ - رقم ٢١٣٥).

<sup>(</sup>٩) في (س): « مجاهد ».

<sup>(</sup>۱۰) تقدمت ترجمته (ص: ۳۳۰).

بسند فيه مجهول ، ومختلف فيه ، عن أبي الدرداء (١) شه قال : جاء عمر شه بجوامع من التوراة ، فذكر نحوه وسمى الأنصاري الذي خاطب عمر : عبد الله بن زيد (٢) الذي أُرِيَ الأذان (٣) شه وفيه : « لو كان موسى بين أظهركم ، ثم اتبعتموه / [٥٠ ا/س] وتركتموني لضللتم ضلالا بعيداً » (٤) .

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الدرداء عويمر بن زيد - وقيل: ابن عامر - بن قيس الأنصاري الخزرجي، أسلم يوم بـدر، وأبلى بلاء حسناً يوم أحد، وتولى قضاء دمشق في عهد عمر في، وهو أحد الرجال الذيب جمعوا القرآن في عهد رسول الله في، ويقال عنه: حكيم الأمة، وله عن النبي في مائة وتسع وسبعون حديثاً، توفي في سنة ( ٣٢ هـ ) .

انظر : أسماء الصحابة الرواة لابن حزم (ص: ٥٢) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٣٣٥ - ٣٥٥) ، والإصابة لابن حجر (٧/ ١٨٢ - ١٨٣) .

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي المدني البدري ، من سادات الصحابة وممن شهد العقبة ، وجميع المشاهد مع النبي ، وهو الذي أُرِيَ الأذان ، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة ، وله عن النبي على سبعة أحاديث ، توفي الله سنة ( ٣٢ هـ ) . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٢ / ٣٧٠ – ٣٧٧ ) ، والإصابة لابن حجر ( ٦ / ٩٠ – ٩١) ، وتهذيب التهذيب لابن حجر ( ٥ / ٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) قصة الأذان أخرجها أحمد في المسند (٤ / ٤٣) ، وأبو داود في السنن - كتاب الصلاة - باب بدء الأذان (١ / ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٨ - ٣٣٨ - ٣٣٨ - ٣٣٨ - ٣٣٨ - ٣٣٨ - ٣٣٨ - ٣٣٨ - ٣٣٨ - ٢٣٨ - ٢٣٨ - ٢٣٨ - ٢٣٨ وقم ٩٩٤) ، والترمذي في السنن - أبواب الصلاة - باب ما جاء في بدء الأذان (١ / ٣٥٨ - ٣٦١ - رقم ١٨٩) ، وقال : «حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح » . وابن ماجه في السنن - كتاب الأذان - باب بدء الأذان (١ / ٢٣٢ - ٢٣٣ - رقم ٢٠٢) ،

وابن ماجه في السنن - كتاب الأذان - باب بدء الأذان ( ١ / ٢٣٢ - ٢٣٣ - رقم ٢٠٢ ) ، والدارمي في السنن - كتاب الصلاة - باب في بدء الأذان ( ١ / ٢٨٤ - ٢٨٦ - رقم ١١٧١ )، وابن خزيمة في صحيحه -جماع أبواب الأذان والإقامة - باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتاً وأجهر كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتاً ...(١/٩٨١ - رقم ٣٦٣٣)، وباب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة ... (١/١٩١ - ١٩٣١ - رقم ١٩٣٠ ، والدارقطني في السنن - كتاب الصلاة - باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( ١ / ٢٤١ - رقم ٢٥١) ، والبيهقي في السنن - كتاب الصلاة - باب استقبال القبلة بالأذان والإقامة ( ١ / ٢٤١ ) .

والقصة حكم عليها الألباني بالصحة في صحيح أبي داود - كتاب الصلاة - بـاب بـدء الأذان ( ١ / ٩٨ رقم ٤٦٨ ) ، وباب كيف الأذان ( ١ / ٩٨ – ٩٩ رقم ٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في لمجمع الزوائد (١/ ١٧٤): « رواه الطبراني في الكبير ، وفيه أبو عامر القاسم بـن عجمد الأسدي ، و لم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون » .

وأخرجه أحمد (۱) والطبراني (۲) من حديث عبد الله بن ثابت ، قال : جاء عمر وأخرجه أحمد (۱) والطبراني (۲) من حديث عبد الله بن قريظة (۳) ، فكتب (۱) لي موامع من التوراة ، ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله الحديث ، وفيه: « والذي نفسي بيده لو أصبح موسى فيكم ، ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم » وأخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة (۵) قال : كنت عند عمر المؤمنين ؟ فجاءه رجل من عبد القيس (۲) ، فضربه بعصاً معه ، فقال : مالي يا أمير المؤمنين ؟ قال : أنت الذي نسخت كتاب دانيال (۲) ؟ قال : مُرْني بأمرك ، قال : انطلق قال : انطلق

<sup>(1)</sup> مسئل الإمام أحمل (7.7 - 27.4) ، (3/077 - 777) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجمع الزوائد للهيثمي (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) هم أحد الفلول اليهودية الهاربة إلى عوالي المدينة من وجه البطش والطغيان البابلي في عهد بختنصر ، وقيل : أحد الفلول الهاربة من الطغيان الروماني في عهد تيطس ، وقيل غير ذلك ، وهم الذين حكم فيهم سعد بن معاذ على بحكم الله من فوق سبع سماوات ، وذلك بأن تقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى نساؤهم ، بسبب ما صدر منهم من غدر وحيانة وتحالف مع الأحزاب يـوم الخندق في السنة الخامسة من الهجرة .

انظر: سيرة ابن هشام (٢ / ٣٣ ، ٢٥) ، وتاريخ الطبري (٢ / ٩٨ – ١٠٤) ، والبداية والنهايـة لابن كثير (٣ / ٢٢٢ ) ، واليهود في السنة المطهرة لعبد الله الشقاري (١ / ١٥٥ – ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله :  $((m)^{2})$  فكتب  $((m)^{2})$ 

<sup>(</sup>٥) هو: حالد بن عرفطة بن أبرهة ، ويقال أبرة بن سنان القضاعي العذري ، ممن صحب النبي الله وروى عنه أربعة أحاديث ، وممن شهد فتوح العراق ، وولاه سعد بن أبي وقاص قيادة القتال يوم القادسية ، كما استنابه على الكوفة ، اختلف في تاريخ وفاته على عدة أقوال ، فقيل : إنه توفي سنة ( ٦٠ هـ ) ، وقيل : ( ٦٠ هـ ) ، وقيل : ( ٦٠ هـ ) .

انظر : أسماء الصحابة الرواة لابن حزم ( ص : ٣٣٥ ) ، والاستيعاب لابن عبد البر (  $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  ) .

<sup>(</sup>٦) نسبة لعبد القيس بن أُفْصى بن دُعْمي بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، والمنتسب إليه مخــيَّر بـين أن يقول : «عبدي » ، أو «عَبْقَسي » .

انظر : الأنساب للسمعاني ( ٤ / ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٧) قيل: إنه أحد أنبياء بني إسرائيل ، وإنه من سبط يهوذا من أسرة داود - عليه السلام - ، ومعنى

فامحه ، فلئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته لأُنهِكَنَّكَ عُقُوبَةً ، ثم قال : انطلقت فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب، ثم جئت، فقال لي رسول الله على : « ما هذا ؟» قلت : كتاب انتسخته لنزداد به علماً إلى علمنا ، فغضب حتى الحمرَّت وجنتاه ، فذكر قصة فيها : « يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ، واختصر لي القول اختصاراً ، / ولقد (۱) أتيتكم بها بيضاء نقية ، فلا تتهوَّكوا » (۲) ، وفي سنده (۳) عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي (٤) وهو ضعيف .

وهذه جميع طرق هذا الحديث ، وهي وإن لم يكن (٥) فيها ما يحتج به ، لكنَّ

اسمه بالعبرية (الله دياني)، وإنه ممن عاصر المحنة الكبرى التي تعرض لها اليهود على يـد بختنصر البابلي، وإنه كان ضمن الأسرى الذين أسـروا في بـابل، ولكـن بختنصر أكرمه، وذلـك بسبب حكمته وما أعطيه من تفسير الرؤى، وإنه رئيس قضاة بابل.

انظر : البداية والنهاية لابــن كثـير ( ٢ / ٣٧ – ٣٨ ) ، والله والأنبيـاء في التـوراة والعهــد القديــم لمحمد علي البار ( ص : ٢٦٩ ) ، والقاموس الموجز للكتاب المقدس ( ص : ٢٦٣ – ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « وقد » ·

<sup>(</sup>۲) المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثمي - كتاب العلم ( ۱ / ٥٩ - ٦٠ رقم ٢٢ ) ، والحديث ذكره الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد ( ۱ / ١٨٢ ) وقال : « رواه أبو يعلى ، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة » ، وذكره البوصيري أيضاً في مختصر إتحاف السادة المهرة - كتاب العلم - باب في حواز التحديث عن بني إسرائيل ( ۱ / ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٥١٤ ) وقال : « رواه أبو يعلى الموصلي ، وفي سنده خالد بن قيس وهو ضعيف » ، وابن حجر في المطالب العالية ( ٣ / ١٠٨ - ١١٠ رقم ٣٠١٣ ) ، وعزاه لأبي يعلى .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « سند » .

<sup>(</sup>٤) هو : أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق بـن الحـارث الواسـطي الأنصـاري ، ويقـال : الكـوفي ، ابـن أخـت النعمان بن سعد ، قال عنه الحافظ : « ضعيف من السابعة » .

انظر : الكاشف للذهبي (٢ / ١٣٨ ) ، وتهذيب التهذيب لابن حجر (٦ / ١٢٤ - ١٢٥ ) ، والتقريب لابن حجر (ص : ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>ه) في (س): «تكن».

مجموعها يقتضي أنَّ لها أصلاً <sup>(١)</sup> ، والـذي يظهـر أن كراهتـه ذلـك للتنزيـه <sup>(٢)</sup> ، لا للتحريم .

من هو الذي يجوز له النظر في كتب المخالفين ؟

> قد يغضب النبي ﷺ من

فعل المكروه ،

ومن فعل ما هو خلاف

الأولى

والأولى في هذه المسألة التفرقة بـين مَـن لم يتمكَّـن ويصِـرْ (٣) مـن الراســخين في الإيمان ، فلا يجوز له (٤) النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ (٥) ، فيجوز لـه (٦) ولاسيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف ، ويدل على ذلك نقل الأئمة قديماً وحديثاً من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد على بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا (٧) اعتقادهم جوازَ النظر / فيه لما فعلوه وتواردوا عليه ، وأما استدلاله للتحريم [٥٠ ب/س] بما ورد من الغضب ، ودعواه أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه ، فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه ، ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لايليق منه ذلك كغضبه (٨) من تطويل معاذ على صلاة الصبح بالقراءة (٩) ، وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح ، مثل الذي سأل عن لقطة (١٠) الإبل ، وقد

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « للتوراة » .

<sup>(</sup>٣) في (س): «ويصير».

<sup>(</sup>٤) قوله: « له » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - في فتاويـه (١/١٣٧) بعـد أن ذكـر حـواز مطالعـة الكتب القديمة للرد على أهلها منها: « نعم إنه ينبغي منع التلاميذ والعوام من قراءة هذه الكتب لئلا تشوش عليهم عقائدهم وأحكام دينهم ، فيكونوا كالغراب الذي حاول أن يتعلم مشية الطاووس ، فنسي مشيته و لم يتعلم مشية الحجل  $_{\rm W}$  .

<sup>(</sup>٦) قوله: « له » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٧) في (س): «ولو».

<sup>(</sup>A) في ( س ) : « كغضب » .

<sup>(</sup>٩) تقدم تخریجه ص: ( ۲٦٢ – ۲٦٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) اللقطة هي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والحديث ، وهي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره ، أو هي الشيء الذي يلتقط .

تقدُّم في كتاب العلم الغضب في الموعظة (١) ، ومضى في كتاب الأدب ما يجـوز مـن الغضب » (۲) انتهى . (۳)

الإباحة ومعنى أحاديث النهي المتعلقة بالنقل عن أهل الكتاب

والذي فهمه شيخنا أن هذا متوارد مع الأحاديث الآمرة بالأخذ عن أهل الكتاب معنى احاديث على شيء واحد، وليس كذلك بل الذي مضى في مصادقة ما عندنا من غير زيادة، إما بتحسين شرعنا، أو تقبيح ما هم عليه وتكذيبهم فيه، أو مجرد خبر عنهم لا حكم فيه، كما ورد من طول ثيابهم في التيه، بطولهم وعدم توسُّحها <sup>(١)</sup> ونحو ذلك .

انظر : المغنى لابن قدامة ( ٨ / ٢٩٠ ) ، ولسان العرب لابن منظور – مادة لقط ( ٧ / ٣٩٢ – ٣٩٤) ، وفتح الباري لابن حجر ( ٥ / ٧٨ ) .

<sup>(</sup>۱) في (س): « المواعظة».

<sup>(</sup>٢) الحديث الذي أشار إليه الحافظ هنا هو حديث زيد بن خالد الجهني ﷺ ، والـذي رواه البخـاري في صحيحه - كتاب العلم - باب الغضب في الموعظة والتعليم ( ١ / ١٨٦ - رقــم ٩١ ) ، وكتــاب المساقاة - باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار ( ٥ / ٤٦ - رقم ٢٣٧٢ ) ، وكتاب اللقطة - باب ضالة الإبل (٥/٨٠ - رقم ٢٤٢٧)، وباب ضالة الغنم (٥/٨٣ - رقم ٣٤٢٨ ) ، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة (٥/ ٨٤ - رقم ٢٤٢٩ ) ، وباب من عرف اللقطة ولم يرفعها إلى السلطان (٥/ ٩٣ - رقم ٢٤٣٨)، وكتاب الطلاق - باب حكم المفقود في أهله وماله ( ٩ / ٤٣٠ - رقم ٢٩٢٥ ) ، وكتاب الأدب - باب ما يجوز في الغضب والشدة لأمر الله تعالى (١٠ / ١١٥ - رقم ٦١١٢ ) .

ومسلم في صحيحه - كتاب اللقطة (٣/ ١٠٨٥ - ١٠٨٦ - رقم ١٧٢٢)، ونصه كما عنـد البخاري في العلم هو : « عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ سأله رجل عن اللقطة فقال : « اعرف وكاءها - أو قال : وعاءها - وعفاصها ثم عرِّفها سنة ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها فَأَدُّها إليه » قال : فضالة الإبل ؟ فغضب حتى احمرَّت وجنتاه – أو قــال : احمـر وجهـه – فقـال : « وما لك ولها ؟ معها سقاءها وحِذاؤها ترد الماء وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاهـا ربهـا » قـال : فضالة الغنم ؟ قال :  $_{\rm w}$  لك أو لأخيك أو للذئب  $_{\rm w}$  .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١٣ / ٥٢٥ - ٥٢٦ ) .

عاقب الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بالتيه في صحراء سيناء أربعين سنة ، وذلك بسبب عصيانهم له سبحانه وتعالى بعصيانهم نبيهم موسى - عليه السلام - الذي طلب منهم دخول الأرض المقدسة

شرعنا كاما. ز یادة

وهذه الأحاديث الناهية في إثبات حكم ليس في شرعنا دليل عليه ، حتى يكون هداية لنا ممَّن أضل نفسه إلى شيء لم يهدنا شرعنا إليه ، وحتى يكون اتباعاً لموسى - عليه السلام - وتركاً لنبينا ﷺ ، وحتى يكون <sup>(١)</sup> زيادة فيما عندنا لم تكن في ولا <sup>يمتاج ال</sup> شرعنا قبل ذلك ، وحتى يكون تهوكاً ، أي تَحَيَّرا (٢) كما في بعض طرق حديث جابر ﷺ ، ليلزم عنه أن شرعنا ناقص ومحتاج إلى غيره ، وذلك كما استدل بعض من شنَّع على في هذا الأمر لما أنكرته من جهر من ابتدع من المؤذنين بقولهم : يا دائم المعروف (٣) ، على ما نقل عنه بأن إسرائيل - عليه السلام - قال ذلك فكان مع أنه مثبت حكماً جديداً في شرعنا منابذاً لآيتين من كتاب الله (١) ، واستدل

> التي كتب الله لهم ،وقتال أهلها مع الوعد لهم بالنصر على أعدائهم ، فتقاعسوا عن ذلك جبناً وخوراً ، وكان من صفات ثيابهم في التيه أنها طويلة ، لا تخرق ولا تدرن ، ولقد حكى الله تبارك وتعالى قصتهم هذه في سورة المائدة حيث قال : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذَّكُرُوا بِعْمَةُ ا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءً وَجَعَلُكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَالَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ العَالَمِينَ ﴿ كَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَا لللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَكُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ إلى أن قال : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضَ فَلا تَأْسَ عَلَى القَوْمِ الفَاسِقِينَ ﴾ [ الآيات : ٢٠ - ٢٦ ] .

> انظر: تفسير ابن كشير (١/ ٩٨ - ١٠١)، (٢/ ٣٨ - ٤٣)، ونظم الدرر للبقاعي (٢/ ٢٥ - ٤٤٢)، والأسفار المقدسة لعلى عبد الواحد (ص: ٧)، واليهود في العالم القديم لمصطفى كمال وسيد فرج (ص: ٦٢ - ٦٤)، وسفر العدد، الإصحاح الثاني والثلاثين، الفقرة ( ١٣ ) ، وسفر التثنية ، الإصحاح الثاني ، الفقرة ( ٧ ) .

- في (س): « تكون ».
- انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢٨٢/٢)، ومختار الصحاح للرازي (ص: ٧٠٢).
  - (٣) انظر ص: ( ٢٢١ ٢٢٢ ) ·
- لعل المقصود بالآيتين هما : قـول الله تعـالى في سـورة المـائدة الآيـة : ٣ ﴿ الْيَوْمَ ٱلْكُلُّتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً ﴾ ، وقوله في سورة الحشر – الآية : ٧ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَتَهُوا ﴾ .

۳۰] برم] [۵۱] اد ا

ذكر ما أصبح عليه خصومه بعضهم لأمر عرض له على شخص حاصمه / بأن قال : «ورد في بعض كتب الله المنزّلة : أن الله لا يغفر عقوق الأُسْتَاذِين » ، فكان مع كونه شارعاً أمراً جديداً لا عهد (۱) لمسلم به منابذاً لقوله تعالى : ﴿ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (۲) فأصبحوا كما ترى لداء الجهل والحسد لمن هو معرض عنهم ، مقبل على شأنه ، لا يحاسدهم، بين بدعة ينكرها ، فينصرونها (۱۳) بما ينكرون به عليه ، وسنة يظهرُها ، فيردُّونها إليه ، وهم يعملون من مثلها على تقدير تسليم نقله ما يعارض الشرع ، وقد عرفوه صغيراً وكبيراً ما زاحم أحداً (۱) منهم في وظيفة ، ولا ضايقه في رزق (۵) ، ولا نازعه في منصب ، فعلم قطعاً أنَّ كلامهم إنما هو لإرادة الغض (۱) منه ، والتنفير عنه ، فيكُسِبُهم (۷) ذلك ضِدَّ مرادهم، وهو أن يَعْلَمَ الناسُ أنَّهم دُونَه، لأن الشافعي - رحمه فيكُسِبُهم (۱) قال (۹) : « ما نظر الناس إلى من هم دونه إلا بسطوا ألسنتهم فيه » (۱) ، فانظر أيَّدك الله (۱۱) : الباطل وأهله كلما قلب تكشَّف مِن جهلهم ما كان مستوراً، فايس الأمر إلا كما وتبيَّن من داء حسدهم ما كان دفيناً ، يخادع المكر مغموراً ، فليس الأمر إلا كما

<sup>(</sup>۱) في (س): «الأعهد».

<sup>(</sup>٢) سورة النساء - الآية : ٤٨ .

وانظر ص : (۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « فتبصرونها » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « أحد » .

<sup>(°)</sup> في (س): «ورق».

 <sup>(</sup>٦) في (س): « النقص » .

<sup>(</sup>V) في (w) : (w) فيلبسهم (v)

<sup>(</sup>۸) في ( س ) : « رضي الله عنه » .

<sup>(</sup>٩) قوله : « قال » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٩ / ١١٧ ) .

<sup>(</sup>۱۱) قوله: « الله » ساقط من ( س ) .

قلت من الوافر الأول- مطلق مردف -: (١)

نَصَرْنَا سُنَّة المختار حقاً فكانَ لنا السلامَة والغنيمَة

ورُمْتُم نَصْرَ بِدْعَتِكُمْ فَخِبْتُمْ (٢) وكَان لِدَاكَ عَاقِبةٌ وَخِيمةٌ

وقد مضى في آخر الفصل الخامس (٣) عن إمامنا الشافعي: التعجيب من حكاية شخص الإجماع في مثل هذا [أسوء] (١) ، وهو أن يكون مخالفاً لسنّة النبي في وعمل التابعين له بإحسان ، وأنّه لا يلتفت إليه ، ولا يعوّل من الوجوه عليه ، والله [تعالى] (٥) الموفّق [.منّه وكرمه] (٢)

<sup>(</sup>۱) المقصود بهذه العبارة نوع القافية حيث أن المطلق نوع من أنواع القافية وهـو مـا كـان موصـولاً وينقسم إلى ستة أقسام منها: المردف.

انظر تفصيل ذلك : الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي (ص: ٢١٥ - ٢١٧)، ولسان العرب لابن منظور ، مادة ردف ( ٩ / ١١٥).

<sup>(</sup>۲) في (س): « فجئتم » .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ( ٣٥٥ – ٣٥٧ ) .

إع) في (م): « سواء » ، ولعل الصواب ما أثبته ، وهو كما في (س) .
 ومعنى العبارة هو : أن الشافعي - رحمه الله - يحمل غيرَه على العجب من حكاية شخص الإجماع في مثل هذا ، حال كوْنِ الإجماع في هذا أسوء .

<sup>(</sup>o) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

### الفصل الثامن : في أن حكم النقل عن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدقه كتابنا ولا يكذبه الجواز ، وإن لم يثبت ذلك / المنقول .

وكذا ما نقل عن غيرهم من أهل الأديان الباطلة ؛ لأن المقصود الاستئناس لا الاعتماد ، بخلاف ما يستدلُّ به في شرعنا ، فإنه العمدة في الاحتجاج للدين ، فلابـد من ثبوته ، فالذي عندنا من الأدلة ثلاثة أقسام : موضوعات ، وضعاف ، وغير ذلك (١) ، فالذي ليس هـو بموضوع ، ولا ضعيف مطلق ضعف يورد للحجة ، والضعيف المتماسك (٢) للسرغيب (٣) ،

-0.5-

[۱۵ ب/س]

أقسام الأدلة الشرعية من ناحية الصحة و الضعف

وحكم كل قسم

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة الإمام البيهقي إلى الإمام الجويني - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (٢ / ٢٨٦ - المجلد الأول) ، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٣٨٦) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «التماسك».

<sup>(</sup>٣) اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في الأخذ والعمل بالحديث الضعيف إلى ثلاثــة مذاهـب - وهــي باختصار:

المذهب الأول: لا يعمل به مطلقاً ، لا في الفضائل ولا في الأحكام ، وإليه ذهب كل من يحيى ابن معين ، وابن حزم ، وأبي بكر بن العربي ، والذي يظهر أنه مذهب البخاري ، ومسلم ، ودلالة ذلك شرطيهما في صحيحيهما ، وعدم إخراجهما فيهما شيئاً منه ، وكذا ما عرف عنهما من التشنيع على روايته .

المذهب الثاني : أنه يعمل به مطلقاً ، وعُزي هذا القول لأحمد وأبي داود ، وإنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال .

المذهب الثالث : أنه يعمل به في الفضائل والمواعظ ومكارم الأخلاق ، لا في العقائد والأحكام وذلك إذا توفرت فيه بعض الشروط ، وممن روي عنه هذا : سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، وابن عبد البر ، وابن كثير ، وابن حجر ، وهـو ظـاهر كلام البقاعي هنا ، والشروط كما ذكرها ابن حجر – رحمه الله – هي :

١- أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش

٢- أن يندرج تحت أصل معمول به .

٣- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي على الله بل يعتقد الاحتياط .

والذي يظهر والعلم عند الله أن المذهب الأول هو أسلم المذاهب ، وهو ما ذهب إليه الشيخ أحمـد

نقله إلا <sup>(٥)</sup> مقروناً ببيان حاله .

والموضوع يذكر (١) لبيان التحذير منه بأنه كذب (٢) ، فإذا وازنت (٣) ما ينقله أئمتنا عن أهل ديننا للاستدلال لشرعنا بما ينقله الأئمة عن أهل الكتاب ، سقط من هذه أقسام ما ينقل الأقسام الثلاثة في النقل عنهم ما هو للحجَّة ، فإنه لا ينقل عنهم ما يثبت بـ ه حكم الكتاب وحكم كل قسم من أحكامنا ، ويبقى ما يصدقه كتابنا ، فيجوز نقله وإن لم يكن في حيز (١) ما يثبت ؛ لأنه في حكم الموعظة لنا ، وأما ما كذبه كتابنا ، فهو كالموضوع لا يجوز

شاكر - رحمه الله - في الباعث الحثيث (ص: ٨٦ - ٨٧)، فقد قال: « والذي أراه: أن

قلت : كذلك في الصحيح غنية عن الضعيف ، فإنه والحمد الله لدينا مما صح عن المصطفى على في الفضائل ، والترغيب والترهيب ، ثروة يعجز البيان عن وصفها ، وهي تغنينا عن رواية الضعيف في هذا الباب ، وبخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق من دعائم الدين ، ولا فرق بينها وبين الأحكــام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن ، ثم أقول : كيف يعمل بحديث لا يعتقد ثبوته عن النبي ﷺ ? !!

انظر : الكفاية للخطيب البغدادي ( ص: ٢١٢ - ٢١٣) ، وأعلام الموقعين لابن القيم (١ /٣١) ، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٩٩٣ - ٤٩٤)، وتدريب الراوي للسيوطي (١/ ٢٦٧) ، وقواعد التحديث لمحمد جمال الدين القاسمي (ص: ١١٣ - ١١٨) ، والباعث الحثيث لأحمد شاكر (ص: ٥٥ - ٨٧)، وأصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب (٣٥١ -٣٥٤) ، وتمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص: ٣٤ - ٣٨) ، وتيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان (ص: ٦٥ - ٦٦ ).

- (۱) في (س): «بذكر».
- انظر: ص: ( ۳۵۳ ۳۵۶).
  - في ( س ) : « وزانت » .
    - (٤) في (س): «حين».
- (٥) في (س) زيادة كلمة « ببيان » وهو خطأ من الناسخ .

بيان الضعف في الحديث الضعيف واحب في كل حال ، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح ، خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك ، وأنه لا فرق بين الأحكام ، وبين فضائل الأعمال ، ونحوها في عدم الأحذ بالرواية الضعيفة ، بــل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله على من حديث صحيح أو حسن ».

روى البخاري في ذكر بني إسرائيل (١) ، والترمذي في العلم (٢) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - : أن النبي الله قال : « بَلِّغوا عني ولو آية ، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » (٣)

وروى الامام أحمد في «المسند »، عن أبي سعيد ها قال : كنا / قعوداً نكتب [٣١ أم] ما نسمع من النبي ها ، فخرج علينا ، فقال : « ما هذا تكتبون ؟ » فقلنا : ما نسمع منك ، فقال : « أكتاب مع كتاب الله ، اخلصوه ؟ » (٤) قال : فجمعنا ما كتبناه في صعيد واحد ، ثم أحرقناه بالنار ، فقلنا : أي رسول الله ، أنتحدث عنك ؟ فقال : « نعم ، تحدثوا عني ولا حرج ، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار » ، قال : فقلنا : أي رسول الله ، أنتحدث عن بني إسرائيل ؟ قال (٥) : « نعم تحدّثوا عن بني / فقلنا : أي أسرائيل ولا حرج ، فإنّكم لا تحدّثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه (١٥) . [٢٥ أ/س]

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل ( ٦ / ٤٩٦ - رقم ) ٣٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه ( ص : ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أي خلصوه ولا تخلطوا معه غيره من الأحاديث . انظر : لسان العرب لابن منظور – مادة خلص ( ٧ / ٢٦ ) ، وبلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن البنا ( ١ / ١٧١ ) .

<sup>(</sup>ه) في (س): « فقال ».

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند (٣/ ١٢) ، عن أبي هريرة الله عن مسند أبي سعيد الخدري الله وليس عن أبي سعيد كما أشار إليه المصنف - رحمه الله - ، ورواه الخطيب في تقييد العلم (ص: ٣٣ - ٣) من طرق عن أبي هريرة ، وذكر من هذه الطرق طريق أحمد في المسند ، وذكره الهيثمي في بحمع الزوائد (١/ ١٥٠ - ١٥١) عن أبي سعيد وقال : « رواه أحمد ، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ، وبقية رجاله رجال الصحيح » ، وذكره ابن حجر في أطراف مسند الإمام

أحمد (٧/ ١٩٥ - ٢٠٤)، وعزاه لأبي هريرة وليس لأبي سعيد رضي الله عنهما. ملحوظة: ذكر الحافظ ابن عساكر - رحمه الله - في كتابه: ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند (ص: ١٢٣): أن هناك عدة أحاديث في المسند لأبي هريرة في وقعت في مسند أبي سعيد الحدري ، وأشار المحقق إلى أرقام تلك الأحاديث وذكر منها هذا الحديث الذي معنا هنا.

(۱) هو : أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي المكـي ، الإمـام الحـافظ الحجـة الفقيه الثقة الزاهد الورع المجمع على صحة حديثه ، ولد بالكوفة سنة ( ١٠٧ هـ ) ، وتوفي - رحمه الله - يمكة سنة ( ١٩٨ هـ ) ، ودفن بالحجون .

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ( 7 / 197 – 197 ) ، وسير أعـلام النبـلاء للذهبي ( 10 / 10 ) . والتقريب لابن حجر ( 10 ) .

(٢) هو: أبو عبد الله - وقيل: أبو الحسن - محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني المحدث، صاحب أبي سلمة وراويته، قال عنه الحافظ: « صدوق له أوهام »، توفي - رحمه الله - سنة ( ١٤٥ هـ ) ، وقيل: ( ١٤٤ هـ ) .

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٦ / ١٣٦ - ٣٣٧)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (٩ / ٣٣٧ - ٣٣٤).

(٣) هو: أبو سلمة عبد الله - وقيل: إسماعيل، وقيل: كنيته اسمه - بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد عوف بن الحارث القرشي الزهري المدني التابعي، أحد أعلام المدينة وحفاظها، قال عنه الحافظ: « ثقة مكثر »، ولد بالمدينة سنة بضع وعشرين، وتوفي - رحمه الله - بها سنة ( ٩٤ هـ )، وقيل: ( ١٠٤ هـ ).

انظر: سير أعملام النبلاء للذهبي (٤/ ٢٨٧ - ٢٩٢)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (٢ ٢ / ٢٩٧ - ١٢٧).

(٤) قوله: «عن أبي هريرة » ساقط من (س).

إسرائيل ولا حرج ، وحدِّثوا عنِّي ولا تكذبوا على " . (١)

قال : الشافعي : « وهذا أشد حديث روي عن رسول الله ﷺ في هذا ، يعني في التوعُّد على الكذب في الحديث » . قال : « وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثاً إلاَّ من ثقة ، ونَعْرِفَ (٢) صدقَ من حملَ الحديث ، من حين ابْتُدِيءَ إلى أن والحديث عن يبلغ به منتهاه ، فإن قال قائل : فما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت ؟ قيل (٣) له: أحاط (٤) العلم أن النبي الله لايأمر أحداً بحال أن يكذب على بني إسرائيل (٥) ، وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يُجهل صدقه وكذبه ، ولم يُبحُهُ أيضاً عمَّن يعرف كذبه ، لأنه يروى عنه الله أنه قال : « من حدث بحديث

- 0 . 人 -

الحديث عن النبي ﷺ بني إسرائيل

الفرق بين

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده كتاب العلم (١/ ١١ - رقم ١٧ - مع كتاب شفاء العيّ بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي ) ، وقال المحقق عنه : « صحيح » .

والحميدي في مسنده (٢/ ٤٩١ - ٤٩٢ - رقم ١١٦٥ ) ، وابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ - باب بدء الخلق (١٤ / ١٤٧ - رقم ٢٥٥٤ - مع الإحسان ) ، وقال المحقق : « إسناده صحيح » .

وأخرجه عن أبي هريرة أيضاً دون قوله : « وحدِّثوا عني ولا تكذبوا على » كل من : أحمد في المسند (٢/ ٤٧٤) ، وأبو داود في السنن - كتاب العلم - باب الحديث عن بسي إسرائيل (٤/ ٦٩ - ٧٠ - رقم ٣٦٦٢ ) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله عليه السلام من قوله: « وحدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ( ۱ / ۱۲۲ - رقم ۱۳۵ ) ، وقال المحقق : « إسناده حسن » .

والحديث صححه الألباني - حفظه الله - كما في صحيح سنن أبي داود (٢/ ١٩٧ - رقم ٣١١٠) وصحيح الجامع ( ٢٠٠ - رقم ٣١٣١).

<sup>(</sup>٢) في (س): «ويعرف».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « قبل » ·

<sup>(</sup>٤) في (س): «أحاد».

في ( م ) زيادة قوله : « أباح » ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته وهو كما في ( س ) ، وكما في الكتاب المنقول منه وهو الرسالة.

وهذا الكلام النفيس للإمام الشافعي - رحمه الله - تبعه فيه الإمام الخطابي - رحمه الله - في معالم السنن (٤ / ٧٠ - مع سنن أبي داود) حيث قال: « ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بين إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب ، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ وإن لم يتحقق ذلك بنقل الإسناد ، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة ، ووقوع الفترة بين زماني النبوة . وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي الله إلا بنقل الإسناد والتثبث فيه ... » إلى أن قال: « ومعلوم أن الكذب على بيني إسرائيل لا يجوز بحال ، فإنما

<sup>(</sup>۱) في (س): « الكذابين ».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في مقدمة صحيحه -باب وجوب الروايـة عـن الثقـات وتـرك الكذابـين، والتحذيـر مـن الكذب على رسول الله عنهما . الكذب على رسول الله عنهما .

<sup>(</sup> $^{(m)}$  ما بين القوسين ساقط من ( $^{(m)}$ 

<sup>(</sup>٤) في (س): «. يما ».

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « فقالوا » .

 <sup>(</sup>٦) قوله: «عني » ساقط من (س).

<sup>(</sup>v)  $= (m + m) \cdot (m + m) \cdot (m + m)$ 

<sup>(</sup>۸) الرسالة (ص: ۳۹۷ – ٤٠٠).

ومما يؤيد هذا ما مر في الفصل السادس من نقل الأئمة عن طوائف الكفرة حتى بيان معنى الشياطين .

وقال الشيخ زين الدين العراقي في آداب المحدث من «شرح ألفيته»: «ثم «حنواءن روى – يعني الخطيب – (۱) عن الشافعي – رحمه الله – : أن معنى حديث : بني إسرائيل ولا «حج» «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » / أي ولا بأس أن تحدثوا عنهم ما سمعتم (۲) [۱۳۰ / م] وإن استحال أن يكون في هذه الأمة ، مثل ما روي أن ثيابهم تطول ، والنار التي تنزل من السماء فتأكل القربان » انتهى (۳) .

وذلك لأن ما يروى عن بني إسرائيل ، لا يُثبت به حكم من الأحكام ، وإنما هو استئناس  $^{(4)}$  واحتجاج على معتقد ذلك ونحو هذا ، فصار مثل قول الأئمة أن الحديث الضعيف يورد في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب ، ولا يستدل به على الأحكام  $^{(0)}$  والله الهادي .

أدلة الأحكام وقال الشافعي – رحمه الله – في آخر « **الرسالة** » : «قال : – يعني بعض من الشرعية هي : ناظره – قد ذكرت <sup>(٦)</sup> الكتاب والسنة ، فكيف حكمت بالإجماع ، ثم حكمت الكتاب والسنة والإجماع

أراد بقوله : « وحدِّثوا عني ولا تكذّبوا علي » أي تحرزوا من الكذب علي بأن لا تحدثـوا عــني إلا بما يصح عندكم من جهة الإسناد الذي به يقع التحرز عن الكذب علي » .

<sup>(</sup>١) انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ص: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : <sub>«</sub> الاستئناس <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص: ٥٠٤ - ٥٠٥ ، حاشية رقم ٣).

<sup>(</sup>٦) في (س): «فذكرت<sub>»</sub>.

بالقياس ، فأقمتهما مقام كتاب أو سنة ؟ فقلت : وإني وإن حكمت بهما كما أحكم بالكتاب والسنة ، فأصل ما أحكم به منها (١) مفترق .

قال: أفيحوز أن تكون (٢) أصولٌ مفرقة الأسباب ، تحكم بها حكماً واحداً ؟ قلت: نعم ، يُحكم (٦) بكتاب الله وبالسنة المجتمع عليهما ، اللذين لا اختلاف فيهما ، فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن ، ونحكُم (٤) بسنة رُويت من طريق الإنفراد ولا يجتمع الناس عليها ، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث ، ونحكم (٥) بالإجماع ، ثم بالقياس وهو أضعف من هذا (٢) ، ولكنها منزلة ضرورة ، لا يحلُ (٧) القياس والخبر موجود ، - ثم شبه هذا بقوله - : أقضي بعلمي أنَّ ما أُدعِي عليه كما أدَّعِي عليه ، / أو إقراره ، فإن لم [٣٥ أ/س] أعلم ، و لم يُقِرَّ قضيت عليه بشاهدين ، وقد يَغْلِطان ويهمان ، وعلمي وإقرارُه عليه أقوى من شاهدين ، [ وأقضي عليه بشاهد ويمين ، وهو أضعف من شاهدين ] (٨) ،

<sup>(</sup>۱) في (س): «منهما».

<sup>(</sup>٢) في (س): «يكون».

<sup>(</sup>٣) في (س): «نحكم».

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « ويحكم » .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : « ويحكم » .

<sup>(</sup>٢) قال محقق كتاب الرسالة الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - معلقاً على قول الإمام الشافعي - رحمه الله - : « وهو أضعف من هذا » (ص: ٩٩٥) : « والذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله : « وهو أضعف من هذا » أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق الانفراد ، وأنه يريد بالإجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس ، لا الإجماع الصحيح ، الذي هو قطعي الثبوت ، وهو الذي فسره مراراً في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة ، كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر ، وأشباه ذلك » .

<sup>(</sup>Y) في ( س ) : « تحل » ·

 <sup>(</sup>٨) ما بـين المعقوفتين - دون كلمة «وأقضي» فإنها ساقطة - ذُكِر في (م) و (س) بعد قوله
 المذكور قبل قليل: «كما أدعي عليه» وهو خطأ، والصواب ما أثبته وذلك كما في الأصل

ثم أقضى عليه بنكُوله (١) عن اليمين ويمين صاحبه ، وهو أضعف من شاهد ويمين ، لأنه قد يَنكُلُ خوفَ الشُّهرة ، واستصغارَ ما يحُلف (٢) عليه ، وقد يكون الحالف (٣) لنفسه غَيْرَ <sup>(٤)</sup> ثقة وحريصاً فاجرا <sub>»</sub> . <sup>(٥)</sup>

هذا جميع ما رأيته في هذه المسألة من كلام الناس مما لي وعلى قد أتيت (٦) به بيان قصد المؤلف من على ما قالوه ، لم أغادر منه شيئاً لينظره العالم المنصف (٧) ، فيعلم أنه لا اعتراض استشهاده على ، لاقتدائي بأئمة الإسلام ، ولم أعمل كالذي يروم التشنيع على بغير حق ، بالتوراة والإنجيل فيذكر ما له على زعمه فقط ، لرد ما قصدت به الخير من الاستشهاد على صحة ما الخصوم نحن عليه ، وفساد ما عليه الأعداء بما عندهم (٨) ويعتقدون صحته ، ليكون الأمر

عند ردِّه على

-017-

المنقول منه وهو الرسالة ، وكذا لمناسبة السياق لذلك ، فإن الكلام لا يستقيم إن بقي كما ذكر في (م)و(س)

<sup>(</sup>١) من نكل أي جبن ونكص ، ويقال : نكل الرجل عن الأمر ينكل نكولاً إذا جبن عنه . انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة نكل ( ص : ٦٧٩ ) ، ولسان العــرب لابـن منظـور ، مـادة نکل ( ۱۱ / ۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «تخلف».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « المخالف » .

<sup>(</sup>٤) في (س): «عين» ·

<sup>(</sup>٥) الرسالة (ص: ٥٩٨ - ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « وقد أثبت » .

<sup>(</sup>٧) في (س): المصنف.

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه القيم: الرد على المحالف من أصول الإسلام (ص: ٥٨ ) : « ثالثاً : في المردود عليه : وفيه أمور مهمة هي :

١- توثيق الكلام المردود عليه من كتبهم ذاتها ، لا من الكتب التي ترد عليهم ، أو تحكى عنهم ، أو فيما يقال عنهم فهذه مصادر ثانوية ، ولهذا دخل على ابن حزم – رحمه الله تعالى – الداخل من هذه الناحية ، فإنه في مقارعته للأشاعرة - في فاسد مذهبهم : تحريف نصوص في الأسماء والصفات- افتقد التوثيق لمسائل من كتبهم ذاتها ، فرد عليه بعض الأشاعرة بأن هذه المسائل ليست مذهباً لهم ».

بعد إلزامهم بما يلتزمون ، وإفحامهم بعين ما يعتقدون ، وإلقامهم الحجر بما به يعتدُّون (١) ، كما قيل :

## والفضل ما شهدت به الأعداء (٢)

فكان حاصل أمرهم أنهم ذمُّوني لمدحي للقرآن بما هو أضر لأهل الكفران ، دفاع المؤلف وأسر لأهل الإيمان وحزب الرحمن ، ولم آل جهداً في النصيحة لنفسي وللمسلمين ، وما كنت بحمد (١) الله مُتَّهَماً قطُّ في ديني ، ولا مغموصاً (١) عليَّ في علمي ، ولست بالمنحرف النَّسب ، ولا / بالمذموم العشير (٥) ، ولا حُفِظ عليَّ (٦) قطُّ أُنِّي كنت في شبابي على خصلة غير مرضيَّة يُحكم باستصحابها ، لِيُظَنَّ بي مُرَجَّمات ِ [٣٢ أ/م] الظنون .

ومليحة شَهِدت لها ضرَّاتها والفضل ما شَهدت به الأعداء أورده بلا نسبة كلُّ من : العكبري في شــرحه ديـوان المتنبي ، والمسـمى بالتبيـان في شـرح الديـوان (٣ / ٣٥٥) وابن هشام في شرح قصيدة كعب بن زهــير (صَ : ٤٣) وقــال محقــق شـرح ابـن

هشام د.محمود حسن أبو ناجي : « القائل مجهول » .

<sup>(</sup>۱) في (س): « يعتقدون » .

<sup>(</sup>٢) والبيت بتمامه هو:

<sup>(</sup>٣) في (س): «نحمد».

<sup>(</sup>٤) من الغمص وهو الافتقار والإزدراء والتصغير والاستهانة ، والمقصود أنه لم يكن – رحمه الله – محتقراً أو مستصغراً أو مطعوناً عليه في علمه .

انظر : مختار الصحاح للرازي – مادة غمص ( ص : ٤٨١ ) ، ولسان العرب V انظر - مادة غمص ( V / V ) .

<sup>(</sup>٥) في (س): « العسير».

<sup>(</sup>٦) قوله: «على » ساقط من (س).

## الفاتمة : فيما يُعَرّف بجلالة كتابي 🗥

وذلك أمران:

الأول: السلامةُ مِنَ الأمور الشنيعة التي وقع فيها غيري من المفسرين ونزهت كتابي عنها.

الثاني: في ذكر شيء مما يدل على تحكّيه بالكمال (٢) وهو قسمان:

الأول: إيراد تفسير آيات حار (٣) في توجيهها العلماء.

الثاني : إيراد سورة الكوثر لكونها أخصر ما فيه / ليدل ذلك على بقيته . [٣٥٠ /س]

الأمر الأول: أني نزهت كتابي و لله الحمد والفضل والحول، ومنه استمد المنه كتاب العصمة من كل سوء والقوة على ذلك والطَّوْل، عن أمور فاحشة وقع فيها جلة أن من أمور شنيعة المفسرين وعظماؤهم، ولم أر أحداً من المتدينين بثلب (٥) الأعراض المصونة يتعرض وتعت عند المفسرين عليها، وإشهار أمرها، لئلا يغتر بها من لم يتسع باعه في الفنون العلمية، الهدف من بيان ويتضلع بالمعارف الشرعية، لكونها ناشئة عمن يُقتدى به، فيؤخذ كلامه مسلماً المخطاء الأعطاء

<sup>(</sup>١) أي نظم الدرر.

تنبيه : قد يتساءل سائل فيقول : ما الذي حعل المصنف يقحم هذه الخاتمة الطويلة والتي تتكلم عن كتاب نظم الدرر ضمن كتاب الأقوال القويمة ؟

فالجواب عن هذا التساؤل يتبين مما مضى ذكره من أن كتاب الأقوال القويمة يعتبر في الأساس دفاعاً عن كتاب نظم الدرر الذي استدل فيه من التوراة والإنجيل والزبور .

انظر: (ص: ١٤٤ - ١٨٨ ، ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ص (۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « جاز » .

<sup>(</sup>٤) في (س): « جملة <sub>»</sub>.

<sup>(°)</sup> في (س) هكذا: « ييايت » .

لكونه لا مغمز (١) فيه (٢) ، فهو لم يضعها غشاً للمسلمين ، ولا تهاونا بالدين ، ولكن ليصدق الله قول الإمام مالك - رحمه الله - في أن كل أحد يؤخذ من كلامه

وقال أيضاً (ص: ٢٩): « فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء ، بل مما يحبونه ، ويمدحون فاعله ، ويثنون عليه ، فلا يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية ، فلو فرض أن أحداً يكره إظهار خطئه المخالف للحق ، فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة ، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ، ومعرفة المسلمين له ، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته ، وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم ، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي الحق ، ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته ، فلا ريب أنه مثاب على قصده ، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم » .

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - حفظه الله - في كتابه الرد على المخالف من أصول الإسلام (ص: o-7) وهو يتحدث عن سبب مشروعية الرد على المخالف: «كل هذا لحراسة الدين وحمايته من العاديات عليه، وعلى أهله من خلال هذه الوظيفة الجهادية ، التي دُأُبها: الحنين إلى الدين ، والرحمة بالإنسانية ، لتعيش تحت مظلته: تكفُّ العدوان ، وتصدُّ المعتدين ، وتقيم سوق الأمر بالمعروف ، ورأسه التوحيد ، والنهي عن المنكر وأصله الشرك ، وتحافظ على وحدة الصف ، وجمع الكلمة ، ومدِّ بشاشة الإيمان ، وسُقيا ترقرق ماء الحياء ، وتقيم : طوْل الإسلام ، وقوته ، وظهوره على الدين كله ولو كره المشركون ».

<sup>(</sup>۱) في (س): «يغمز».

<sup>(</sup>٢) إن الرد على المخالف والتنبيه على خطئه من الأصول التي سار عليها أئمة الإسلام وعلماؤه قديماً وحديثاً ، وما ذلك إلا حماية للدين ونصحاً للأمة ، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير (ص: ٢٥ - ٢٦): « ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ، ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل ، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة ، وتأول شيئاً منها على غير تأويله ، وتمسك بما لا يتمسك به ، ليُحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه ، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك » .

ويُرَدُّ إِلاَّ المعصوم ﷺ (١) ، وكلام إمامنا الشافعي - رحمه الله - حيث قال: « صنفت هذه الكتب وما أُلُوْتُ فيها جهـداً ، وإنبي لأعلم أنَّ فيهـا الخطـأ ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرا للهِ لَوَجَدُوا فِيهِ (١) اخْتِلا فأَكْثِيراً ﴾ » (٣) أو (١) كما قال . (٥)

من ذلك الأحاديث الموضوعة التي لا يحل ذكرها إلا على سبيل القدح فيها ، فحكمها حكم المبدَّل من الكتب القديمة الذي علمنا تبديله بشهادة كتابنا التي لا شهادة أعدل منها (٦) ، كما أن ما ظُنَّ صحته وأنَّه لا تبديل فيه ، حكمه حكم حكمها حكم الآيات المنسوخة من كتابنا في وحوب احترامه بـالحكم بكراهـة مسَّ المحـدثِ لـه أو حرمته ، كما هو مذهب الشافعي - رحمه الله - كما مضى بيانه في الفصل

رواية الأحاديث المو ضوعة رواية المبدَّل من كتب أهل الكتاب

<sup>(</sup>١) نسبة هذا القول إلى الإمام مالك – رحمه الله – هو المشهور عند المتأخرين ، وقد رواه البخـاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (ص: ٧٣) من قول مجاهد، ورواه ابن عبد البر في الجامع ( ٢ / ٩٢٥ - ٩٢٧ ) وابن حزم في أصول الأحكام ( ٦ / ٨٨٣ ) من قول الحكم بن عتيبة ومجاهد ، وأورده تقى الدين السبكي في الفتاوي (١/ ١٤٨) من قول ابن عباس متعجباً من حسنه ثم قال : « وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد ، وأخذها عنهما مالك ﷺ ، واشتهرت

ثم أخذ هذا القول عنهم : الإمام أحمد فقد قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص: ٢٧٦) : « سمعت أحمد يقول : ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي ﷺ » ، وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: ٣٢٧) وعزاه لمالك ، والألباني في صفة صلاة النبي على (ص: ١٧) وعزاه لابن عباس والحكم بن عتيبة ومجاهد ومالك وأحمد .

<sup>(</sup>۲) في (س): «فيها» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء - الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) في (س): «و» ·

انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (٢/٣٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ( ٣٥٣ – ٣٥٤ ) .

الخامس <sup>(۱)</sup> .

ومن الموضوع المشار إليه ما نسب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - في بيان أن حديث فضائل السور فضائل السور (٤) فضائل السور فضائل السور مسورة سورة (٢) ، وكذا ما نسب إلى أُبيي (٣) والمور موضوع

(١) انظر: ص ( ٣٤٦ - ٣٤٦ ) .

(٢) الحديث ذكره الخليلي في الإرشاد (٣/ ٩٠٣) عند ترجمته لنوح بن أبي مريم الجامع ضمن أحاديثه المنكرة التي لا يتابع عليها .

وابن الصلاح في علوم الحديث في معرفة الموضوع (ص: ٩٠ – ٩١)، وأشار إلى وضعه الذهبي في ميزان الاعتدال (٥/٤٠٤)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (١٠/٣٤٤).

وذكره السيوطي في الاتقان ( ١ / ٣٦٦ - ٤٣٧ ) وعزاه للحاكم وفيه : « أنه قيل لأبي عصمة الجامع : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ، وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة » .

وأشار إليه الشوكاني في الفوائــد المجموعـة في الأحــاديث الموضوعــة (ص: ٢٩٦) وقــال: « وفي إسناده نوح بن أبي مريم ، وقد أقر بأنه الواضع له ، فقبح الله الكذابين » .

- (٣) هو: أبو المنذر وأبو الطفيل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري النجاري ، سيد القرآء ، وأحد كتاب الوحي ، من أصحاب العقبة الثانية ، شهد جميع المشاهد مع النبي ، ، ، وروى عنه مائة وأربعة وستين حديثاً ، توفي شه سنة ( ٢٢ هـ ) ، وقيل سنة ( ٣٠ هـ ) انظر : أسماء الصحابة الرواة لابن حزم ( ص : ٥٤ ) ، والاستيعاب لابن عبد البر ( ١ / ١٢٦ ١٢٥ ) . والإصابة لابن حجر ( ١ / ٢٦ ٢٧ ) .
- (٤) الحديث رواه الثعلبي في تفسيره (ج ١٣ / ق ١٦٤) ، ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير ( ١ / ٢٢٦ ٢٢٧) وقال : « قال ابن المبارك : « أظن الزنادقة وضعته » ، وابن الجوزي في الموضوعات ( ١ / ٢٣٩ ٢٤٢) وقال : « هذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك ... » إلى أن قال : « نفس الحديث يدل على أنه مصنوع فإنه قد استنفد السور ، وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله على » .

وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث في معرفة الموضوع (ص: ٩١)، وأشار إلى وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير (ص: ٣٠) وقال: « الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق العلماء»، والسيوطي في

وذكره (۱) من الأئمة الهادين، الموثوق بهم رحمهم الله [ تعالى  $]^{(Y)}$  ونفعنا بعلومهم : الواحدي (۳) و الثعلبي (ئ) ، ثم البيضاوي (٥) بسياق يقطع من ينظره ممن لا علم (١)  $[$^{(Y)}$ و الثعلبي المعنى فيه . وكذا الزمخشري / ذكره . (٧)$ 

وكان يجب على هذا المتمضغ بأعراض العلماء أن ينبّه (^) عليه من حذره (٩) عن أبي الحسن على زعمه ، ممَّن لا مغمز فيه عند التحقيق لكونه من أكابر أولياء / الله ، وهو [٣٧ ب/م] الأســـتاذ أبــو الحسـن الحــرالي (١٠) - رحمــه الله - ، و نفعــي

الاتقان ( 1 / ٤٣٦ - ٤٣٧ ) وقال عنه : «موضوع » ، والكناني في تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة ( ١ / ٢٩٦ ) وقال : « ولا الشنيعة والموضوعة ( ١ / ٢٨٥ ) ، والشوكاني في الفوائد المجموعة ( ص : ٢٩٦ ) وقال : « ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث أبي بن كعب هذا موضوع » .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ١ / ١٥٤ – ١٥٥ ) ، وطبقات المفسرين للأدنـه وي ( ص: ١٠٦)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ١ / ٢٣٨ ) .

- (٥) انظر: تفسير البيضاوي (١/ ٢٦٠، ٣٠١).
  - (٦) في (س): «أعلم».
  - (٧) انظر: الكشاف (١/ ٢٤٠).
    - (۸) في ( س ) : « بينه » . .
    - (٩) في ( س ) هكذا : « حدوه » .
- (١٠) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم الحرالي الأندلسي المالكي ، صاحب علم بالتفسير والنحو والكلام والمنطق ، كما كان صاحب حلم مفرط وحسن سمت ، وأصله من حرالة

<sup>(</sup>۱) في (س): «وذكر».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسيط في تفسير القرآن الجحيد (١/ ٤١١)، (٢/ ٣، ٥٤١).

انظر: تفسير الثعلبي (ق ٢ / ب من سورة مريم ، ق ٥٥ / أ من سورة العنكبوت ) . وهو: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ، المفسر المقرئ النحوي ، صاحب التفسير المشهور المسمى بالكشف والبيان عن تفسير القرآن ، والعرائس في قصص الأنبياء ، وربيع الذاكرين ، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مقدمة التفسير (ص: ٣٠): «كان حاطب ليل ينقل ما وحد في كتب التفسير من صحيح ، وضعيف ، وموضوع » ، توفي سنة ( ٢٧٤ هـ ) .

ببركاته ، فالذي تكلم فيه لم يؤذ إلا نفسه ، ولم يحط إلا من قدرها ، وما أراه ينتهي حتى يجره حسده (١) ، وقلة دينه إلى قارعة يصير بها مثلاً وعبرة وحديثاً بين

من أعمال مرسية في المغرب ، ولد ونشأ في مراكش ومنها ارتحل إلى مصر ثم إلى الشام ، وله عدة تصانيف منها تفسيره المشهور المسمى به مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل ، وهو الكتاب الذي أكثر البقاعي - رحمه الله - من النقل عنه في نظم الدرر ، كما له كتاب العروة ، ولمعة الأنوار ، وبركة الأعمار ، والمعقولات الأولى في المنطق ، توفي بحماة سنة ( ٦٣٧ هـ ) .

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٢٣ / ٤٧ ) ، وطبقات المفسسرين للأدنـه وي ( ص : ٢٧٣ ) ، والأعلام للزركلي ( ٤ / ٢٥٦ – ٢٥٧ ) .

قلت: يلاحظ من كلام البقاعي - رحمه الله - عنه هنا وما سيذكره في الصفحات القادمة ، المبالغة في الثناء والإطراء عليه ، مع أنه قد تكلم فيه جهابذة من أهل العلم من أمثال: الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر ، ومن قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه الأدنه وي في طبقاته كما سيأتي بعد قليل.

قال الذهبي - رحمه الله - عنه في ميزان الاعتدال (٤ / ٣٤ ): « صنف تفسيراً ، ومـلأه بحقائقه ونتائج فكره ، وكان الرجل فلسفي التصوف ، وزعم أنه يستخرج من علم الحروف وقت خـروج الدجال، ووقت طلوع الشمس من مغربها ، وهذه علوم وتحديدات ما علمتها رسل الله ، بل كـل منهم حتى نوح - عليه الصلاة السلام - يتخوف من الدجال ، وينذر أمته الدجال » .

وقال في السير ( 77 / 77 ) : « وعمل تفسيراً عجيباً ملأه باحتمالات لا يحتمله الخطاب العربي أصلاً ، وتكلم في علم الحروف والأعداد ، وزعم أنه استخرج منه وقت خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغربها » .

وقال ابن حجر – رحمه الله – في لسان الميزان عنه : ( 2 / 7.7 ) : « فلسفي التصوف » . وقال الأدنه وي في طبقات المفسرين ( ص : 70 ) : « ومال إلى النظريات وعلم الكلام ... » إلى أن قال : « تكلم في علم الحروف والأعداد ، وزعم أنه استخرج وقت خروج الدجال ، ووقت طلوع الشمس من مغربها ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وكان ابن تيمية يحط على كلامه و يقول : تصوفه على طريقة الفلاسفة ، ورأيت جماعة يتكلمون في عقيدته » .

<sup>(1)</sup>  $\dot{v}$  (m): (  $\pi$ 

الناس (۱)، كما قال الشهاب أبو الفوارس (۲) سعد بن محمد التميمي ( $^{(7)}$  الملقب حيص بيص لشخص تنقصه ( $^{(3)}$ :

(°) وإن كنـــ ـــ ـــت مشاراً إليه بالتعظيم ــقص قدراً بالتعدي على الشريف الكريم الخــمر بـــتنجيسها وبالتحريم (٢)

لا تَضع مِن عظيم قدر (°) وإن كنف فالشريف الكريم ينـــــقص ُقدراً ولعُ الخمر بالعقول رمى الخـــمرَ

أما وجوب التنبيه على الزمخشري بدل تنبيهه <sup>(٧)</sup> على الحرالي ، فلأنَّه وإن كان داعيــة

وأما عن سبب تسميته بحيص بيص: قيل: أنه رأى الناس يوماً في حركة مزعجة ، وأمر شديد ، فقال: ما للناس في حيص بيص ، فبقي عليه هذا اللقب ، وأما عن معناهما: فهما الشدة والاختلاط ، تقول العرب: وقع الناس في حيص بيص أي في شدة واختلاط .

انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي (٦ / ١٩٩ ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ٢ / ٣٦٢) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( ٦ / ٤٠٩ ) .

(٤) في (س): « يُنقصه » .

قيل: إن الشخص هو علي بن الأعرابي الموصلي (ت ٤٧٥ هـ) ، وقيل: هـو أبـو القاسـم ابـن الفضل (ت ٥٥٨ هـ).

انظر : ديوان حيص بيص ( ٢ / ٣٣٢ ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ٢ / ٣٦٣ - ٣٦٣ ) .

- (٥) في (س): «قدري».
- (٦) انظر : ديوان حيص بيص ( ٢ / ٣٣٢ ) .
  - (٧) في (س): «تنبيه».

<sup>(</sup>۱) يحمل كلام المصنف - رحمه الله - هذا فيمن تكلم في الحرالي ، أو في غيره من أهمل العلم بدافع الحسد والعجب والغرور والتشفي ، لا من تكلم في بيان خطأ من أخطأ منهم بعلم وبينة وبرهان ونية صادقة وأدب .

انظر : كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - السابق (ص: ٥١٥ ، حاشية رقم: ٢).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « الغواري » .

<sup>(</sup>٣) هو: شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي، المعروف بحيص بيص، أحد الشعراء المشهورين ، وأحد الفصحاء المتضلعين بأخبار العرب ولغاتهم وأشعارهم ، وله ديـوان شعر ، توفي ببغداد سنة ( ٧٤٥ هـ ) .

وجوب التحذير من الزمخشري وكشافه ذکر مذهب المقتول

إلى الاعتزال (١) ، فهو ثقة في النقل لما لا تُعلُّق له بالاعتزال من الحديث والأدب وغيرهما ، وقد اغتر به من اختصر كتابه (٢) وقلده في نقل تلك الأحاديث ، بل اغتر به كثير ممن نقل عنه في بعض دسائس الاعتزال (٣) ، من ذلك ما قاله في قوله تعالى : ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ ﴾ (١) ففسر: ﴿ مُتَوَفِّيكَ ﴾ بقوله: ﴿ أَي مستوفي (١) أجلك، ومعناه : إني عاصمك من أن يقتلك (٦) الكفار ، ومؤخرك إلى أجل كتبته لك ، المعتزلة في أحل

<sup>(</sup>١) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال (ت ١٣١ هـ) ، الذي اعتزل حلقة الإمام الحسن البصري بعد مخالفته له في حكم مرتكب الكبيرة .

ويجمعهم القول: بنفي الصفات الأزلية ، وهـو عندهـم التوحيـد ، وأن كـلام الله محـدث ومنـه أن القرآن مخلوق ، ونفي القدر ، وأن العباد خالقون لأفعالهم ، ووجوب إنفاذ الوعـــد والوعيــد ، وهــو عندهم العدل ، ومنه وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى ، وأن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ، وهو المنزلة بين المنزلتين ، وإذا مات مــن غـير توبـة حكمـوا بتحليده في النار ، وقالوا : بوحوب التحسين والتقبيح العقليين ، أي قبل ورود الشـرع ، ويسـمون أيضاً : القدرية ، والعدلية ، وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة .

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: ٤٤ ، ١٣١ - ٢١٠ ) ، والملل والنحل للشهرستاني ( ١ / ٤٣ - ٨٥ ) ، واعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي ( ص : ٢٣ - ٥٠ ) ، وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي ( ص : ٤٩ - ٧٠ ) .

قال المغراوي في كتابه المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات (٢/ ٩٥) عند كلامه عن البيضاوي : « ألف تفسيره المسمى بـ « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » على منهج الخلف لخص فيه عبارة الرازي ، والزمخشري ، بل نقل معظم تأويلات الزمخشري » .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مقدمة التفسير (ص: ٥٤) بعد أن ذكر أصول المعتزلة الخمسة : « وهذه الأصول حشا بها الزمخشري كتابه بعبارة لا يهتــدي أكـثر النــاس إليهــا ، ولا لمقاصده فيها ، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ، ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين ».

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران - الآية : ٥٥ .

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « متوفي » .

<sup>(</sup>٦) في (س): « تقتلك ».

و مميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم » . (١)

فجعل الكلام الذي هو من الكناية الإيمائيَّة (٢) - التي لبس (٣) في العبارة بها بين السلامة والموت حتف الأنف غير واسطة واحدة ، وهي العصمة من القتل - كناية تلويحية (٤) لإثباته واسطتين بين السلامة والموت حتف الأنف ، وذلك بناءً منه على مذهبهم الفاسد في أن للمقتول (٥) أجلين ، وأن / القاتل قطع الأجل المكتوب (٢) ، [٤٥ ب/س]

فأما الإيمائية : فهي الكناية التي تقل فيها الوسائط أو تنعدم بين الـلازم والمـلزوم بـلا خفـاء ، ومنهـا قول البحتري :

أَوَما رأيت المجد ألقى رحله في آلِ طلحة ثم لم يتحول

وأما التلويحية : فهي الكناية التي تكثر فيها الوسائط بين الـالازم والمـلزوم ، كما في كثرة الرمـاد المستعملة في الضيافة ، فإن بينها وسائط وهي كثرة الإحراق وكثرة الطبائخ وكثرة الآكلـة وكثرة الأضياف .

انظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص: ٦٣٧ - ٦٣٨)، ومعجم البلاغة العربية لبدوي طبانة (ص: ٥٩٦، ٢٢٦، ٧٣٧).

- (٥) في (س): « للمقتولين ».
- ) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( ٨ / ٥١٦ ٥١٨ ) عن هذه المسألة بعينها وهي مسألة هل مات المقتول بأجله أم قطع القاتل أجله ؟ فأجاب عنها ، وبين فساد ما ذهبت إليه المعتزلة بقوله : « المقتول كغيره من الموتى ، لا يموت أحد قبل أجله ، ولا يتأخر أحد عن أجله ، بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر ، فإن أجل الشيء هو نهاية عمره ، وعمره مدة بقائه ، فالعمر مدة البقاء والأجل نهاية العمر بالإنقضاء ، وقد ثبت في صحيح مسلم [ كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ( ٤ / ١٦٢١ رقم

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/١٩٢).

<sup>(</sup>٢) في (س) هكذا: « الإيماننه ».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « ليس » ·

<sup>(</sup>٤) تنقسم الكناية عند علماء البلاغة إلى أقسام منها: التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة ، وقد أشار المصنف - رحمه الله - هنا إلى قسمين من هذه الأقسام وهما: الكناية الإيمائية ، والكناية التلويحية.

وقد اغتر به من أخذ منه ، فنقلوا عبارته بلفظها ، أو ما يؤدِّيها (١) من غير تنبيه على متابعة الدفاع ذلك ، وأما أنَّ الحرالي من أكابر أولياء الله ، فلما يـدلُّ (٢) عليـه حالُـه الـتي نقلهـا عن الحرالي

٣٦٥٣)] وغيره عن النبي الله قال : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » ، وثبت في صحيح البخاري [ كتاب بدء الخلق – باب ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَهَدُوْ الْحَلَّقَ أُمُّ يُعِيدُهُ ... ﴾ سورة الروم – الآية : ٢٧ ( ٦ / ٢٢ رقم ٣١٩١) ، وكتاب التوحيد – باب وكان عرشه على الماء (٣١٩ ١٣) ٤ رقسم ٢٤٨١)] أن النبي الله قال : «كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء (٣١٩ ١٣) ، وقت قال تعالى: أن النبي المنافقة ولا يُستَقْدِمُونَ أَن الله على السموات والأرض » ، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءًا جَالُهُمُ لاَيسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يَستَقْدِمُونَ ﴾ [ سورة الأعراف – الآية : ٣٤] ، والله يعلم ما كان قبل أن يكون ، وقد كتب ذلك ، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن ، أو ذات الجنب ، أو الهدم، أو غير ذلك من الأسباب ، وهذا يموت مقتولاً : إما بالسم ، وإما بالسيف ، وإما بالحجر ، وإما بغير ذلك من أسباب القتل ... » إلى أن قال : «ولو لم يقتل المقتول ، فقد قال بعض القدرية : إنه بغير ذلك من أسباب القتل ... » إلى أن قال : «ولو لم يقتل المقتول ، فقد قال بعض القدرية : إنه بالقتل، فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان كيف كان يكون ، وهذا قد يعلمه بالقتل، وأذا قدر خلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان كيف كان يكون قدر موته في هذا الوقت ، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون قدر حياته إلى وقد لا يكون قدر حياته إلى وقد الميان الله على التقدير الذي الله على التقدير الذي الله على التقدير الميان الله على التقدير الميان الله على التقدير الميان الله على التقدير على التقدير الميان الله على التقدير الميان الله على التقدير الم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البيضاوي (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) في (س): «بدل».

افتخار المصنَّف بتمسكه المؤرخون من الزهد والانقطاع إلى الله ، ولنوم السنة ، والصبر على الأذى حتى الذي غض منه بالشهادة له بحسن السمت الذي هو محط الشهادة بالخير ، هذا مع ما يدل عليه كلامه في تفسيره وغيره لمن له ذوق في مشارب (۱) الأولياء وموارد الأصفياء (۲) والذي وجد من «تفسيره» من أول القرآن إلى أثناء آل عمران ، فمن أراد الوقوف على حقيقة حاله في لزوم الشرع والتمسك بأوثق عرى السنة فلينظره ، فإن ظفر فيه بشيء يظهر منه أدنى ميل (۳) إلى غير ذلك ، فعليَّ دركه (٤) ، وأما غير «تفسيره» فكلما اطلعت عليه منه هو من ذلك النمط ، لم أر فيه ما يُلمُ بنقص أصلا ، وليس عند أحد ممَّن يعرفني شك في تصلبي في السنة حتى إن بعض من يتمضَّغ (٥) بي ينسبني إلى الإنكار على الأولياء ، لعدم معرفتهم بالمشي على سواء المنهج السويّ ، فيظنُون أن إنكاري على بعض الأبالسة (١) – لمنابذته السنة بشهادة أكابر مشايخ الطائفة - إنما هو لسوء اعتقادي في الطائفة ، وعند الله تجتمع الخصوم .

وأما استحلال التعريض بكُفره لأجل / كلامه في وقت خروج الدجال ، فزلة التكفير أمر التكفير أمر التكفير أمر ينبغي الاستغفار منها ؛ لأن التكفير أمر عظيم لا يجوز الإقدام عليه إلا بأمر صريح ، عظيم لا يجوز أو ظاهر ظهوراً (٧) لا يُقْبَل صَرْفُه عنه لِوَهْي الاحتمال الصارف (٨) ، وإطلاقه عليه الإقدام عليه الإبامر

صريح

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « متارب » .

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص: ۱۸۰ – ۱۹۰، حاشية رقم ۱۰).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « مثل » .

<sup>(</sup>٤) انظر : (ص : ٥١٨ - ٥١٩ ، حاشية رقم ١٠ ) ،و (ص: ٢٦٥ ، حاشية رقم ١ ).

<sup>(°)</sup> في ( س ) : « يتضمغ » .

 <sup>(</sup>٦) في (س): « إلا بالسنة ».

 <sup>(</sup>٧) في (س): «طاهر طَهُوراً ».

<sup>(</sup>٨) قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى ( ١٢ / ٤٦٦ ) : « وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين ، وإن أخطأ ، وغلط ، حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة ، ومن ثبت

ما أطلقه بناء على أن أحاديث الدجال دالة على أن الوقت الذي يخرج فيه مما استأثر الدجال الله بعلمه ، وليس الأمر كذلك (۱) ، ومن ادَّعى خلافه ، فعليه / البيان ، فإنَّ ما [٥٥ أ/س] ذكره الذهبي (۲) في الدِّلالة على ذلك (۱) ليس فيه دلالة ، فإن التحذير من الشيء يكون لأغراض (٤) كثيرة ، منها : كثرة التهويل ليشتد الحذر ، فإن الذي قال : «إن يخرج وأنا فيكم » (٥) في أخبر أن عيسى – عليه السلام – هو الذي يقتله (١) وأنه يكون قبل خروجه زلازل وفتن ومحن وأمور هائلة (٧) ، وأخبر أن وجوده في أمان لأمته ، وأنه إذا مات أتاها ما توعد (٨) ، إلى غير ذلك من الأمور الدالة على غير ما

إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » .

<sup>(</sup>۱) في (س): «لذلك».

<sup>(</sup>٢) قوله: الذهبي ساقط من (س).

وهو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الذهبي الدمشقي ، المقري الإمام الحافظ المحدث ، مؤرخ الإسلام ، وصاحب التصانيف العظام ، والذي منها: سير أعلام النبلاء ، وتاريخ الإسلام ، وميزان الاعتدال ، ولد بدمشق سنة ( ٦٧٣ هـ ) ، وتوفي - رحمه الله - بدمشق سنة ( ٧٤٨ هـ ) .

انظر : الدرر الكامنة لابن حجر (  $^{7}$  /  $^{777}$  –  $^{777}$  ) ، وشذرات الذهب لابن العماد (  $^{7}$  /  $^{772}$  –  $^{772}$  ) ، والبدر الطالع للشوكاني (  $^{7}$  /  $^{110}$  ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ميزان الاعتدال (٤ / ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): « لأعراض».

<sup>(</sup>o) رواه مسلم – كتاب الفتن وأشراط الساعة – باب ذكر الدجال وصفته وما معه (٤ / ١٧٨٢ – ١٧٨٤ – رقم ٢٩٣٧ ) من طريق النواس بن سمعان ﷺ .

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) حديث الزلازل والفتن والأهواء عند قرب قيام الساعة أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الفتن ( ١٣ / ٨١ - ٨١ - رقم ٧١٢١ ) من طريق أبي هريرة ﷺ .

<sup>(</sup>٨) انظر: حاشية رقم ٥.

فهم الذهبي (١) ، وليس ما ورد في ذلك بأدل على أنه مما لا يعلم مما ورد في الروح ،

(۱) الذي أنكره الإمام الذهبي - رحمه الله - على الحرالي هو تحديده وتعيينه وقت خروج الدجال لا ذكر علامات وصفات الوقت الذي يخرج فيه ، وذلك كما هو واضح من كلامه في ميزان الاعتدال (٤ / ٣٤) أثناء ترجمته له ، ونص كلامه هو : « وزعم أنه يستخرج من علم الحروف وقت خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغربها ، وهذه علوم وتحديدات ما علمتها رسل الله ، بل كل منهم حتى نوح - عليه الصلاة والسلام - يتخوف من الدجال ، وينذر أمته الدجال، وهذا نبينا على يقول : « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » وهؤلاء الجهلة إخوته يدعون معرفة متى يخرج ، نسأل الله السلامة » .

ثم إن تحديد وقت خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها ، مما استأثر الله بعلمه مثله ومثل تحديد وقت تحديد وقت الساعة ومتى هي ؟ أجابه على بقوله : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ثم ذكر بعض الساعة ومتى هي ؟ أجابه على بقوله : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ثم ذكر بعض أشراطها دون تحديد للوقت أو الزمن ، وذلك كما رواه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي على عن الإيمان ، والإسلام ، والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي الله له المسؤل مبينة أن علم الساعة والذي يدخل فيها أشراطها مما اختص الله تعالى به ، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف - الآية ١٨٧ ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقِيمًا إِلا هُوثَقَلَتَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ الْابَعْتَهُ وَلَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ النَّاسُ لا يَعْلَمُونَ ﴾

وقال ابن كثير - رحمه الله - عن تحديد وقت الساعة وأشراطها في كتابه النهاية في الفتن والملاحم ( ١ / ٢٦ ) : « ولا يثبت في حديث عن النبي الله أنه حدد وقت الساعة بمدة محصورة ، وإنما ذكر شيئاً من أشراطها وأماراتها وعلاماتها » .

وقال الدكتور يوسف الوابل في كتابه أشراط الساعة (ص: ٥٢): «وكما أنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة ، فكذلك لا يعلم أحد متى تظهر أشراط الساعة ، وما ورد أنه في سنة كذا يكون كذا ، وفي سنة كذا ، وفي سنة كذا ، فهو ليس بصحيح » .

ثم إن قول المصنف - رحمه الله - السابق وهو أن وقت خروج الدجال ليس مما استأثر الله بعلمه يحتاج إلى تفصيل :

فإن كان قصده أن وقت خروج الدجال معلوم بالتحديد والتعيين وذلك مثل ما ذهب إليه الحرالي فهو ليس بصحيح كما تقدم .

والتفسيق والتبديع

فلو كان ذلك يوجب تكفير من خاض فيه ، لزم منه تكفير من خاض في الكلام شروط التكفير على الروح (١) من أعلام الأمة أو تفيسقهم وتضليلهم ، على أنه لو ثبت أنه مما استؤثر بعلمه ما كفر الخائض (٢) فيه إلا بشروط أخرى الإحاطة بعلمها صعبة المرام، متعذرة النظام ، إلا على العلماء الأعلام ، وقد حقق القول فيها الإمام حجة الإسلام (٣) ، كما ذكرته في « حاشية شرح الألفية » (٤) ، هذا عند من يدري ما يقول ، أما عند من يقول : إن من قال لشخص : يغفر الله لك يكفر ، ثم لا يجد من يرده عن ذلك ولايحكم بجهله ، فالأمر عنده سواء ، لا فرق بين عرض وعرض (٥) ولا شخص وشخص ، على أن كثيراً من الجهلة ، يظن أن علم التاريخ

وإن كان قصده أن وقت خروج الدجال معلوم بالصفة ، مثل أنه يكون آخر الزمان ، ويكـون فيـه انتشار الزلازل والفتن والمحن وقلة العلم وانتشار الجهل وغير ذلك من صفات وعلامات فهذا حق وليس فيه إشكال ، وهو ليس محل النزاع بين الذهبي والحرالي ، فالنزاع هو في تحديد الحرالي للوقت بعينه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( ٤ / ٢٣١ ) : « وليس في الكتـاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة لا في ذاتها ولا في صفاتها ، وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء » .

وانظر في الكلام عن الروح وحقيقتها ، وأقوال أهل العلم عنها ، واضطراب الناس من أهـل الكـلام والفلاسفة فيها : التدمرية لابن تيمية (٥٠ - ٥٦ ) ، ومجموع الفتاوي لابن تيمية (٤ / ٢٢٦ -٣٦١ ) ، والروح لابن القيم ( ص : ٤٨ - ٥١ ، ١٧٦ - ١٩١ ) ، وتفسير ابن كثير ( ٣ / ٦٤ - ٦٦ ) ، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (٢ / ٥٦٢ - ٥٨٨ ) ، وتقريب التدمرية لمحمد بن صالح العثيمين (ص: ٤٦ - ٤٧).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « الحائض » .

انظر : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ( ص : ١٣٤ ، ١٧٥ - ١٩٦ ) .

انظر : النكت الوفية بما في شرح الألفية - تحقيق عبد الرحمن الرشيدان (ص: ١٠٩ - ١١٧ ).

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : « غرض وغرض » .

أسهل العلوم ، لأنه عنده لا يحتاج إلى غير مداد ، وورق ، وقلم ، وما علم أن دون ذلك خرط القتاد (١) ، فإن مبناه الجرح والتعديل (٢) ، وهو (٣) لا يقوم به حق القيام إلا من تَضَلَّع بجميع علوم الشريعة ، ليعرف (١) الكبائر و الصغائر ، وما يوجب الفسق من ذلك وما لا يوجب ، وما يوجب الجرح من غير المفسِّقات وما لا يوجب، ويعلم السيئة التي تكفّر والتي لا تكفّر .

وهل الكبيرة شيءٌ بعينه أو هي / أمر نسبي (٥) ؟ وهل المكفِّر للصغائر بحرَّد [٥٥ب/س]

<sup>(</sup>۱) (س): « العتاد ».

وهذه العبارة هي مثل من الأمثال العربية .

والخرط هو التقشير والحت ، يقال : حرط الرجل العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه وأخرجه عارياً ، والقتاد هو نوع من أنواع الشجر الكثير الشوك .

انظر : مختار الصحاح للرازي – مادة خرط ( ص : ۱۷۲ ) ومــادة قتــد ( ص : ۲۱۰ ) ، ولســان العرب لابن منظور – مادة قتد ( ۳ / ۳٤۲ ) ومادة خرط ( ۷ / ۲۸۶ ) .

<sup>(</sup>۲) في (س): « التعديل والجرح» .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « ليعترف » .

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء - رحمهم الله - في حد الكبائر وضابطها إلى ثلاثة طرق ، وهذا الاختلاف راجع إلى استدلال بعضهم ببعض النصوص دون البعض الآخر ، وتعدد الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة :

الطريق الأول : طريقة من لم يذكر لها ضابطاً ولا عدداً معيناً ، وهم صنفان :

الصنف الأول : قول من قبال : إن الكبائر لا تعلم أصلاً ، وقيد أخفيت كليلة القيدر ، وساعة الإجابة يوم الجمعة ، وبه قال الواحدي .

الصنف الثاني : أن الذنوب كلها كبائر ، وسميت كبائر بالنسبة لما هـو دونهـا ، وهـو قـول أكـثر الأشاعرة ، ومنهم : أبو إسحاق الإسفراييني ، والباقلاني ، وابن فورك .

الطريق الثاني : طريقة من حددها بعدد معين ، وقد اختلف أصحاب هذه الطريقة في ذلك العدد فمنهم من قال إنها ثلاث ، ومنهم من قال أربع ، ومنهم من قال سبع ، ومنهم من قال تسع ،

اجتناب الكبائر ؟ فما (١) تكفّر الطاعات حينئة ؟ والمصائب ؟ أو المكفّر (١) الطاعات والمصائب ؟ أو المكفّر الطاعات والمصائب (٣) ؟ فما معنى آية النساء (١) حينئة ؟ ويعلم البِدع والمبتدعة

ومنهم من قال سبع عشرة ، ومنهم من قال تسع عشرة ، ومنهم من قال إنها إلى السبعين أقرب . الطريق الثالث : طريقة من ضبطها بالوصف و لم يحددها بالعدد ، ولقد اختلف أصحاب هذا القول في ذلك الوصف على عدة أقوال :

فقيل : إن الكبائر هي : كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها .

وقيل: إن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ، وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه ، وقيل: هي كل ذنب استوجب حداً من حدود الله في الدنيا ، وقيل: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة ، وكل ما نهى الرسول في في السنة فهو صغيرة ، وقيل: كل ما ورد في القرآن أو السنة أنه كبيرة فهو كبيرة ، وقيل: هى كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب .

والذي يظهر والعلم عند الله أن التعريف الشامل هو قول من قال: إن الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب ، وبه قال جمع كبير من أهل العلم منهم: ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، ومجاهد ، والضحاك ، وأحمد ، وهو الذي رجحه الإمام القرطبي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، والإمام الذهبي ، والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع .

انظر: تفسير الطبري ( 0 / 77 – 03 )، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 0 / 8 - 1 - 0 )، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ( 0 : 0 - 0 ) ، ومجموع الفتاوی لابن تيمية ( 0 ) ، 0 - 0 ، 0 - 0 ) ، والكبائر للذهبي ( 0 : 0 - 0 ) ، والجواب الكافي لابن القيم ( 0 : 0 - 0 ) ، وفتح الباري لابن حجر ( 0 / 0 - 0 ) ، ( 0 / 0 + 0 ) ، ( 0 - 0 ) ، وفتح الباري لابن حجر الهيتمي ( 0 / 0 - 0 ) ، والجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق طاهر ( 0 : 0 - 0 ) ، ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد الوهيبي ( 0 / 0 - 0 ) ،

- . (۱) في (m) ( فيما (m)
- (٢) في (س): «المفكر».
- (٣) انظر : الجواب الكافي لابن القيم (ص: ١٨٦ ١٨٧).
- (٤) وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّا لللهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْتَرِكَ بِا لللهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلالاً بَعِيداً ﴾ [ الآية : ١١٦ ] .

وأقوالهم ، وما يوجب منها الكفر ، أو الفسق ، وما لا يوجب ، وما فيه خلاف ، وما لا خلاف فيه ، وهذا وإن كان أمراً تمكن (١) معرفته (٢) ولكن دون ذلك أهوال.

فليتفقد / الناظر نفسه ، فإن كان من أهل هذه الحَلبة ، فليبرز بين الصّفين [٣٣ ب/م] ويشمر عن الزندين (٣) ، هذه أمور لا يقوم بها إلاَّ من أفنى عمره في الانقطاع للعلم والعلماء ، وصَبَرَ على شظَفِ العيش (٤) وقلة ذات اليد ، فما أبعدها مِمَّن قضى زمانه في جمع الحطام ، من حلال وحرام ، مع شكاية الحال ، وجَحْدِ نعمة ذي الجلال ليكون كما قيل :

من فاته العلم وأخطأه الغنِي فذاك والكلب على حال (٥) سواء (١)

<sup>(</sup>۱) في (س): «يمكن».

<sup>(</sup>٣) الزندان : هما طرفا عظمي الساعدين ، ومن عندهما تقطع يد السارق ، ويسميان الكوع والكرسوع ، فالكوع هو الذي يلي الإبهام ، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر .

انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة زند ( ص : ۲۷٦ ) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة زنـد ( ص : ۲۷٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) هكذا : « الميش » .

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « حد <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٦) القائل هو: الشاعر صريع الدلال واسمه أبو الحسن علي بن عبيد الواحد القصار البغدادي (ت ٢١٢ هـ).

وهذا البيت آخر بيت من قصيدة له يعارض فيها ابن دريد ، قال ابن خلكان عن هــذا البيت وعـن

ذكر بعض ابن القطان

وأين (١) هي ممن ضيَّع أوقاته في الاشتغال بالثلب ؛ الـذي من شأنه أن يُميت القلب ، والمجاهرة بالفسق المردد (٢) بين نميمة وكذب ، ومَحَقَ أيامـه (٣) في الـدوران صفات حصمه على العوام والعجائز ، ليقرأ حديث أفصح الخلق ﷺ قراءة يجب (٢) منعه منها ؛ لأن أسلمها استعماله (٥) الإسكان بقدر الإمكان ، وأما إذا أطلق لسانه كما هي عادته بغير علم، فلاتسأل عن اللحن الفاحش، والتصحيف الذي لا يرضاه عاقل (٦)، فيكون بذلك ناسباً إلى النبي ﷺ ما لم يقل ، فيتبوأ (٧) مقعده من النار . (<sup>٨)</sup> وشاهد الوجود مصدق لذلك ، فليطلب (٩) الاجتماع ، ويقرأ كتاباً من الكتب ليعلم الصدق في ذلك من الكذب ، ولا دليل على صدق هذه المقالة عند من لا يعلم حاله: / أعظمُ من كفَّه عن طلب اللقاء، لتكذيب الناسب له إلى هذا الشقاء، وم أرس الماله : / أعظمُ من كفّه عن طلب اللقاء، رضي بأن يقال صنَّف وكتب وألَّف ، ثم لا يُرى ما كتبه في يد غيره أصلاً ، ليكون

هذه القصيدة : « وله قصيدة في المحون ختمها ببيت لـ لم يكن لـ في الجـد سـواه لبلغ بـه درجـة الفضل ، وأحرز معه قصب السبق ، وهو قوله .... فذكره .

انظر : مختصر ديوان أبسى الحسن القصار ( ق ٢ / ب ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ٣ / ٣٨٤) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ١٢ / ١٤-١٥) .

<sup>(</sup>۱) في (س): «وإن».

<sup>(</sup>٢) في (س): «المتردد».

<sup>(</sup>٣) في (س): «آياته».

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « محب » .

<sup>(</sup>ه) في (س): « استعمال ».

يقصد بهذا كله البدر ابن القطان الـذي تقدمت ترجمته (ص: ١٩٤ - ١٩٥) ، وانظر في هذا أيضاً: الضوء اللامع للسخاوي ( ٩ / ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) هكذا : « فبيتنوا » .

<sup>(</sup>٨) يوجد في كلام المصنف – رحمه الله – هذا نوع مبالغة والله أعلم ، قال ابن أبــى العــز – رحمــه الله - في شرح الطحاوية ( ٢ / ٥٣٧ ) : « لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة : إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق أنه من أهل الجنة ... » .

<sup>(</sup>٩) في (س): « فيطلب ».

جهله وافتراؤه مقروناً بدليله ؛ لأنَّ من معه الحق لا يبالي إذا ظهر حقه ، فكيف إذا انضمَّ إليه كتابة الناس له على كلامه ، فكيف إذا كان مَنْ يُحَامي (١) عنه كثيراً ؟ ( فكيف إذا كانوا ذوي جاه وتردَّد إلى الأكابر ) (٢) ، فقد جمع إلى كونه على الحق الكثرة والقوة ، وخصمه جمع إلى إبطاله - على ما زعم - القلة (٣) والذلة، حتى (٤) إنه على قوله ، طوبة (٥) ملقاة ، ولا يقول شيئاً إلا أظهره للداني والقاصي ، إنَّ فذا (٢) [ لعجباً ] (٧) ، هذه أمور كلها كما ترى قاضية بجهله ، فصار أحق الناس بقول إمامنا الشافعي - رحمه الله - : «إذا غلب الشقاءُ على سفيهٍ تَنطَّع في مخالفة والفقيه ] (٨) ، أفلا يخاف هذا المعترض أن هذه الطوبة (١) تكسر رأسه في بعض الأيام ؟ كما قيل : إن الحجر الذي رذك البناؤون (١٠) جَعَلَهُ رأس [ الزاوية ] (١١) الذي قال : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنيْنَاهَا بأَيْدٍ وَإِنَّالَمُوسِعُونَ ﴾ (١٦) أو لم تفده التحربة في تصنيفه في الذي قال : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْدٍ وَإِنَّالَمُوسِعُونَ ﴾ (١٦) أو لم تفده التحربة في تصنيفه في الذي قال : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنِيْنَاهَا بأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (١١) أو لم تفده التحربة في تصنيفه في الذي قال : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنِيْنَاهَا بأَيْدٍ وَإِنَّالَمُوسِعُونَ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « تحامي » ·

<sup>(</sup>٢) ما ين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « العلة » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « مني » ·

<sup>(°)</sup> في ( س ) : « طوية » .

<sup>(</sup>٦) في (س): «هذا».

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : « لعجب  $_{\rm N}$  ، والصواب ما أثبته لأن قوله : « لعجباً  $_{\rm N}$  اسم إنَّ مؤخر .

٨) ما بين المعقوفتين غير واضح في (م) وهو في (س).
 وقول الشافعي - رحمه الله - هذا لم أقف عليه في مظانه.

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : « الطوية » .

<sup>(</sup>١٠) في (س) هكذا: « التاوُن » .

<sup>(</sup>١١) في (م) « الزواية » ، والصواب ما أثبته وهو كما في (س) .

<sup>(</sup>١٢) سورة الذاريات - الآية : ٤٧ .

جاء في إنجيل متى ، الإصحاح الحادي والعشرين ، الفقرات ( ٤٢ – ٤٤ ) : « قال لهــم يسـوع : أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون ، هو قد صار رأس الزاوية ، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا ، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره،

الكلام على دائم المعروف بعد أذان الصبح

معارضة المانع من الجهر بقول بعض (١) المؤذنين (٢): يا دائم المعروف ، بأنه لا يجوز بدعة قول : يا له هذا المنع ، حتى كان من نصر الله لذلك المُنِكر (٣) لتلك البدعة الشنيعة أن بعث له الله (٤) - وله الحمد - الأمير المحتسب يشبك الجمالي (٥) ، علا قدره وعز نصره، وتم على سنن التوفيق أمره ، / فنهى عما ابتدعه الجهلة ، من أمثال هذا المعارض من [٣٤] م] القراءة والذكر أمام الجنائز.

> ولاشك أن تلك البدعة لا تعسر (٦) كلمة التوحيد وقراءة القرآن ؛ لأن هذا لا يحصى ما فيه من الترغيب في إدامته والجهر به في القيام والقعود والحركة والسكون. وأما البدعة التي خلطت بالأذان ، فليست من قول الله [ تعالى ] (٧) ولا قول رسوله

ومن سقط على هذا الحجر يترضض ، ومن سقط هو عليه يسحقه » .

وجاء في القاموس الموجز للكتـاب المقـدس (ص: ١٩٥) عن معنى حجر الزاويـة: «هـو أول حجر يوضع في البناء من الأساس إلى الرأس ، ويوضع في الزاوية في كل صف ، ليربط صفى حجارة الجدارين معاً ، ويكون قياساً لها ، وهكذا يستمر حتى نهاية البناء ، فهـو رابط البناء ، وموحده ، وأساسه ، وقياسه ، ورأسه » .

وانظر أيضاً: المزمور المائة والثامن عشر ، الفقرات ( ٢٢ - ٢٣ ) ، وإنجيل مرقس ، الإصحاح الثاني عشر ، الفقرات (١٠ - ١٢ ) ، ورسالة بطرس الرسول الأولى ، الإصحاح الثاني ، الفقرات ( ٦ - ٩ ) .

<sup>(</sup>۱) قوله: « بعض » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «المؤذن».

<sup>(</sup>٣) يقصد نفسه .

<sup>(</sup>٤) في (س): «الله له».

هو : يشبك الجمالي : أحد رؤوس الأمراء وخيارهم ، كان صاحب عبادة وعلم ، تولى إمرة الحجيج عدة مرات ، كما تولى الحسبة مدة من الزمن ، فشكرت سيرته في ذلك .

انظر: الضوء اللامع للسخاوي (١٠ / ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « يعسر » .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

صيانة المؤلف کتابه (( نظم الدرر ) من بعض القصص التي فيها غضاضة على بعض الأنبياء والمذكورة في بعض كتب

التفسير

ه ولا أحد من التابعين له بإحسان ، / ولا وجدوها فيما زعموا إلا من قول [٥٦ ب/س] إسرائيل – عليه السلام – ، الذي ملأوا الأرض بالتشنيع على بالأخذ من كتب الله المنزلة على أولاده لتصديق الشريعة ، فإن كان تصنيف على ما زعم حقًّا ، ثم لا ينكر على المحتسب ( ولو بتصنيف يجمع له فيه جمعاً ويقرأه على وجه يبلغ المحتسب ) (١) ، فقد نادى على نفسه أنه من الضعف في الدين بمكان كبير ، وإن كان باطلاً ، فذلك مناد بأنه إما عريق في الجهل ، أو شديد في العناد ، هذا ومما صُنت عنه كتابي ما ذكره المفسرون ، مما فيه غضاضة على بعض الأنبياء - عليهم السلام - مما لا يشك أنهم ذكروه عن أهل الكتاب ولا يصحّ مثله ، كما ذكروا في قصة يوسف – عليه السلام – في : ﴿ وَرَاوَدَتُّهُ الَّتِي هُوَفِي بَيْتِهَا ﴾ (٢) ، وكذا يعقـوب

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف - الآية : ۲۳ .

يشير المصنف - رحمه الله - إلى ما ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم في معنى ومبلغ الهم الـذي همَّ به نبي الله يوسف الصديق - عليه السلام - ، حيث ذكروا أن الهم بلغ بيوسف - عليه السلام - أن حلَّ هيمانه أي سراويله ، وأنه جلس من امرأة العزيز مجلس الخائن ، و لم يقم من مجلسه حتى رأى البرهان الذي هو على حد قولهم : أنه نودي : أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء ، وقيل : إنه رأى صورة أبيه يعقوب في الحائط ، وقيل : في سقف الحجرة ، وأنه رآه عاضاً على إبهامه ، وقيل : إن والده يعقوب ضربه على صدره ، فخرجت شهوته من أنامله ، وقيل : إنه رأى بعض الآيات مكتوبة أمامه إلى غير ذلك من أقاويل.

وممين ذكر هذا الافتراء البين وللأسف الشديد: الطبري في تفسيره (٢/ ١٨٣ - ١٩١)، والواحدي في الوسيط (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٩)، والبغوي في تفسيره (٤/ ٢٢٨ - ٢٣٣)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٩ / ١٠٩ – ١١٢ ) .

وانظر : في الرد على هذه الفرية في حق نبي الله يوسف - عليه السلام - : مفاتيح الغيب لـلرازي (١٨ / ١١٧ - ١٢٣ ) ، والتفسير الكبير لابن تيمية (٥ / ٧٧ - ٧٩ ) ، وأضواء البيان للشيخ الأمين الشنقيطي (٣/ ٤٩ - ٦٠) ، والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة (ص: ٢٢٠ - ٢٢٩).

-عليه السلام - في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَاتَّيَصَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَكُظِيمٌ ﴾ (١) ، وكذا ولده وداود - عليه السلام - في قوله تعالى : ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾ (٢) ، وكذا ولده

(١) سورة يوسف - الآية : ٨٤ .

يشير المصنف – رحمه الله – إلى ما ذكره بعض المفسرين من الإسرائيليات عن نبي الله يعقوب – عليه السلام – ، ومن ذلك :

١- قصة التفات يعقوب - عليه السلام - في صلاته نحو ابنه يوسف وانشغاله به عن ذكر الله ، وأن الله غضب عليه بسبب ذلك وقال : وعزتي وجلالي لأنزعن الحدقتين اللتين التفت بهما ، ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه ثمانين سنة .

 $\gamma$  - قصة شكاية يعقوب - عليه السلام - لجاره عن حاله ، وقول الله تعالى له : « أما تستحي أن تشكوني لخلقي ... » .

 $^{7}$  قصة الرسالة التي بعث بها يعقوب - عليه السلام - ليوسف - عليه السلام - حينما كان على خزائن مصر بعد سجن بنيامين وفيها : أن الذبيح إسحاق ، وليس إسماعيل عليهما السلام . انظر: تفسير الطبري (7/71-277)، والوسيط للواحدي (7/77-777)، وتفسير البغوي (7/77-777)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/77-177)، وتفسير ابن كثير (7/7)،

(٢) سورة ص - الآية : ٢٤ .

يشير المصنف - رحمه الله - إلى ما ذكره بعض المفسرين من أكاذيب بني إسرائيل وافتراءاتهم على الله داود - عليه السلام - ، حيث ذكروا أنه كان ينظر ذات يوم من كوة محرابه ، فرأى امرأة وهي عارية تغتسل عند بركتها ، فأعجب بها وأرادها لنفسه ، فسأل عن تلك المرأة ، فأخبر أنها زوجة أحد فرسانه وجنوده في أرض القتال ، واسمه أوريا بن حنان الشحي ، فأرسل داود - على زعمهم - لقائد الجيوش يأمره بأن يجعل أوريا في مقدمة الجيش مع حملة التابوت كيما يقتل ، فنفذ القائد ما أمره به داود - عليه السلام - ، وما هي إلا لحظات حتى قتل أوريا ، فتزوج داود بزوجته بعد انقضاء عدتها . وممن ذكر هذه القصة من المفسرين : الطبري في تفسيره ( (77 / 73) + (78 - 78) ) ، والواحدي في الحسيط ((7 / 78) + (78 - 78) ) ، والبغوي في تفسيره ((7 / 78) + (78 - 78) ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) - (78 - 78) ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) - (78 - 78) ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) - (78 - 78) ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) - (78 - 78) ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) ) ، والمغوي في تفسيره ((7 / 78) ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) ) ، والمغوي في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) ) ، والمغوي في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) ) ، والمغوث المؤون في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) ) ، والمؤون في الجامع لأحكام القرآن ((7 / 78) ) ، والمؤون في المخام

وانظر في الرد على هذه الفرية : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( 2 / 79 - 2 )) وتفسير ابن كثير ( 2 / 78 )) والإسرائيليات في التفسير والحديث لمحمد حسن الذهبي ( 2 / 78 )) والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد أبو شهبة ( 2 / 78 )) والأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد ( 2 / 78 )) وكلام محقق كتاب الوسيط للواحدي ( 2 / 78 )0 - 2 / 80 ).

سليمان - عليه السلام - في قول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَداً ﴾ (١) ، وغيرهم ، وكذا ما ذكروه في سورة ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾ (٢) من قصة الغرانيق (٣) ، وفي تفسير : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ بَهِيّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيّتِهِ ﴾ (٤) ، في سورة الحج إلى أمثال ذلك .

يشير المصنف - رحمه الله - إلى ما ذكره بعض المفسرين من أخبار وأكاذيب بني إسرائيل حول بني الله سليمان - عليه السلام - ، وملخص ما ذكروه هو أنه - عليه السلام - أراد ذات مرة دخول الحلاء فنزع خاتمه الذي فيه ملكه وسلطانه - حسب ما زعموا - فأعطاه أحب زوجاته إليه وهي جرادة تحفظه له إلى حين خروجه ، وأثناء ذلك جاء شيطان من الشياطين ، واسمه صخر وقيل آصف وقيل غير ذلك على صورة سليمان ، فطلب الخاتم من جرادة ، فأعطته إياه على أنه سليمان، فأخذ الشيطان الخاتم فلبسه ، وجلس على كرسي سليمان فدانت له الجن والإنس والشياطين ، فعلم سليمان بعد خروجه من الخلاء بذلك ، فأخذ يطوف على الناس ويخبرهم بحقيقة الأمر ، لكنهم كذبوه ورموه بالحجارة وسخروا منه ، وقيل : إن الأمر وصل بالشيطان أن جامع نساء سليمان وهن حيني ، وقيل : الصحيح - على زعمهم - أنه لم يتمكن منهن في الحيض أو في غيره، وبعد مُضي منهن يوماً استعاد سليمان ملكه المفقود ، وذلك بعدما وحد خاتمه في بطن سمكة في البحر ، بعد أن ألقاه الشيطان فيه حينما شك الناس في أمره .

وممـن ذكـر هـذه القصـة : الطـبري في تفسـيره ( ٢٣ / ١٥٦ - ١٥٩ ) ، والواحـدي في الوسـيط ( ٣ / ١٥٠ - ١٥٩ ) . ( ٣ / ٥٥٣ - ١٩٤ ) .

- - (٣) في ( س ) : « القرانيق » .
  - (٤) سورة الحج الآية: ٥٢.

أشار المصنف - رحمه الله - هنا إلى قصة الغرانيق الباطلة والسيّ ذكرها بعض المفسرين في بطون

<sup>(</sup>١) سورة ص - الآية : ٣٤ .

وهو كثير مما نقلوه عن (١) أهل الكتاب أو غيرهم ولا مطمع في صحته.

كتبهم ، والتي ملخصها : أن النبي على قرأ بمكة ﴿ وَالنَّحْمِ ﴾ فلما بلغ قوله تعالى [ الآيتان : ١٩ - ٢٠] : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالغُرَّى ﴾ ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانية العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى ، فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم ، فسجدوا وسجد ، فأنزل الله تبارك وتعالى من سورة الحج قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ بَعِي إِلا إِذَا تَمَنَّى أَنْهِ الشَّيْطَانُ فِي أُمْيَيَّتِهِ ... ﴾ [ الآيات : ٢٥ - ٥٤ ] .

وممن ذكر هذه القصة من المفسرين والعلماء: الطبري في تفسيره ( 11 / 101 - 101) ، والواحدي في أسباب النزول ( 0 : 100 - 100) ، وفي الوسيط ( 0 / 100 - 100) ، والجافظ ابن حجر في الفتح ( 0 / 100 - 100) ، والجافظ ابن حجر في الفتح ( 0 / 100 - 100) ، والجافظ ابن محور في الفتح ( 0 / 100 - 100) ، والمنافر ، والبزار ، وابن مردويه ، وذكرها السيوطي في لباب المنقول ( 0 : 100) .

والقصة حكم بوضعها وعدم قبولها كثير من أهل العلم منهم :

أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  ) والقاضي عياض في الشفا ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  ) ، والرازي في مفاتيح الغيب ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  ) ، ونقل عن ابن خزيمة أنه قال عنها : « هذا من وضع الزنادقة » ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  ) ، وابن كثير في تفسيره ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  ) والذي قال عن طرقها: « كلها مرسلة و لم أرها مسنده من وجه صحيح » . والهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  ) ، وقال : « رواه الطبراني مرسلاً ، وفيه ابن لهيعة ، والشوكاني في فتح القدير ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  ) ، وقال : « ولم يحتمل هذا من ابن لهيعة » ، والشوكاني في فتح القدير ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$  ) ، وقال : « ولم وقال : « ولم وقال في نصب الجانيق لنسف قصة الغرانيق وقال في ( $^{\prime\prime}$  :  $^{\prime\prime}$  ) : « ولو ألقينا النظر على روايات هذه القصة ، لألفيناها كلها مرسلة ، والد كتور محمد أبو شهبة في الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ( $^{\prime\prime}$  :  $^{\prime\prime\prime}$  ) .  $^{\prime\prime\prime}$  ) .

(۱) في (س): «من».

الأمر الثاني: من الخاتمة في ذكر شيء مِنْ تَحَلِّي كِتابي بالكمال (١) وهو قسمان:

الأول: الكلام على شيء من الآيات التي ظهر لي أن الصواب فيها غير ما قاله <sup>(۲)</sup> غيري .

القسم الثاني: الكلام على أخصر سورة فيه لِيُعْلَمَ مِقْدَارُهُ منها ، وَيُتَحَدَّثَ بأسراره عنها .

القسم الأول: الآيات وهي (٣):

الآيات المراد ١- قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ شرحها فِ هذا القسم كُنْ فَيْكُونُ ﴾ (٤) ، ومنها :

٢ - قوله تعالى : ﴿ يَسَأُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِقِتَالَ فِيهِ ﴾ (٥) الآية ، ومنها :

٣- قوله / تعالى في سورة النساء: ﴿ فَصَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأُمْوَالِهِمْ وَأُنَّهُ سِهِمْ عَلَى [٧٥ أ/س] الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ (٦) الآية ، ومنها :

٤ – قوله تعالى / في آخر سورة هود : ﴿ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَوْلا ۚ ﴾ (٧) الآية ، [٣٤ ب/م] ومنها:

> ٥- قوله تعالى في سورة الفرقان : ﴿ أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَّهَهُ هَوَاهُ ﴾ (^) ، وفي سورة الجاثية : ﴿ ﴿ أَفَرَأَتِتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾ (٩) ( (١٠) ، ومنها :

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) في (س): «قال».

<sup>(</sup>٣) ترقيم الآيات الثمان التي سيذكرها المصنف هنا موجود في ( م ) وغير موجود في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - الآية : ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة - الآية: ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء - الآية : ٩٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة هود - الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الفرقان - الآية: ٤٣.

 <sup>(</sup>٩) سورة الجاثية - الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين غير موجود في (س).

٦- في سورة تنزيل السجدة : ﴿ وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾ (١) الآية إلى قول ه :
 ﴿ قُلۡ يَتُوفًا كُمۡ مَلَكُ المَوْتِ ﴾ (١) الآية ، (ومنها :

٧- في سورة ياسين : ﴿ أَلَمْ يَرَوْاكُمْ أَهْلَكْنَا قَبَّلُهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَيَرْجِعُونَ ﴾ (\*)، ومنها :

٨- قوله تعالى في سورة الزحرف: ﴿ وَلَنْ يَنْفَكُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ (٥) ، فهذه ثمان آيات على عدد الفصول يطول (٦) كل منها على الباغي ويصول .

الآية الأولى : قوله تعالى : ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَ الآية الأولى فَيُكُون ﴾ (٧)

المشكل فيها (^): توجيه قراءة ابن عامر (٩) بنصب « يكون » (١٠) على أن المشكل فيها

<sup>(</sup>١) سورة السجدة - الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة - الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة ياسين - الآية : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف – الآية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) في (س): «بطول».

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة – الآية : ١١٧ .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : « فيه » .

 <sup>(</sup>٩) هو: أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الشامي اليحصبي التابعي ، أحد القراء العشرة ، وإمام أهل الشام ، وقاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك ، توفي بدمشق سنة ( ١١٨ هـ ) .
 انظر : الجرح والتعديل للرازي ( ٥ / ١٢٢ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ٥ / ٢٩٢ ) ، ومعرفة القراء للذهبي ( ١ / ٢٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ١٦٨) ، وعلل القــراءات لأبـي منصــور الأزهــري ( ص: ٦٠) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ( ١ / ٢٦٠ ) .

توجيه الرفع لا يخلو عن إشكال .

قال الشيخ شهاب الدين السمين (١): « الجمهور على رفعه (٢)، وفيه ثلاثة أوجه: أوجه رفع قوله الشيخ شهاب الدين السمين أن يحبراً لمبتدأ محذوف ، أي : فهو يكون ، الوجه الأول الوجه الأول ويعزى لسيبويه (٣) ، وبه قال الزجاج (١) في أحد قوليه .

وهو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري المعروف بسيبويه ، ومعناه بالفارسية رائحة التفاح ، وهو إمام النحو وحجة العرب ، صحب الخليل والأحفش ، له عدة آثار منها: الكتاب ، ومجموعة الأفعال ، والتصريف ، توفي سنة ( ١٨٠ هـ ) وقيل: ( ١٨٨ هـ ) ، وقد عاش اثنتين وثلاثين سنة ، وقيل: أربعين .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( 7 / 787 - 787 ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 8 / 701 - 701 ) . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( 8 / 701 - 700 ) .

(٤) انظر : معاني القرآن له ( ١ / ١٩٩ ) .

وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج البغدادي ، نحوي زمانه ونديم المعتضد ، وتلميذ المبرد ، وصاحب كتاب معاني القرآن ، وكتاب العروض ، وكتاب فعلت وأفعلت ، توفي ببغداد سنة ( ٣١٦ هـ ) وقيل : ( ٣١٦ هـ ) وقيل . ( ٣١٦ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ١ / ١٩٤ – ٢٠١ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبيي ( ١٤ / ٣٦٠ ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( ١ / ٤١١ – ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>۱) هو: شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد - وقيل: عبد الدائم - الحلبي المصري الشافعي المعروف بالسمين الحلبي ، النحوي المفسر ، الفقيه ، المقرئ ، نزيل القاهرة وناظر أوقافها ، له عدة مصنفات منها: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، وشرح الشاطبية ، والقول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ، توفي بالقاهرة سنة ( ٧٥٦هـ ) .

انظر : طبقات الشافعية للأسنوي ( ٢ / ٥١٣ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( ٨ / ٣٠٧ ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ١ / ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ١٦٨ - ١٦٩)، وعلل القراءات لأبي منصور الأزهري (ص: ٦٠ - ٦١)، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (١/ ٢٦٠ - ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر : الكتاب له ( ١ / ٤٢٣ ) .

والثاني (١): أن يكون معطوفاً على ﴿ يَقُولُ ﴾ وهـو قـول [ الزجـاج ] (٢) الوحه الثاني والطبري . (٣) ورد ابن عطية (٤) هذا القولَ وجعله (٥) خطأً من جهة المعنى لأنه يقتضى أن [ القول ]  $^{(7)}$  مع التكوين والوجود انتهى .  $^{(4)}$ 

- (١) في ( س ) زيادة كلمة : « قوله » وهو خطأ ، والصواب ما أثبته وهو كما في الأصل المنقـول منـه أعين الدر المصون للسمين .
  - (٢) في (م) و ( س ) : « الزمخشري » وهو خطأ ، والصواب ما أثبته وذلك لعدة اعتبارات : ١- هو الموجود في الدر المصون ، وهو الأصل المنقول منه ( ٢ / ٨٧ ) .
    - ٢- هو قول الزجاج كما في معانى القرآن ( ١ / ١٩٩ ) .
    - ٣- عدم تطرق الزمخشري لذلك عند هذه الآية في الكشاف ألبتة ( ١ / ٩١ ) .
      - (٣) انظر: تفسير الطبري (١/١١٥).
- (٤) وهو : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الغرناطي ، أحد أئمة التفسير والفقه والعربية ، صاحب التفسير الشهير المسمى بـ المحرر الوحيز في تفسير الكتباب العزيز ، ولـد سـنة ( ٤٨٠ هـ ) ، وتوفي سنة ( ٤١٠ هـ ) ، وقيل : ( ٤٢ هـ ) .
- انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (١٩ / ١٨٥ ٥٨٨) ، وبغية الوعاة للسيوطي (٢ / ٧٧ -٧٤) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص: ١٧٥ - ١٧٧) .
  - (ه) في (س): «وجعل».
  - (٦) في (م) و (س): « الفعل » والصواب ما أثبته وهو الموجود في الدر المصون .
    - انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (١/ ٣٣٩).

قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره (١/ ٥١٠ - ٥١١) بعد أن سرد أقوال المفسرين في الآية : « وأولى الأقوال بالصواب في قوله : ﴿ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يُقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ ﴾ أن يقال : هــو عام في كل ما قضاه الله وبرأه ، لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم ، وغير جائز إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان ، لما قد بينا في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام » ، وإذا كان ذلك كذلك ، فأمر الله جل وعز لشيء إذا أراد تكوينه موجوداً بقولــه : ﴿ كُنَّ ﴾ في حــال إرادتــه إيــاه مكوَّناً ، لا يتقدم وجوده الذي أراد إيجاده وتكوينه إرادته إياه ، ولا أمـره بـالكون والوجــود ، ولا يتأخر عنه ، فغير جائز أن يكون الشيء مأموراً بالوجود ، مراداً كذلك إلا وهمو موجمود ، ولا أن يكون موجوداً إلا وهو مأمور بالوجود مراد كذلك ... » إلى أن قال : « وإذا كان الأمر في قوله يعني أن الأمر قديم والتكوين حادث ، فكيف يعطف عليه ما يقتضي تعقيبه له ؟ وهذا الرد إنما يلزم إذا قيل : إن الأمر حقيقة ، أما إذا قيل : إنه على سبيل التمثيل – وهو الأصح (1) – فلا ، ومثله قول أبي النجم (1) : إذ قالتِ الأنساعُ (1) للبطن الْحَق (1)

جل ثناؤه: ﴿ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُون ﴾ هو ما وصفنا من أن حال أمره الشيء بالوجود حال وجود المأمور بالوجود ، فتبين بذلك أن الذي هو أولى بقوله : ﴿ فَيكُون ﴾ رفع على العطف على قوله : ﴿ يَقُولُ ﴾ لأن القول والكون حالهما واحد ، وهو نظير قول القائل : « تاب فلان فاهتدى » ، « واهتدى فلان فتاب » ، لأنه لا يكون تائباً إلا وهو مهتد ، ولا مهتدياً إلا وهو تائب ، فكذلك لا يكون أن يكون الله آمراً شيئاً بالوجود إلا وهو موجود ، ولا موجوداً إلا وهو آمره بالوجود » .

- ر) بل الصواب والعلم عند الله أن الأمر على حقيقته ، قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير ( ١ / ١٣٤ ) : « وقوله : ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ الظاهر في هذا المعنى الحقيقي وأنه يقول سبحانه هذا اللفظ ، وليس في ذلك مانع ولا جاء ما يوجب تأويله » . وانظر أيضاً في معنى الآية : تفسير الطبري ( ١ / ٥٠٩ ١٥٥ ) ، وتفسير ابن كثير ( ١ / ٢٦٦ ) .
- (٢) هو: أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي ، أحد كبار الرجاز والشعراء في العصر الأموي ، وأحد ندماء عبد الملك بن مروان وابنه هشام ، توفي سنة ( ١٣٠ هـ ) .
- انظر : طبقات الشعراء للجمحي (ص: ٢٠٠ ) ، وخزانة الأدب للبغدادي (١/ ٤٩ ، ٢٠٠ ٤٠٧ ) ، والأعلام للزركلي (٥/ ١٥١ ) .
  - (٣) في (س): «الاتساع».
    - (٤) البيت بكامله هو:

إذ قالت الأنساعُ للبطن الْحَقِ قِدما فَاضت كالفِنيقِ الْمُحنَقِ

ومعنى الأنساع : ما ينسج على وسط البعير ، ومعنى الفنيق : الفحل المكرم .

والمعنى العام للبيت هو : أن الحزم المنسوحة حول البطن قالت للبطن : اضمـر حتى تلحـق بـالظهر وتلصق به . الثالث: أن يكون معطوفاً على ﴿ كُنّ ﴾ من حيث المعنى وهو قول الفارسي الوجه الثالث وضّعّف أن يكون عطفاً على ﴿ يَقُولُ ﴾ لأن من المواضع ما ليس فيه ﴿ يَقُولُ ﴾ كالموضع الثاني في آل عمران وهو: ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن / فَيكُونُ ﴾ (١) ، ولم يرَ عطفه على [٥٧ ب/س] « قال » من حيث أنه مضارع ، فلا يُعْطَف على ماضٍ وأورد على نفسه:

ولقد أمر على اللئيم يَسُبُني فمضيت ... (٢)

قواءة ابن عامر فقال: «أمر » بمعنى مررت (٣) ، قال بعضهم: و « يَكُونُ » في هذه الآية - لـ «بكون» يعني آية آل عمران - بمعنى كان ، فَلْيَجُزْ عطفُه على ﴿ قَالَ ﴾ ، وقرأ ابن عامر (٤): وكلام العلماء ﴿ فَيَكُونَ ﴾ ، وقرأ ابن عامر (٤): ﴿ كُنْ فَيكُونَ على ما قرأ به في ما قرأ به

وهمو في : تفسير الطبري (١/ ٥١٠) ، والخصائص لابسن حميي (١/ ٢٣) ، والكشاف للزمخشري (١/ ٩١) ، والجمامع لأحكمام القرآن للقرطبي (٢/ ٦٣) ، ولسان العرب لابن منظور – مادة نسع (٨/ ٣٥٣ – ٣٥٣) ، ومادة فنق (١٠/ ٣١٣) .

- (١) سورة آل عمران الآية: ٥٩.
  - (٢) البيت بكامله هو:

## فمضيت تُمَّت قلت لا يَعْنيني

## ولقد أمر على اللئيم يسُبُّني

وهو لشمر بن عمرو الحنفي ، وقيل : لعميرة بن حابر الحنفي ، وقيل : لرجل من بني سلول . وهو في : الكتاب لسيبويه ( ١ / ٤١٦ ) ، والأصمعيات للأصمعي ( ص : ١٢٦ ) ، وحماسة البحري ( ص : ١٧١ ) ، والخصائص لابن حيني ( 7 / 700 ) ، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية لأميل يعقوب ( 7 / 700 ) .

- (٣) انظر في أقوال الفارسي هذه كتابه الحجة للقراءات السبعة (٢/٥٠٠ ٢٠٨).
- (٤) انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ١٦٨) ، وعلى القراءات لأبي منصور الأزهري (ص: ٦٠) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (٢٦٠/١) .
  - (٥) في (س): « فكيف<sub>»</sub>.
- (٦) في (م) و (س): « الأول » والصواب ما أثبته لمناسبته للسياق ولوجوده أيضاً في الأصل المنقـول منه وهو الدر المصون .

وُبُعَلَمُه ﴾ (١) تحرُّزا من قوله: ﴿ كُنَ فَيَكُونُ الْحَقُّمِنَ رَبِّكَ ﴾ (١) ، وفي مريم: ﴿ كُنَ فَيكُونُ الْحَقُّمِنَ رَبِّكَ ﴾ (١) ، وفي مريم: ﴿ كُنَ فَيكُونَ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ﴾ (١) [٣٥ / م] فَيكُونَ وَإِنَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ (١) وفي غافر ﴿ كُنْ فَيكُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ﴾ (١) ووافقه الكسائي (٥) على ما (٦) في النحل (٧) وياسين (٨) وهما (٩): ﴿ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنَ فَيكُونَ ﴾ (١١) الفعل [ منصوباً ] (١١) فيكُونَ ﴾ (١٠) الفعل [ منصوباً ]

(١) سورة آل عمران – الآيتان : ٤٧ – ٤٨ .

والآيتــان همــا: ﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الكِتَــابَ وَالحِكْمَةُ وَالتَّــقَرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾ ، وقوله: ﴿ يُعَلِّمُهُ ﴾ قرئ بالنون ﴿ نُعَلِّمُهُ ﴾ وهي قراءة ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمــزة والكسائى .

انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص:٢٠٦)، وعلل القراءات لأبي منصور الأزهري (١١٥).

(۲) سورة آل عمران - الآية : ٥٩ - ٦٠ .

(٣) سورة مريم - الآية : ٣٥ - ٣٦ .

وقوله : « ربكم » ليس في ( م ) ، وهو في ( س ) .

(٤) سورة غافر – الآية : ٦٨ – ٦٩ .

(o) انظر : علل القراءات للأزهري (ص: ٦٠) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (١/ ٢٦٠) .

والكسائي هو : أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي ، أحد أئمة النحو واللغة والقراءات ، وأحد القراء السبعة ، ومؤدب الأمين بن هارون الرشيد ، لـه عـدة آثـار منهـا : معانى القرآن ، والمختصر في النحو ، وكتاب القراءات ، توفي بالري سنة ( ١٨٩ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ٢ / ٢٥٦ - ٢٧٦ ) ، وسير أعملام النبلاء للذهبي ( ٩ / ١٣١ - ١٣٤ ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ٢ / ٤٣٦ ) .

(٦) قوله: « ما » ساقط من ( س ) .

(٧) الآية : ٤٠ وهمي : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَالِشَى ۚ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نُقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ .

(٨) الآية : ٨٢ وهي : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَّادَ شَيْئًا أَنَّ يَقُولَ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ﴾ .

(٩) قوله : « وهما » فيه تَجُوز ، لأَن الآية التي سيذكرها هي آية يس ، وليست النحل .

(١٠) سورة ياسين - الآية : ٨٢ .

(۱۱) في (س): «قيل».

(١٢) في (م) و (س): «منصوب»، والصواب ما أثبته، وهو الذي أثبته أيضاً شيخنا الدكتور أحمد الخراط في تحقيقه للدر المصون.

يصح عطفه عليه وسيأتي .

وأما ما انفرد به ابن عامر من هذه المواضع الأربعة ، فقد اضطرب كلامُ الناس على فيها ، وهي لعمري تحتاج (١) إلى فضل نظر وتأمل ، ولذلك تجرَّأ بعض الناس على هذا الإمام الكبير ، فقال ابن مجاهد (٢) : «قرأ ابن عامر ﴿فَيكُونَ ﴾ نصباً وهذا غير جائز في العربية ، لأنه لا يكون الجواب هنا للأمر بالفاء إلا في ياسين والنحل ، فإنه نستقُ لا جوابٌ » . (٣) وقال في آل عمران : «قرأ ابن عامر وحده : ﴿كُنْ فَيكُونَ ﴾ نشم قرأ : ﴿ وقال هشام (٤) : كان أيوب بن تميم (٥) يقرأ : ﴿ فَيكُونَ ﴾ ، ثم قرأ : ﴿ فَيكُونُ ﴾ رفعاً لا وقال الزجاج : ﴿كُنْ فَيكُونُ ﴾ رفعاً لا

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « يحتاج » .

<sup>(</sup>٢) هو : أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي ، أحد أئمة النحو والقراءات والحديث، وهو صاحب كتاب السبعة في القراءات ، وكتاب قراءة النبي ، وكتاب الشواذ في القراءات ، ولد سنة ( ٢٤٥ هـ ) ، وتوفي سنة ( ٣٢٤ هـ ) .

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (١٥ / ٢٧٢ – ٢٧٤ ) ، ومعرفة القــراء للذهبي (١ / ٢١٦ – ٢١٨ ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (١ / ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) السبعة في القراءات (ص: ١٦٨ - ١٦٩ ) ، وانظر أيضاً : إبراز المعاني في حرز الأماني لأبي شامة (٢ / ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي ، العلامة المقـرئ ، عـالم أهـل الشام وخطيب دمشق وتلميذ مالك ، ولد سنة (١٥٣ هـ) ، وتوفي سنة (٢٤٥ هـ) .

انظر : الجرح والتعديل للرازي ( ٩ / ٦٦ – ٦٧ ) ، وسير أعلام النبـلاء للذهبي ( ١١ / ٢٠٠ – ٤٣٥ ) ، ومعرفة القراء للذهبي ( ١ / ١٩٥ – ١٩٨ ) .

<sup>(°)</sup> هو : أبو سليمان أيوب بن تميم التميمي الدمشقي ، المقرئ ، قارئ دمشق ، قرأ على يحيى بن الحارث صاحب ابن عامر ، وكانت وفاته سنة ( ١٩٨ هـ ) .

انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٩) ، وغاية النهاية لابن لجزري ( ١ / ١٧٢)، ومعرفة القراء للذهبي ( ١ / ١٤٨) .

<sup>(</sup>٦) السبعة في القراءا ت (ص: ٢٠٦ - ٢٠٧).

غير ». (١) وأكثر ما أجابو بأن هذا مِمَّا روعي (٢) فيه (٣) ظاهر اللفظ من غير نظر للمعنى ، يريدون أنه قد وُجد في اللفظ صورة أمر ؛ فنصبنا في جوابه بالفاء ، وأما إن نظرنا إلى جانب المعنى ، فإن ذلك لا يصح لوجهين :

أحدهما : أنَّ هذا وإن كان بلفظ الأمر ، فمعناه الخبر نحو : ﴿ فَلْيَمْدُدُلُهُ الرَّحْمَنُ مَدًا ﴾ (٤) أي فليمدنَّ (٥) وإذا كان معناه الخبر لم ينتصب في جوابه بالفاء إلا ضرورة مُدًا ﴾ (٤) أي فليمدنَّ (٥) وإذا كان معناه الخبر لم ينتصب في جوابه بالفاء إلا ضرورة مُحَوله : /

[۸٥ أ/س]

سأثرك منزلي لبني تميم (٦) وألحق بالحجاز فأستريحا (٧)

والثاني: أنَّ من شرط النصب بالفاء في جوابِ الأمرِ أن يَنْعَقِدَ منهما شرطٌ وجزاءٌ نحو: «ائتني فأكرمك » تقديره: إن أتيتني أكرمتُك، وههنا لا يصحُّ ذلك، إذ يصيرُ التقديرُ: إن يكن يكن ، فيتحد فعل الشرط والجزاء معنى و فاعلاً ، وقد علمت أنه لابد من تغايرهما وإلا يلزم أن يكون الشيءُ شرطاً لنفسه وهو مُحال.

قالوا: والمعاملة اللفظية واردة في كلامهم نحو: ﴿ قُلْرَلِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيَمُوا ﴾ (^)، ﴿ قُلْرَلِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا ﴾ ( • ) ، ولا يلزم من قوله: أن يفعلوا ، وإنما ذلك مراعاة

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ( ١ / ١٩٩ ) ، وانظر : إبراز المعاني في حرز الأماني لأبي شامة ( ١ / ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « ودعي » ·

<sup>(</sup>٣) قوله : « فيه » مكرر في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم – الآية : ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) :  $_{(i)}$  فَلْيَمْدُدنَّ  $_{(i)}$  .

 <sup>(</sup>٦) نسبة إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة من العدنانية ، ومنازلهم بأرض نجد .
 انظر : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ( ص : ١٧٧ – ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٧) البيت للمغيرة بن حبناء الحنظلي . وهـو في : الكتـاب لسيبويه ( ١ / ٤٢٣ ) ، والمقتضب للمـبرد ( ٢ / ٢٤ ) ، وشـرح شـواهد المغـني للسيوطي ( ١ / ٤٩٧ ) ، وخزانـة الأدب للبغـدادي ( ٣ / ٢٠ ) ، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية لأميل يعقوب ( ١ / ١٦٢ – ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>۸) سورة إبراهيم - الآية : ۳۱ .

<sup>(</sup>٩) سورة الجاثية - الآية : ١٤ .

لجانب اللفظ »، ثم قال : «ولا نسلم أنه غير مرتب لأنّه أراد بالعباد الخُلّص ، ولذلك أضافهم إليه ، أو نقول : إن الجزم على حذف لام الأمر »، ثم حكى (١) عن ابن مالك (٢) ما نقله عن بعض الكوفيين من إضمار «أنْ » الناصبة بعد الحصر في «إنما هي ضربةٌ من الأسدِ فتحطم (٣) ظهره » (١) كما سأذكره (٥) ، ثم قال : « إلا أنّ هذا الذي نصبوه دليلاً ، لا دليلَ فيه ، لاحتمال أنْ يكونَ من باب العطف على الاسم تقديره : إنما هي ضربةٌ فَحَطْم كقوله :

للبُس عباءةٍ وتَقرَّ عيني أحبُّ إليَّ من لُبْس الشُّقُوفِ (٦)

وهذا نهاية القول في هذه القراءة  $_{\, ext{ iny N}}$  انتهى  $^{( ext{ iny V})}$  .

وقد ظهر أنه بعد الاجتهاد حط على ما لاطائل تحته في أبلغ الكلام / وأفصحه [٣٥ ب/م]

<sup>(</sup>١) أي السمين الحلبي.

<sup>(</sup>٢) هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجُيَّاني ، نسبة إلى جُيَّان بلد بالأندلس ، إمام النحاة ، وحافظ اللغة ، وعالم القراءات ، صاحب ألفية النحو، والكافية الشافية ، وشرحها ، ومختصر الشاطبية المسمى بحرز المعاني في اختصار حرز الأماني ، ولد سنة ( ٢٠٠ هـ ) ، وقيل : ( ٢٠٠ هـ ) ، وتوفي بدمشق سنة ( ٢٧٢ هـ ) .

انظر : بغية الوعاة للسيوطي ( ١ / ١٣٠ )، وشذرات الذهب لابن العماد ( ٧ / ٩٠٠ - ٩٠)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ٣ / ٤٥٠ – ٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «فيحطم».

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الكافية الشافية ( ٣ / ١٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) البيت لميسون بنت بحدل أم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان .

<sup>(</sup>٧) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (٢ / ٨٧ - ٩١ ) .

وأعلاه في دري (١) الانتظام ، وإذا تأملت كلامي في « نظم الدرر » علمت أنّه شفّى  $_{ij}$  الغليل ، و أتى بأعذب من السلسبيل ، ونهج (١) إلى دقيق (١) المعاني أوضح سبيل ، ف معنى الآية لأني أنعمت النظر ، وأمعنت في التأمل ، امتثالاً لما حدا إليه ، وحث عليه بعد أن تضرّعت بين يدي مالك الملك ، وصدقت في السؤال لمسخّر الفلك ، فأفاض علي من كرمه وحباني من نعمه ، فقلت (١) : « عبر (٥) سبحانه بالمضارع / المقرون [٨٥ ب/س] بالفاء دون الماضي ، وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى عليه حكاية للحال ، وتصوير لها ، إشارة إلى أنه كان مع الأمر من غير تخلف ، وتنبيها  $^{(7)}$  على أن هذا هو الشأن دائماً يتحدّد مع كل مراد لا يتخلف عن حال الأمر أصلاً .

قال الحرالي : « وصيغته - أي المضارع - تمادي الكائن في أطوار وأوقـات وأسنان يمتد تواليها في (٧) المكون إلى غاية كمال » انتهى .

قالوا: ورفع « يَكُونُ » للاستئناف ، أي فهو يكون ، أو العطف على ﴿ يَقُولُ ﴾ إيذاناً بسرعة التكوين على جهة التمثيل (^) . ومن قال بالأول منع العطف على ﴿ يَقُولُ ﴾ لاقتضاء الفاء أنَّ القول مع التكوين ، فيلزم قِدَمُ التكوين .

وقال الإمام أبو علي الفارسي في كتاب « العجة » : « إن ذلك لا يطرد في مشل ثاني جزء في آل عمران وهو قوله تعالى : ﴿ ثُمَّقَالَلَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٩) لأنه لا يحسن

<sup>(</sup>۱) في (س): « رزي »·

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : «وبهج » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « دقائق » .

<sup>(</sup>٤) أي في نظم الدرر .

<sup>(°)</sup> في (س): «غير».

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « وتنبهأ » .

<sup>(</sup>٧) في (س): « إلى »·

<sup>(</sup>٨) انظر: (ص: ٤٢٥)، حاشية رقم ١).

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران - الآية : ٥٩ .

تخالف (١) الفعلين المتعاطفين بالمُضِيِّ وغيره ، وأُوَّلَ قوله :

وكقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم أقول لا (٢) يعنيني (٣) بأن معناه: مررت ماضياً (٤) ، وطعن فيه أبو شامة (٥) بأن يكون في الآية ماض مثله. (٦) وقد صرح أبو علي - والحق معه - بأنه على بابه (٧) ، يعني وفائدة التعبير به مضارعاً تصوير الحال والإرشاد إلى أن التقدير: كن فكان ، لأنه متى (٨) قضى شيئاً ، قال له: ﴿ كُنّ فَيكُونُ ﴾ ، وجعل الأحسن عطفه على ﴿ كُنّ ﴾ لأنّه وإن كان بلفظ الأمر ، فمعناه الخبر ، أي يكون ، وقال : ﴿ إن ذلك أكثر اطراداً لانتظامه لمثل قوله : ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنّ فَيكُونُ ﴾ » (٩) ، وهذا الموضع مُحْمَعٌ على رَفْعِه ،

<sup>(</sup>۱) في (س): « يخالف<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٢) في (س): «ما».

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص: ٥٤٣، حاشية رقم ٢).

<sup>(</sup>٤) الحجة للقراء السبعة (٢/٢٠٧).

<sup>(</sup>ه) هو: أبو محمد وأبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي ، الفقيه المقرئ النحوي ، المعروف بأبي شامة ، لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر ، وهو أحد الأئمة الراسخين في العلم ، وله كثير من الآثار منها : كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ، وكتاب إبراز المعاني في حرز الأماني ، وكتاب البسملة ، ولد بدمشق سنة ( ٩٩٥ هـ ) ، وتوفي بها سنة ( ٩٦٥ هـ ) .

انظر : طبقات الشافعية للأسنوي ( 7 / 110 - 110 ) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ( 0.00 ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( 0.00 ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : إبراز المعاني من حرز الأماني ( ٢ / ٣١٧ - ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر: الحجة للقراء السبعة (٢/٢٠٧ - ٢٠٨).

<sup>(</sup>٨) في (س): «حتى » .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران - الآية : ٩٥ .

وانظر : الحجة للقراء السبعة ( ٢ / ٢٠٧ – ٢٠٨ ) .

وكذا قوله تعالى في الأنعام: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١) ، وإنما الخلاف في ستة مواضع ، اختص ابن عامر (٢) منها بأربعة ، وهي هذا الموضع ، وقوله تعالى في آل عمران : ﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ (٣) / وفي مريم (١) مثله سواء ، وفي [٩٥ أ/س] غافر : ﴿ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ . (٥)

ووافقه الكسائي (١) في حرفين في النحل: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَالِشَيَّا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١) ، وفي ياسين: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ / إِذَا أَرَادَ شَيِّناً أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١) ، [٣٦] فَحعلوا النصب في هذين عطفاً على يقول، وفي الأربعة الأولى جواباً للأمر في قوله: ﴿ كُنْ ﴾ اعتباراً بصورة اللفظ ، وإن لم يكن المعنى على الأمر ، فالتقدير يقول له: يكون (١) ، فيكون ، أي فيطاوع ، فطاح قول مَن ضَعَّفَهُ بأنَّ المعنى على الخبر ، وأنَّه لا يصحُّ النصب إلا إذا تخالف الأمر وجوابه ، وهذا ليس كذلك ، بل يلزم فيه أن يكون الشيء شرطاً لنفسه ؛ لأن التقدير : إن يكن يكن . وصرَّح ابن مجاهد بوهم ابن عامر ، وأنَّ هذا غَيْرُ جائز في العربية ، كما نقله عنه الإمام أبو شامة في «شمرح الشاطبية » (١٠) ، فأمعنت النظر في ذلك ، لوقوع القطع بصحة قراءة ابن عامر ،

سورة الأنعام – الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص: ٥٤٣، حاشية رقم ٤).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران - الآية : ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم - الآية : ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة غافر – الآية : ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر: (ص: ٤٤٥، حاشية رقم ٥).

<sup>(</sup>٧) سورة النحل – الآية : ٤٠ .

<sup>(</sup>۸) سورة ياسين - الآية : ۸۲ .

<sup>(</sup>٩) في (س): «كن» ·

<sup>(</sup>١٠) إبراز المعاني في حسرز الأماني (٢/ ٣١٧)، وانظسر: السبعة في القسراءات لابسن مجساهد (ص: ١٦٨ – ١٦٩).

لتواترها نقلاً عمن أنزل عليه القرآن ، فلما رأيته لم ينصب إلا ما في حيّز «إذا » علمت أن ذلك لأجلها لما فيها من معنى الشرط ، فيكون مثل قوله تعالى في الشورى : ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُبِجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾ (١) بنصب يعلم في قراءة غير نافع (٢) وابن عامر (٣) على بعض التوجيهات ، وذلك ماش على نهج السداد ، مِنْ غير كُلفة ولا استبعاد ، إذا تؤمِّل الكلام على «إذا » قال الرضي - وهو العلامة نجم الدين محمد ابن حسن الإستراباذي - (٤) في الظروف (٥) من «شرحه » لقول العلامة أبي عمرو عثمان بن الحاجب (٢) في «كافيته » : «ومنها «إذا » وهي للمستقبل . وفيها :

سورة الشورى - الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو رُويم – وقيل: أبو الحسن، وقيل: أبو نعيم، وقيل: غير ذلك – نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي مولاهم الأصبهاني، إمام القراء وأحد السبعة، وقارئ المدينة، ولـد في خلافة عبد الملك بن مروان سنة بضع وسبعين، وتوفي سنة (١٦٩ هـ).

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٧ / ٣٣٦ - ٣٣٨ ) ، ومعرفة القراء للذهبي ( ١ / ١٠٧ - ١٠١ ) . وشذرات الذهب لابن العماد ( ٢ / ٣١٣ - ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : السبعة في القراءات لابن مجــاهد (ص : ٥٨١ ) ، وعلـل القـراءات لأبـي منصــور الأزهــري (٣) / ٢٥١ / ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): « الاسترابادي».

وهو الرضي نجم الدين محمد بن الحسن الاستراباذي السمناني ، النحوي ، الصرفي ، المتكلم المنطقي ، من أهل استراباذ – من أعمال طبرستان – له عدة آثار منها : شرح الكافية لابن الحاجب في النحو ، وشرح الكافية الشافية لابن الحاجب أيضاً في التصريف ، وحاشية على شرح تجريد العقائد ، توفي سنة ( ٦٨٦ هـ ) ، وقيل : ( ٦٨٤ هـ ) .

انظر : بغية الوعاة للسيوطي ( ١ / ٥٦٧ – ٥٦٨ )، وشذرات الذهب لابن العماد (٧ / ٦٩١)، والأعلام للزركلي ( ٦ / ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : « الطروق » .

<sup>(</sup>٦) هو: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي المالكي المعروف بابن الحاجب ، العلامة المقرئ ، الأصولي ، الفقيه ، النحوي ، المتبحر ، صاحب الكافية ، والشافية ، والشافية ، ومنتهى السول والامل في علمي الأصول والجدل، ولد بـ «أسنا » في صعيد مصر سنة (٥٧٠ هـ)، وقيل : (٥٧١ هـ) ، وتوفي بالإسكندرية سنة (٦٤٦ هـ) .

معنى الشرط ، فلذلك اختير بعدها الفعل ، والأصل في استعمال «إذا » أن تكون (١) لزمان من أزمنة المستقبل مختص من بينها (٢) بوقوع حدث فيه مقطوع به » ، ثم قال : « و كلمة الشرط « ما » يطلب جملتين ، يلزم من وجود مضمون أولاهما فرضاً حُصُولُ مضمون الثانية ، فالمضمون الأول مفروض ملزوم ، والثاني لازمة » .

ثم / قال : « و « إن » موضوعة لشرط مفروض وجوده في المستقبل ، مع عدم  $^{(9)}$  قطع المتكلم لا بوقوعه ولا بعدم وقوعه ، وذلك لعدم  $^{(7)}$  القطع في الجزاء  $^{(4)}$  لا  $^{(9)}$  بالوجود ولا بالعدم ، سواءٌ شُكَّ في وقوعه كما في حقّنا ، أو لم يُشَكَّ ، كان الواقعة في كلامه تعالى » ، وقال  $^{(7)}$  : « ولا يكون الشرط في اسم إلاَّ بتضمن معناها » .

ثم قال: «فنقول (٢) لما كان «إذا » للأمر المقطوع بوجوده في اعتقاد المتكلم في المستقبل ، لم يكن لمفروض وجوده لتنافي القطع والفرض في الظاهر ، فلم يكن فيه معنى «إن » الشرطية ؛ لأن الشرط كما بينا هو المفروض وجوده ، لكنه لما كان ينكشف لنا الحال كثيراً في الأمور التي نتوقعها (٨) قاطعين بوقوعها عن خلاف ما نتوقعها ، جَروا تضمين «إذا » معنى «إن » كما في ما نتوقعها «إن » كما في

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان (٣ / ٢٤٨ – ٢٥٠ ) ، وسير أعــلام النبــلاء للذهـبي (٢ / ٢٦٤ – ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>۱) في (س): «يكون».

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « بينهما » .

<sup>(7)</sup> (2) (3) (4) (4) (4)

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « الجو » ·

<sup>(°)</sup> في (س): « إلا »·

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « قال » دون حرف العطف .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « فيقول » .

 <sup>(</sup>٨) في (س): « يتوقعها » .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : <sub>((</sub> يتوقعه <sub>))</sub> .

« متى » (۱) وسائر الأسماء الجوازم ، فيقول القائل : إذا جئتني فأنت مكرَم ، شاكًا في مجيء المخاطب ، غيرَ مُرَجِّح وجُودَه على عدَمِه ، بمعنى : متى جئتني سواء » . ثم قال / : « ولما كثر دخول معنى الشرط في « إذا » وخروجه عن أصله من الوقت [77] برام [17] المعين ، جاز استعماله وإن لم يكن فيه معنى « إن » الشرطية ، وذلك في الأمور القطعية استعمال « إذا » المتضمِّنة لمعنى « إن » وذلك لجيء جملتين بعده على طَرْز (۲) الشرط والجزاء ، وإن لم يكونا شرطاً وجزاءً » ([7]) .

ثم قال في الكلام على الفاء في نواصب الفعل: «وقد تضمر «أن » الناصبة بعد الفاء والواو الواقعتين بعد الشرط قبل الجزاء ، نحو: إن تأتيني فتكرميني أو وتكرميني آتك ، أو بعد الشرط والجزاء ، نحو: إن تأتيني آتك فأكرمك ، أو وأكرمك ، وذلك لمشابهة الشرط في الأول ، والجزاء في الثاني المنفي (أ) ، إذ الجزاء مشروط وجوده بوجود الشرط ، ووجود الشرط مفروض ، فكلاهما غير موصوفين بالوجود حقيقة بوجود الشرط ، فو وجود الشرط مفروض ، فكلاهما غير موصوفين بالوجود حقيقة بر وعليه حمل قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظُلَلْنَ ﴾ (٥) إلى قوله : ﴿ وَيَعَلَمُ الَّذِينَ [ ٢٠ أ /س ] يُجَادِلُونَ ﴾ (١) على قراءة النصب (٧) » ، ثم قال : « وإنما صرفوا ما بعد فاء السببية من الرفع إلى النصب ، لأنهم قصدوا التنصيص على كونها سببية ، والمضارع المرتفع

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « مني » ·

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « طرد » .

<sup>(</sup>٣) شرح كافية ابن الحاجب (٢/ ١٠٨ - ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « المنيفي » .

 <sup>(</sup>٥) سورة الشورى - الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى - الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، أما الرفع فهي قراءة نافع ، وابن عامر كما تقدم (ص: ٥٥١ ، حاشية رقم ٣) .

بلا قرينة مُخَلُصة للحال والاستقبال ظاهر في معنى الحال (١) ، كما تقدم في باب المضارع ، فلو أبقوه (٢) مرفوعاً لسبق إلى الذهن أن الفاء لعطف جملة حالية الفعل على الجملة التي قبل الفاء – يعني فكان يلزم أن يكون الكون قديما كالقول – فصر فه إلى النصب منبة (٣) في الظاهر على أنه ليس معطوفاً ، إذ المضارع المنصوب بأن مفرد ، وقبل الفاء المذكورة جملة ، ويتخلّص المضارع للاستقبال اللائق بالجزائية ، كما ذكرنا في المنصوب بعد إذن ، فكان فيه شيئان (٤) : رفع جانب كون الفاء للعطف ، وتقوية (٥) كونه للجزاء ، فيكون إذن ما بعد الفاء مبتدأً محذوف الخبر وجوباً » انتهى . (١)

هل السحر حقيقة أم خيال ؟

فالتقدير هنا - والله أعلم - فكونه واقع حق ، ليس بخيال كالسحر (٧)

<sup>(</sup>١) في ( س ) زيادة قوله : « والاستقبال » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في (س): « بقوة ».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « منه » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) هكذا : « شان » .

<sup>(°)</sup> في ( س ) : « ويقويه <sub>».</sub> .

<sup>(</sup>٦) شرح كافية ابن الحاجب (٢ / ٢٤٥ – ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ظاهر قول المصنف - رحمه الله - ينص على أن السحر خيال لا حقيقة ، وهذه المسألة أعني مسألة هل السحر حقيقة أم خيال ؟ من المسائل التي أختلف فيها إلى قولين :

القول الأول : أن ليس للسحر حقيقة ، بل هو تمويهات وحيل وخيالات على وجمه خفي يحصل بها الإضرار .

وهذا القول هو قول المعتزلة ، وأبي منصور الماتريدي ، وأبي بكر الجصاص الحنفي ، وأبي إســحاق الإسفراييني الشافعي ، وابن حزم الظاهري ، وهو قول المصنف كما هو ظاهر من كلامه .

القول الثاني : أن من السحر ما له حقيقة موجودة مؤثرة كغيره من الأشياء الثابتة .

وهذا القول هو قول أهل السنة وجمهور علماء الأمة كالشافعي ، وأحمد ، وابن قتيبة ، وابـن قدامـة والقرطبي ، والنووي ، وابن كثير وغيرهم من أهل العلم .

والتمويهات ، فعلى هـذا قـراءةُ النصب أبلغ لظهورهـا في الصـرف عـن الحـال إلى

قال النووي - رحمه الله - في شرحه لمسلم ( ١٤ / ١٧٤ ) : « قال المازري - رحمه الله - : مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر ، وأنه له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة ، خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته ، وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها ، وقد ذكره الله تعالى في كتابه ، وذكر أنه مما يتعلم ، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به » إلى أن قال : «وهذا كله يبطل ما قالوه ، فإحالة كونه من الحقائق محال ، ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق ، أو تركيب أحسام ، أو المزج بين قوى ، على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر ، وإذا شاهد الإنسان بعض الأحسام منها قاتلة كالسموم ، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفر د الساحر بعلم قوى قتاله ، أو كلام مهلك ، أو مؤد إلى التفرقة » .

وقال الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - في معارج القبول ( ١ / ٢١٤ ) بعد أن ساق الأدلة من الكتاب والسنة ، وذكر أقوال علماء الأمة في المسألة : « قلت : قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة ، وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية ، فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه ، وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها ، وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيواناً ، وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ، ولا غير ممكن ، فإنه هو الفاعل في الحقيقة ، وهو الفعال لما يريد ، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقى الساحر ما ألقى امتحاناً وابتلاءً وفتنة لعباده » .

وأخيراً لو كان المجال يسع ويسمح لذكرت أدلة الفريقين مع مناقشتها ، وبيان الراجح منها ، وهو ما عليه أهل السنة وجمهور علماء الأمة ، ولكن لينظر كتاب الدكتور أحمد بن ناصر الحمد « السحر بين الحقيقة والخيال » (ص: 70 - 100) فقد جمع فيه كل ذلك بأسلوب علمي رصين. وانظر أيضاً : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص: 70 - 100) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 100 - 100) ، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( 100 - 100) ، والمحلى لابن حزم ( 100 - 100) ، وتفسير ابن حزم ( 100 - 100) ، وفقت الباري لابن حجر ( 100 - 100) ، ومعارج القبول للحكمي ( 100 - 100) ، ومعارج القبول للحكمي ( 100 - 100) ، وفقت الباري لابن حجر ( 100 - 100) ، ومعارج القبول للحكمي ( 100 - 100) .

الاستقبال ، مع ما دلت عليه من سرعة الكون ، وأنّه حق (١) ، ثم رأيت البرهان إبراهيم بن محمد السفاقِسي (٢) حكى في إعرابه ما خرجته عن ابن الضائع - (يعين بالضاد المعجمة والعين المهملة - وهو الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الكتامي (٣) شيخ أبي حيان ، فقال ما نصه : « زاد ابن الضائع ) (٤) في نصب في كُونُ في وجهاً حسناً وهو نصبه في جواب الشرط وهو ﴿ إِذَا ﴾ وكان مراده التسبيب (٥) عن الجواب كما ذكرت .

قال السفاقسي : « ويصح فيه وجه ثالث على مذهب الكوفيين ، وهو نصبه في جواب الحصر بإنما لأنهم أجازوا : إنما هي ضربة أسد ، فتحطمَ ظهرَهُ  $^{(7)}$  .  $^{(V)}$ 

<sup>(</sup>۱) في ( س ) زيادة قوله : « ليس بخيال كالسحر الكون وأنه حق » وهي خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>۲) في (س): « السفافيني » .

وهو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي السفاقسي ، وسفاقس مدينة جهة المغرب ، تبعد عن القيروان مسيرة ثلاثة أيام ، وهو أحد علماء النحو والعربية ، لـه عـدة آثـار منها : الجيد في إعراب القرآن الجيد ، وشرح ابن الحاجب في أصول الفقه ، ولد سنة ( ١٩٧ هـ )، وتوفى سنة ( ٧٤٧ هـ ) .

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤) ، وبغية الوعاة للسيوطي (١/ ٢٢٥) ، والأعلام للزركلي (١/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الكتامي الإشبيلي الأندلسي ، المعروف بابن الضائع ، أحد علماء النحو والعربية ، له عدة آثار منها : شرح كتاب سيبويه ، وشرح الجمل للزجاجي، والرد على ابن عصفور ، توفي سنة ( ٦٨٠ هـ ) .

انظر: هدية العارفين للبغدادي (٥ / ٧١٣)، والأعلام للزركلي (٤ / ٣٣٣- ٣٣٤)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٢ / ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (m).

<sup>.</sup>  $(\circ)$  في  $(\circ)$  :  $(\circ)$ 

<sup>(</sup>٦) المجيد في إعراب القرآن المجيد ( ق ١٥٩ / ب - ١٦٠ / أ )، وانظر : ( ص : ٧٤٧ ) .

<sup>(</sup>٧) نظم الدرر ( ١ / ٢٢٩ – ٢٣٢ ) ، ( ٢ / ١٠١ ) .

الآية الثانية

۲۷۲ / م

بيان أن الكلام

قد طال في إعراب قوله:

﴿ وَالْمُسْجِدِ

الحَرَامِ ﴾

الآية الثانية : / قوله تعالى : ﴿ يَسَأُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ (١) الآية .

من الأمر المعلوم أنه قد طال الكلام في إعراب ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ وقدح بعض في قول بعض ، / ووسَّع الملام ، ثم كان آخر ما حطوا عليه الاعتماد على مذهب [٢٠ ب/س] كُوفي ، كانوا يعُدُّون - لولا الاضطرار إلى هذه الآية - أنَّ من حُمي منه استراح وعوفي .

> قال السمين والبرهان السفاقِسي في إعرابيهما ، وربما أدخلت من كلام أحدهما في الآخر : « ﴿ وَالْمَسْجِدِ ﴾ الجمهور على قراءته مجروراً <sup>(٢)</sup> ، واختلف النحويون فيــه على أربعة أوجه:

أحدها : وهو قول المبرد (7) وتبعه في ذلك الزمخشري (4) وابن عطية (8) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية: ٢١٧.

والآية بكاملها هي : ﴿ يَسْتَأْلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِقِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبيل ا للهِ وَكُهْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحَرَام وَإِخْرَامُ أَهْلِهِ مِنَّهُ ٱكْبُرُعِنْدَا اللهِ وَالفِتْنَةُ ٱكْبُرُمِنَ الْقُتَل وَّلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَنَّ دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدَّ مِنَّكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقرئ بالرفع ، وهي قراءة شاذة .

انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٢/١٤٧).

انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣ / ٣١ ) ، والبحر المحيط لأبي حيان (٢ / ١٤٧ ) . والمبرد هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري ، المعروف بالمبرد ، إمام اللغة، ورأس النحاة البصريين في زمانه، وأحد أئمة الأخبار والأدب، له عدة آثار ومصنفات منها: شرح شواهد كتاب سيبويه ، والمقتضب ، والروضة ، ولـد بـالبصرة سنة ( ٢٠٧ هـ ) ، وقيل : ( ۲۱۰ هـ ) وتوفي ببغداد سنة ( ۲۸۰ هـ ) ، وقيل : ( ۲۸٦ هـ ) وقيل غير ذلك .

انظر : إنباه الرواة للقفطي (٣/ ٢٤١ - ٢٥٣) ، وسير أعلهم النبلاء للذهبي (١٣/ ٢٧٥ -٥٧٧ ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٣ / ٧٧٣ - ٧٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٢/ ١٦١).

قال ابن عطية: «وهو الصحيح أنه عطف على ﴿ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١) أي: وصد عن سبيل الله وعن المسجد، وهذا يؤدي إلى الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي (٢) تقديره أن «صداً » مصدر (٣) مقدر بأن والفعل ، «وأن » موصولة ، وقد جعلتم ﴿ وَاللَسْجِدِ ﴾ عطفاً على ﴿ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١) فهو من تمام صلته ، وفصل بينهما بأجنبي وهو ﴿ وَكُورُ بِهِ ﴾ ومعنى كونه (٥) أجنبياً أنه لا تعلق له بالصلة ، فإن قيل : إنما قيل [ يُتَوَسَّعُ ] (١) في الظرف وحرف الجرما لم يُتَوسَّع في غيرهما ، قيل : إنما قيل بذلك في التقديم لا (٧) في الفصل .

الثاني: أنه عطف على الهاء في ﴿ بِهِ ﴾ أي: وكفر به وبالمسجد [ الحرام ] (^) وهذا يتخرج (٩) على قول الكوفيين ، وأما البصريون: فيشترطون في العطف على الضمير المحرور إعادة الخافض إلا في ضرورة ، فهذا التخريج عندهم فاسد ، ولابد من التعرض (١٠) لهذه المسألة (١١) ، وما هو الصحيح فيها ؟

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في ( س ) هكذا : « باحصي » .

 $<sup>(^{\</sup>circ})$  في  $(^{\circ})$  :  $(^{\circ})$  مصة

<sup>(</sup>٤) في (س) زيادة كلمة : « تعالى » وهمي خطأ لعدم ورود هذه الكلمة في الآيــة بعــد قولــه : ﴿ سَبَيْلُ ا للهِ ﴾ .

<sup>(</sup>o) قوله: « كونه » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) و (س) « توسع » والصواب ما أثبته وهو كما في الدر المصون للسمين الحلبي .

<sup>(</sup>٧) في (س): «لأن».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : « مخرج » ·

<sup>(</sup>١٠) في ( س ) : « ولابد للتعرض » .

<sup>(</sup>۱۱) انظر المسألة في : شرح التصريح على التوضيح للأزهري (٢ / ١٥١ - ١٥٢) ، والمفصل للزمخشري (ص: ١٥١ - ١٥٢) ، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (ص: ٤٦٣ - ٤٧٤) ، والبحر المحيط لأبي حيان (٢ / ١٤٧) .

في العطف على الضمير ثلاثة مذاهب

فأقول وبا لله العون : اختلف النحاة في العطف على الضمير الجحرور على ثلاثـة اختلف النحاة مذاهب:

أحدها - وهو مذهب الجمهور من البصريين - وجوب (١) إعادة الجار إلا في الجرور على ضرورة.

> الثاني : أنه يجوز ذلك في السعة مطلقاً ، وهذا مذهب الكوفيين ، وتبعهم أبو الحسن (۲) و الشلوبين (۳) .

والثالث: التفصيل، وهو إنْ أُكِّد جاز العطف من غير إعادة الخافض نحو:

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « وجواب » .

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ( ٢ / ١٤٧ ) ، لكن مذهبه - أعني أب الحسن - في كتابه معاني القرآن ( ١ / ٢٢٤ ) المنع .

وأبو الحسن هو: سعيد بن مسعده الجاشعي مولاهم البلخي البصري ، الشهير بالأخفش ، أحمد علماء النحو واللغة والعروض ، وممن أخذ عن سيبويه والخليل ، لـه عـدة تصـانيف منهـا : كتـاب الأوسط ، وكتاب معاني القرآن ، وكتاب العروض ، تـوفي – رحمـه الله – سـنة ( ٢١٥ هــ ) ، وقيل غير ذلك .

انظر: إنباه الرواة للقفطي (٣٦/٢ -٣٤ )، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٠ / ٢٠٦ - ٢٠٨ )، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ١ / ٧٦٩ - ٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٢/١٤٧).

والشلوبين هو : أبو على عمر بن محمد بن عبد الله الشلوبين أو الشلوبيني الأزدي الأندلسي الإشبيلي ، أحد كبار علماء وأئمة اللغة والنحو في الأندلس ، له عدة آثار منها : القوانين في علم العربية ومختصره التوطئة ، وشرح المقدمة الجزولية في النحو ، ولـد بإشبيلية سنة ( ٥٦٢ هـ ) ، وتوفى بها سنة ( ٦٤٥ هـ ) .

والشلوبين أو الشلوبيني نسبة إلى حصن الشلوبين أو شلوبينية بجنوب الأندلس، ومعناها بلغتهم الأبيض الأشقر.

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ٢ / ٣٣٧ – ٣٣٥ ) ، وسير أعــلام النبـلاء للذهبيي ( ٢٣ / ٢٠٧ – ۲۰۸) ، والأعلام للزركلي (٥/٦٢).

مررت بك نفسِك وزيدٍ ، وإلا فلا يـجوز إلا ضرورة (١) ، وهو قول الجرمي (٢) / [٢١ أ/س] والذي ينبغي أنه يجوز مطلقاً لكثرة السماع الوارد به ، وضَعْفِ دليل المانعين واعتضاده بالقياس . أما السماع: ففي [النثر] (٣) كقولهم : « ما فيها غيره وفرسه » بجر « فرسه » عطفاً على الهاء في « غيره » ، وقوله : ﴿ تَسَاءُلُونَ (٤) بِهِ وَالأَرْحَامِ ﴾ (٥) في قراءة جماعة كثيرة منهم حمزة (٢) ، وقوله : ﴿ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ (٧) عطفاً على ضمير

<sup>(</sup>۱) في (س): «لضرورة».

<sup>(</sup>٢) انظر : البحر المحيط لأبي حيان ( ٢ / ١٤٧ ) .

والجرمي هو: أبو عمرو صالح بن إسحاق الجرمي ، أحد رؤوس اللغة والنحو ، ممن أحذ عن الأخفش ويونس بن حبيب ، له عدة آثار ومصنفات منها: الأبنية ، والعروض ، وغريب سيبويه، توفي سنة ( ٢٢٥ هـ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) و (س): « الكثير » وهو خطأ والصواب ما أثبته لمناسبته للسياق ، ولوجوده في الـدر المصون للسمين .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « يساءلون <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء – الآية : ١ .

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون من السبعة بنصب : ﴿ الْأَرْحَامَ ﴾.

انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ٢٢٦ ) ، وعلل القراءات للأزهــري (١/١٣٧)، والكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب (١/ ٣٧٥ – ٣٧٦).

وحمزة هو : أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي مولاهم الكوفي الزَّيَّات ، الإمام المقرئ ، أحد علماء القراءات والحديث والفرائض والعربية ، وأحد القراء السبعة ، ولمد سنة ( ٨٠ هـ ) ، وتوفي سنة ( ١٥٦ هـ ) ، وقيل : ( ١٥٨ هـ ) ، وسبب تسميته بالزَّيَّات أنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان .

انظر: سير أعملام النبلاء للذهبي (٧/ ٩٠ - ٩٢)، ومعرفة القرآء للذهبي (١/ ١١١)، وشذرات الذهب لابن العماد (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء – الآية : ١٢٧ . وأول الآية هو : ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النّسَاءُ قُلّ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ... ﴾

﴿ قِيْهِنَّ ﴾ أي وفيما يتلى عليكم » ، ثم ذكر ما ورد منه في النظم ، فذكر ثمانيةً أبيات .

ثم قال: «وأما ضعف الدليل، فإنهم منعوا ذلك لأن الضمير كالتنوين، فكما لا يُعْطَفُ على التنوين لا يُعْطَفُ على الضمير، وهذا يلزم منه أنه لا يجوز العطف عليه مطلقاً، لا بإعادة / الجار ولا بغيرها، لأن التنوين كذلك، وأما القياس فلأنه [٣٧ ب/م] تابع من التوابع الخمس (١)، فكما يُؤكد الضمير المجرور، ويُبدَل منه من غير إعادة حار، فكذلك (٢) يعطف عليه.

الثالث: أن يكون معطوفاً على ﴿ الشَّهْرِالْحَرَامِ ﴾ أي يسألونك عن الشهر الحرام، وعن المسجد الحرام.

قال أبو البقاء (٣): « ضَعُفَ هذا بأن القومَ لم يسألوا عن [ المسجد ] (١) الحرام،

<sup>(</sup>١) التابع هو : الاسم المشارك لما قبله في الإعراب مطلقاً ، وهـو خمسـة أنـواع : النعـت ، والتوكيـد ، وعطف البيان ، وعطف النسق ، والبدل .

انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري (ص: ٣٩٩ - ٤٠٠)، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٢/ ١٥٠ - ١٥١).

<sup>(</sup>Y) في (w) : « فلذلك » .

<sup>(</sup>٣) هو: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي الأزجي الحنبلي ، أحد علماء وأئمة القراءات والتفسير واللغة والنحو ، له تصانيف وآثار كثيرة منها : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ، واللباب في علل البناء والإعراب ، وشرح ديوان المتنبي ، ولد سنة ( ٥٣٨ هـ ) ، وتوفي ببغداد سنة ( ٢١٦ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ٢ / ١١٦ – ١١٩ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( ٧ / ١٢١ – ١٢١ ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ٢ / ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) و (س) والدر المصون : « الشهر » والصواب ما أثبته ، وهـ و كمـا في إمـلاء مـا مـن بـه الرحمن لأبي البقاء ، وهو ما أثبته أيضاً محقق الدر المصـون شيخنا الفـاضل الدكتـور أحمـد الخـراط (٢ / ٣٩٦) حيث قال : « الأصل : « الشهر » وهو سهو والتصحيح من الإملاء » .

إذ لم يَشُكُّوا في تعظيمه ، وإنما سألوا عن القِتال في الشَّهر الحرام ( لأنه وقع منهم ، و لم يشعروا بدخوله ، فخافوا من الإثم ، وكان المشركون عَيروهم بذلك »(١) فأجيبوا بأن القتال في الشهر الحرام ) (٢) كبيرٌ وصدُّ عن سبيل الله ، فيكون قتال أخبر عنه بأنه كبيرٌ وبأنه صَدُّ عن سبيل الله ، وأجيب بأن القتال في المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتال فيه . وفي الجملة فعطفه على الشهر الحرام متكلف جداً يبعُدُ عنه نظم القرآن والتركيب الفصيح .

الرابع: أن يتعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر تقديره: ويصدون عن المسجد، كما قال الله تعالى: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٣) قاله أبو البقاء وجعله جيداً (ئ)، وهذا غير جيد لأنه يَلْزَمُ منه حَذف [حرف] (٥) الجرو إبقاء عمله، و لا يجوز ذلك إلا في صور ليس هذا منها /، على خلاف في بعضها، [٦١ ب/س] ونص النحويون (٢) على أنه ضرورة كقوله:

أشارت كليب بالأكف الأصابع (٧)

إذا قيلَ أيُّ الناسِ شرُّ قبيلةٍ

أي : إلى كليب ، فهذه أربعة أوجه ، أظهرها الثاني » انتهى . (<sup>(^)</sup>

<sup>(</sup>١) إملاء ما من به الرحمن (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح – الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر : إملاء ما من به الرحمن ( ١ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) كلمة : «حرف » جعلت في هامش (م) لكنها مطموسة وغير واضحة ، وأثبتها من (س).

<sup>(</sup>٧) قبيلة كُليب هي : بطن من تميم ، وتنسب إلى كُليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة التميمي . والبيت للفرزدق يهجو به حريراً الذي هو من قبيلة كليب .

انظر : ديوان الفرزدق ( ٢ / ٤٤ ) ، والأنساب للسمعاني ( ٥ / ٩١ ) ، ولب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي ( ٢ / ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٨) الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون للسـمين الحلبي ( ٢ / ٣٩٣ – ٣٩٧ ) ، والمحيـد في إعـراب القرآن الجيد للسفاقسي ( ق ٢٢٩ / أ – ق ٢٣٠ / ب ) .

وقد علم أنه حَضَّ (١) في هذه الأوجه الثلاثة على التزام مذهب الكوفيين ، ويكفي في رداءة مثل ذلك أنه حروج عن المذهب الملتزم إلى مذهب غيره في بعض المسائل ، فيصير فاعل ذلك أُمَّةً وحده ، غير مُتقيّد بأحد المذهبين (٢) ، والذي يقتضيه النظر في سوابق الكلام ولواحقه ، مع استحضار السبب الـذي نزلت الآيـة قول المصنف فيه <sup>(٣)</sup> أن الوجه الثالث من هذه الوجوه التي ذكرها هو المعتمد ، وأكثر ما عابه بـه أنهم لم يسألوا عنه صريحاً (٤) وذلك لا يقتضى رده ، ويكفى في عدهم سائلين عنه كونه بحيث يسأل عنه ، فحالهم حال السائل ، وأمثاله كثيرة جداً ، فإن وجوه الاستئناف كلها واردة على تقدير سؤال سائل ، وفي ذلك تحسين للكلام وهـز (٥) للسامع إلى السؤال وتنبيه له على أن الموضع له ليكون أبعَثَ له على تعرُّف جوابــه ، و تفهُّمه و تَطلابهِ .

وأما قوله: إنه متكلف ، فسيعلم بما أقرِّره أنه لا كُلفة فيه ولا بُعد ، بل هو من البدائع، يُجْريهِ في ميدان الاحتباك(٢) ، وفوته (٧) في حلبة (٨) البلاغة يوم الاستباق / ٢٨١ أ م ]

في إعراب الآية ومعناها

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « خط » .

<sup>(</sup>٢) أي أنه موصوف بالاجتهاد .

<sup>(</sup>٣) قوله: « فيه » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « صحيحاً » .

<sup>(</sup>٥) في (س): «وهو».

<sup>(</sup>٦) الاحتباك: هو أن يجتمع في الكلام متقابلان ، ويحذف من كل واحد منهما مقابله ، لدلالة الاخر عليه ، كقوله : علفتها تبناً وماءً بارداً ، أي علفتها تبناً ، وسقيتها ماءاً بارداً .

انظر : التعريفات للجرجاني (ص: ٢٥) ، والتحبير في علم التفسير للسيوطي (ص: ٢٨٢ -٢٨٣)، والكليات للكفوي (١/٧١ - ٧٢).

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « وقوته » .

<sup>(</sup>۸) في ( س ) : « حلية » .

عن مقاربة غيره له فضلاً عن إدراك ، « وذلك أنه لما أخبرهم سبحانه بإيجاب القتال عليهم بقوله : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ ﴾ (١) مرسلاً في جميع الأوقات ، وكان قد أمرهم سب نزول فيما مضى بقتل الكفار حيث تَقِفُوهُم ، ثم قيَّد عليهم في القتال في المسجد الحرام كان بحيث يسأل هنا : هل الأمر في الحرم والحرام كما مضى أم لا ؟ وكان المشركون قد نسبوهم في سرية عبد الله (٢) بن جحش (٣) التي قتلوا فيها / من [٢٦ أ/س] الكفار عمرو بن الحضرمي (١) إلى التعدي بالقتال في الشهر الحرام، واشتد (٥) تعييرهم لهم به ، فكان موضع السؤال : هل سألوا عما عيَّرهم به الكفار من ذلك ؟ فقال مخبراً عن سؤالهم مبيناً لحالهم : ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الشَّهِ الْحَرَامِ ﴾ (١) فأبهم المراد من السؤال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية : ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « عبد الرحمن » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي حليف بني عبد شمس ، وابن عمـة رسـول الله ﷺ ، أحد السابقين الأولين للإسلام ، وممن هاجر الهجرتين ، وممن شهد بدراً ، وهــو أول أمـير في الإسلام ، قتل ﷺ يوم أحد بعد أن جدع أنفه وأذنه ومثّل به ، فعرف بعدها بالمجدع ، وكان عمره آنذاك نيف وأربعون سنة ، ودفن مع حمزة – رضي الله عنهما – في قبر واحد .

انظر: السيرة النبوية لابن هشام (١/٧٥٧)، والاستيعاب لابن عبد البر (١٢٦/٦- ١٣٢)، والإصابة لابن حجر (٦/ ٢٤٨ - ٣٥).

<sup>(</sup>٤) هو : عمرو بن عبد الله بن عباد ، وقيل : عمرو بن مالك بن عباد الحضرمي الكندي ، أحمد كفار قريش ، قتله الصحابي الجليل واقد بن عبد الله التميمي ﷺ وذلك يوم نخلة .

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ١ / ٦٠٣ ) ، وتاريخ الطبري ( ٢ / ١٦ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ٣ / ٢٤٨ – ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « وأسند <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٢) خبر السرية وسبب نزول الآية أورده كل من: ابن هشام في السيرة ( ١ / ٢٠١ - ٢٠٦ ) ، وأبي يعلى في المسند (٣ / ١٠٢ - ١٠٣ ) ، وقال المحقق: «إسناده حسن» ، والطبري في التاريخ (٢ / ١٥ - ١٧ ) ، وفي التفسير (٢ / ٣٤٧ - ٢٥١ ) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢ / ١٦٢ رقم ١٦٧٠) ، والبيهقي في السنن (٩ / ١١ - ١٢) ، والواحدي في أسباب النزول (ص: ٦٩ - ٢٧) ، والبغوي في التفسير (١ / ٢٤٧ - ٢٥١) ، وابن الأثير في الكامل (٢ / ٢٩ - ٢٠١) ، وابن كثير في البداية والنهاية (٣ / ٢٤٧ - ٢٥١) ، وفي التفسير الكامل (٢ / ٢٩٧ - ٢٥١) ، وفي التفسير

ليكون للنفس إليه أيُّ التفات ، ثم بيَّنه ببدل الاشتمال (۱) في قوله : ﴿ قِتَالَ فِيهِ ﴾ . (ثم أمر بالجواب في قوله : ﴿ قُلْ قِتَالُ فِيهِ ﴾ ) (۲) أي قتال كان ، فالمسوِّغُ العموم (۳) ، ولما كان مطلق القتال فيه على زعمهم لا يجوز حتى ولا لمستحق القتل، وكان في الواقع القتال عدوانا فيه أكبر منه في غيره قال : ﴿ كَبِيرٌ ﴾ أي في الجملة ، ولما كان من المعلوم أن المؤمنين في غاية السعي في تسهيل سبيل الله ، فليسوا من الصد عنه ولا من الكفر في شيء ، لم يشكل أنَّ ما بعده كلامٌ مبتدأ هو للكفار ، وهو قوله : ﴿ وَصَدُّ ﴾ أي (٤) : أيّ صد كان عن سبيل الله أي الذي هو دينه الموصل إليه، أي إلى رضوانه أو البيت الحرام ، فإن النبي الله أي الحجَّ سبيل الله. (٥)

<sup>(</sup> ١ / ٢٦٠ – ٢٦٢) ، والهيثمسي في مجمسع الزوائـــد ( ٦ / ١٩٨ – ١٩٩ ) ، وقــــال : « رواه الطبراني ورحاله ثقات » ، والسيوطي في لباب النقول في أسباب النزول ( ص : ٤١ – ٤٢ ) .

<sup>(</sup>۱) هو البدل الذي ليست العلاقة بينه وبين المبدل منه الجزئية أو الكليّة ، كما في بَدَلي الكل والبعض ، بل المبدل منه يشتمل على البدل مع مباينة في الماهية مثل : أعجبني زيدٌ علمه . انظ : شدح شذه الذهب لابن هشام (ص: ٤١٠ - ٤١١) ، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن

انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ( ص : ٤١٠ – ٤١١ ) ، وشرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك ( 7 / 7 ) .

<sup>(</sup>Y) ما بين القوسين ساقط من (w).

<sup>(</sup>٣) أي المسوغ للابتداء بالنكرة العموم ، لأن قوله : قتالٌ ، مبتدأ ، والعموم من مسوغات الابتداء بالنكرة .

انظر : شرح شذور الذهب لابن هشام ( ص : ١٧٥ - ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: أي ساقط من (س).

<sup>(</sup>ه) روى أهل الحديث - رحمهم الله - في بطون كتبهم عدة أحاديث في تسمية الحج سبيل الله منها: حديث أم معقل - رضي الله عنهما - والذي تقول فيه: « لما حج رسول الله الله عنهما - والذي تقول فيه: « لما حج رسول الله الله عقل ، وخرج النبي وكان لنا جمل ، فجعله أبو معقل في سبيل الله ، وأصابنا مرض ، وهلك أبو معقل ، وخرج النبي فلما فرغ من حجه جئته فقال : « يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا ؟ » قالت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل ، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه ، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله ، قال : « فهلا خرجت عليه ، فإن الحج في سبيل الله ... » الحديث .

وقصة أم معقل هذه أخرجها أبو داود في السنن كتاب المناسك - باب العمرة ( ٢ / ٥٠٤ - رقـم

قال الحرالي : « والصّد صرف إلى ناحية بإعراض (١) و تكُـرُه ، والسبيل طريق الجادة السابلة (٢) عليه ، الظاهر لكل سالك منهجه » .

﴿ وَكُورُبِهِ ﴾ أي : أي كفر كان بالدين ، أو بذلك الصد ، أي بسببه ، فإنه كفر إلى كفرهم ، وحذف الخبر لدلالة ما بعده عليه دلالةً بينةً لمن أمْعَنَ النظر ، وهو : ﴿ أَكْبُرُ ﴾ أي من القتال في الشهر الحرام والتقييد فيما يأتي بقوله : ﴿ عِنْدَا للهِ ﴾ يدل على ما فهمته من أن المراد بقوله (٣) : ﴿ كَبِيرٌ ﴾ في زعمهم ، وفي الجملة لا أنه من الكبائر ، ولما كان قد تقدم الإذن بالقتال في الشهر الحرام ، وفي المسجد الحرام ، بشرط (٤) كما مضى (٥) ، كان مما يوجب السؤال عن القتال فيه في الجملة بدون ذلك الشرط أو بغيره توقّعاً للإطلاق ، لا سيما والسرية التي كانت سببا لنزول هذه

۱۹۸۹ )، وصحح الألباني إسنادها في صحيح سنن أبي داود (۱/ ۳۷۰ – ۳۷۳ رقم ۱۷٦۱). ومن ذلك أيضاً حديث سهل بن سعد ﴿ والذي فيه أن النبي ﷺ قال : ﴿ مَا رَاحٍ مَسَلَّمَ فِي سَبِيلُ اللهُ مُجَاهِداً أو حَاجاً ، مَهَلاً أو ملبياً إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها » .

وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط ( V / P - C رقم V / V )، وأورده الدمياطي في المتحر الرابح ( V / V / V )، وعزاه للطبراني ، وكذا الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين ( V / V / V ) وقال المحقق عنه : « رجال الإسناد كلهم معروفون لكن فيه ضعيف ومتروك » ، وذكره الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد ( V / V / V ) وقال : « رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه » .

<sup>(</sup>۱) في (س): « باعتراض».

<sup>(</sup>٢) في (س): « السائلة ».

والسابلة : هي الطريق المسلوكة ، يقال : سبيل سابلة أي مسلوكة ، ويقال : السابلة هم أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم .

انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة سبل ( ص : ٢٨٤ ) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة سبل ( ١ / ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في (س): « بقولهم ».

<sup>(</sup>٤) في (س): «بسط».

<sup>(</sup>o) قوله: « مضى » ساقط من (س).

الآية ، وهي سرية عبد الله بن جحش كان الكلام فيها كما / رواه ابن اسحاق عن [٢٦ب/س] الأمرين كليهما ، فإنه قال : «إنهم لقوا الكفار الذين قتلوا منهم و أسروا وأخذوا عيرهم في آخر يوم من رجب ، فهابوهم ، فلطفوا بهم حتى سكنوا ، فتشاوروا في أمرهم وقالوا : لئن تركتموهم هذه الليلة ، ليدخلن / الحرم ، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم [٣٨ ب/م] في الشهر الحرام ، فتردّدُوا ، ثم شجّعوا (١) أنفسهم ، ففعلوا ما فعلوا ، فَعَيْرَهُم المشركون بذلك ، فاشتد تعييرهم لهم ، واشتد قلق الصحابة - رضوان الله عليهم - لا سيما أهل السرية من ذلك » (٢) ، ولا شك أنهم أخبروا النبي في بكل ذلك ، فإخبارهم (٣) له على هذه الصورة كاف في عده سُؤالاً فضلاً عن دلالة ما مضى على التشوّف (١) إلى السؤال عنه لما كان ذلك .

قال تعالى : ﴿ وَالْمَسْجِدِ ﴾ أي : ويسألونك عن المسجد ﴿ الْحَرَامِ ﴾ أي الحرم الذي هو للصلاة والعبادة بالخضوع لا لغير ذلك : ﴿ قِتَالُ ( ) فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ ﴾ عندكم على نحو ما مضى ، ثم ابتدأ قائلاً ﴿ وَإِخْرَاجُ ﴾ كما ابتدأ قوله : ﴿ وَصَدُّعَنُ سَبِيلِ اللهِ ﴾ ، وقال : ﴿ أَهْلِهِ ﴾ أي الذين كتبه الله لهم في القدم وهم أولى الناس به . ﴿ مِنْهُ أَكْبُرُ ﴾ أي من القتال في ( أن المسجد ﴿ عِنْدَا للهِ ﴾ فقد حذف من كل

من الفتال في من الأخرى ، فهو من وادي الاحتباك (^) ، و سِرُ ما

<sup>(</sup>۱) في (س): « سحوا ».

<sup>(</sup>٢) انظر: السيرة النبوية (١/ ٦٠٣).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : <sub>«</sub> فاختارهم <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « التسوف » .

<sup>(°)</sup> في ( س ) : « قال » .

<sup>(</sup>٦) قوله: «في » ساقط من (س).

<sup>(</sup>٧) في (س): « جهة ».

<sup>(</sup>٨) في (س) هكذا: «ورأي الاحتيال».

أهل العلم في

المراد بالمسجد

الحر ام

صنع في هذا الموضع من الاحتباك (۱) أنه لما كان القتال في الشهر الحرام قد وقع من المسلمين حين هذا السؤال في سرية عبد الله بن جحش أبرز السؤال عنه والجواب ، ولما كان القتال في المسجد الحرام لم يقع بعد ، وسيقع من المسلمين أيضاً عام الفتح (۲) طواه (۳) وأضْمَرَه ، ولما كان الصد عن سبيل الله الذي هو البيت ، والكفر الواقع بسببه لم يقع ، وسيقع من الكفار عام الحُدّيَييَة (٤) أخفى خبره وقدره ، ولما كان الإخراج قد وقع منهم ذكر خبره و أظهره ، فأظهر سبحانه ما أبرزه على يد الحدثان ، و أضمر ما أضمره في صدر الزمان ، وصرَّح بما صرَّح به لسان / الواقع [٦٣] اس ولوَّح إلى (٥) ما لوَّح إليه صارم الفتح القاطع – والله الهادي .

والمراد بالمسجد: الجرم كله.

قال الماوردي من أصحابنا: «كل موضع ذَكَرَ الله فيه المسجد الحرام ، فالمراد به الحرم (٦) إلا قوله تعالى: ﴿ فَوَل ّوَجْهَكَ شَطَّرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَام ﴾ (٧) فإن المراد به الكعبة »

<sup>(</sup>١) قوله : « الاحتباك » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) وهو العام الثامن من الهجرة.

انظر في الكلام عن هذا الفتح : السيرة النبوية لابن هشام ( ٢ / ٣٨٩ – ٤٢٧ ) ، وتاريخ الطبري ( ٢ / ١٥٢ – ٤٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « هواه » .

<sup>(</sup>٤) وهو العام السادس من الهجرة ، والحديبية هي قرية متوسطة بالقرب من مكة ، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله تحتها ، وقيل : سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٢ / ٢٢٩ ) .

وانظر في الكلام عن صلح الحديبية : السيرة النبويــة لابـن هشــام ( ٢ / ٣٠٨ – ٣٢١ ) ، وتــاريخ الطبري ( ٢ / ١١٥ – ٣٢١ ) ، والرحيق المختوم للمباركفوري ( ص : ٣٧٨ – ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>o)  $\mathsf{E}_{\mathsf{c}}(\mathsf{b}) : (\mathsf{b}) = \mathsf{b}$ 

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « الحرام » .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة - الآية : ١٤٩ .

<sup>- 07</sup>A -

نقله عنه ابن الملقن (۱) ، وقال غيره: «إنه يطلق أيضاً على نفس مكة مثل شبخان الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ (۲) فإن في بعض طرق البحاري : « فُرج سقف بيتي وأنا بمكة ، فنزل جبريل ففرج صدري ، ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست (۳) وإلى أن قال : - ثم أخذ بيدي فعرج (٤) بي إلى السماء »(٥) ويطلق أيضاً على نفس المسجد نحو قوله تعالى : ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ الّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَاكِمُ فِيهِ وَالبَاد ﴾ (٦) ولما كان كلُّ ما تقدَّم من أمر الكفار فِتنةً كان كأنه قيل :

<sup>(</sup>۱) انظر: نص كلام الماوردي - رحمه الله - هذا في كتابه الحاوي ( ۱۶ / ۳۳۵ ) ، وانظر أيضاً : إعلام الساحد بأحكام المساحد للزركشي ( ص: ٤٢ ) ، ونظم الدرر للبقاعي ( ١ / ٢٦٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) سورة الإسراء - الآية : ١ .

<sup>(</sup>٣) في ( س ): « بطشت ». والطست –بفتح الطاء وكسرها : إناء من الصُّفْر معروف يستخدم في الغسل .

انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة طست (٨/٢٥)، وفتح الباري لابن حجر (١/٢٠).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « فرج » ·

ه) صحیح البخاري - كتاب الصلاة - باب كیف فرضت الصلوات في الإسراء (١/٨٥١ - ٥٥٠ و ١٥٠٠ رقم ٣٤٩)، وكتاب الحج - باب ما جاء في زمزم (٣/ ٤٩٢ - رقم ١٦٣٦) ، وكتاب الأنبياء - باب ذكر إدريس عليه السلام (٦/ ٣٧٤ - ٣٧٥ - رقم ٣٣٤٢) من حديث أبي ذر .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج - الآية : ٢٥ .

ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أن المسجد الحرام ذكر في كتاب الله في خمسة عشر موضعاً ، وأنه استعمل في أربع استعمالات :

أحدها : أنه الكعبة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [ سـورة البقـرة - الآيـة : ١٥٠ ] .

الثاني : أنه الكعبة وما حولها مـن المسـجد ، ومنـه قولـه تعـالى : ﴿ سُبْمَحَانَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ... ﴾ [ سورة الإسراء – الآية : ١ ] .

الثالثُ : أنه جميع مكة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ لَتَدَخُّلُنَّ الْمُسْجِدَالَحُرَامَ ﴾ [ سورة الفتح-الآيــة : ٢٧]، ومنه أيضاً آية الإسراء السابقة .

الجهاد

أكبر ، لأن ذلك فتنة ، ﴿ وَالْفِتْنَةُ ﴾ أي بالكفر والتكفير بالصدِّ والإخراج / وسائر [٣٩ أ / م] أنواع الأذى التي(١) ترتكبونها(٢) بأهل الله في الحرم والأشهر الحرم ﴿ أَكْبُرُمِنَ الْقَتْلُ ﴾ ولو كان في الشهر الحرام ؛ لأن همه يزول وغمّها (٣) يطول » .(٤)

الآية الثالثة : في سورة النساء ، قوله تعالى : ﴿ فَصَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْسُهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ مع قوله : ﴿ وَفَصَّلَ ا للهُ الْمَجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴿ لَكُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴿ لَكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ التفضيل في دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ (٥) لما قيد الجهاد بالمال والنفس ، جعل الفضل درجة الآيتين واحدة ، ولما أطلقه جعل الفضل درجاتٍ عدة ، وزاده مغفرة ورحمة . بيان أحكام

قال الأصبهاني : « قيل إنه تعالى لما رُغّب في الجهاد ، أتبع ذلك ببيان أحكام الجهاد ، منها : تحذير المسلمين عن قتل المسلمين ، وبيان حال مَن قتلهم على سبيل

الرابع : جميع الحرم الذي يحرم صيده ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرَكُونَ نَجَسُّ فَلاَ يَقْرُبُوا الْمَشجدَ الْحَرَامَ

انظر : الحاوي للماوردي ( ١٤ / ٣٣٥ ) ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ( ٢ / ١٥٢ -القسم الثاني ) ، وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي (ص: ٤١ - ٤٣ ) ، وفتح الباري لابن حجر (٣ / ٦٤ ) ، والجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف لابن ظهيرة (ص: ١٧٦ - ١٧٦) ، والتبرك أنواعه وأحكامه لناصر الجديع (ص: ١٠١ - ١٠١) .

<sup>(1)</sup> في (m) : « الذي » .

<sup>(7)</sup> (m): (x) (x)

<sup>(</sup>٣) في (س): «وغمه».

نظم الدرر (١/٣٠٧ - ٤٠٥).

سورة النساء - الآيتان: ٩٦ - ٩٦.

والآيتان بتمامهما: ﴿ لاَيسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَا لللهُ الْحُسْنَى وَفَصَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى فَصَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴿ كَا رَجَاتِ مَنْهُ وَمَغْفَرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً ﴾ .

الخطأ كيف ؟ وعلى سبيل العمد كيف ؟ وعلى سبيل تأويل الخطأ كيف ؟ فلمّا ذكر ذلك الحكم / أتبعه بحكم آخر وهو فضلُ المجاهد على غيره ، وهو هذه الآية : [٦٣ ب/س] ﴿ لاَيسَّتُوى القَاعِدُونَ ﴾ ، وقيل : لمّا عاتبهم الله على ما صدر منهم ، مِن قتل (١) مَن تكلّم بكلمة الشهادة (٢) ، ذكر عِقيبه فضيلة الجهاد ، كأنه قيل : مَن أتى بالجهاد ، فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند الله ، فليحترز صاحبها من تلك الهفوة ، لئللا عنيل مناصدر يختل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه الهفوة ، وقيل : لمّا عاتبهم الله على ما صدر منهم مِن قتل من تكلّم بكلمة الشهادة ، فلعلّه يقع في قلبهم أنّ الأولى الاحتراز عن الجهاد ، لئلا يقع بسببه مثلُ هذا المحذور ، فلا حَرم ذكر الله عقيبه هذه الآية ، وبين فيها فضل المجاهد على غيره » . (٤)

وقال (°) البيضاوي: « ﴿ لايَسْتَوِى القَاعِدُونَ ﴾ عن الحرب ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ في موضع الحال من القاعدين ، أو من الضمير الذي فيه ﴿ غُيّرُ أُولِى الصَّرَرِ ﴾ » · (٦) قال الأصبهاني: « في البدن والبصر » . (٧)

قال البيضاوي: « بالرفع صفة لـ ﴿ القَاعِدُونَ ﴾ (^) لأنه لم يُقْصَدُ بـ ه قـومٌ بأعيانهم ، أو بدلٌ منه ، وقرأ نافع وابن عامر والكسائيّ بالنصب على الحال أو

<sup>(</sup>۱) في (س): «قبل».

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب ﴿ وَلاَ تُقُولُوا لِمَنَ أَلَقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسَتَ مُؤْمِناً ﴾ [ سورة النساء - الآية: ٩٤] ( ٨ / ٢٥٨ - رقم ٢٥٩١) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «كيلا».

<sup>(</sup>٤) تفسير الأصفهاني (ق 77/1 - 0 من سورة النساء).

<sup>(</sup>٥) في (س): «قال» دون حرف العطف.

<sup>(</sup>٦) تفسير البيضاوي ( ١ / ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>v)  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

 <sup>(</sup>٨) في (س): « للقاعدين » .

سبب نزول قوله تعالى : ﴿ لاَيُستّوِى القَاعِلُونَمِن المَوْمِنِينَ ... ﴾

الإستثناء (۱) – وقرئ (۲) بالجرّ على أنه صفة للمؤمنين ، أو بدل منه (۳) ، وعن زيد ابن ثابت : أنها نزلت و لم يكن فيها ﴿ غَيْرُأُولِى الصَّرَرِ ﴾ ، فقال ابن أم مكتوم (۱) : فكيف وأنا أعمى ؟ فَعَشِيَ رسول الله ﷺ في بحلسه الوحي ، فوقعت فخذه على فخذي ، حتى خشيت (۱) أن تَرُضَّهَا (۱) ، شم سُرّي عنه ، فقال : « اكتب ﴿ لا فَحذي ، حتى خشيت فَرُأُولِى الصَّرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَهْسِهِمْ ﴾ » (۷) أي بَسَتُوى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الصَّرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَهْسِهِمْ ﴾ » (۷) أي

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد -باب قول الله عز وجل: ﴿ لاَيسْتَوِى اللهُ عَز وَجَل : ﴿ لاَيسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ اللَّهِمِنِينَ ... ﴾ [ سورة النساء- الآية: ٩٥- ٩٦] (٢/٤٤-٥٥-رقم ٢٨٣٢،٢٨٣١ )، وكتاب التفسير -باب ﴿ لاَيسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ (٨٩٥٨-٢٦٠ -رقم ٤٩٩٠) .

 <sup>(</sup>۱) وقرأ الباقون من السبعة وهم: ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة بالرفع .
 انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد ( ۱ / ۲۳۷ ) ، وعلى القراءات لأبي منصور الأزهري
 ( ۱ / ۲۰۳ ) ، والكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب ( ۱ / ۳۹۲ – ۳۹۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « وقرأ » ·

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة قرأ بها كل من الأعمش ، وأبي حيوة .
 انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (٤/ ٢١٩) .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى ، اختلف في اسمه فقيل : عبد الله ، وقيل : عمرو ، كما اختلف في اسم أبيه فقيل : قيس بن زائدة بن الأصم ، وقيل : زائدة بن الأصم ، وقيل: قيس بن الأصم ، وأمه هي أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله المخزومية ، وهو أحد الصحابة الأجلاء الذين نزل في شأنهم قرآناً ، كان مؤذناً لرسول الله في ، وهو ممن هاجر إلى المدينة بعد بدر بقليل ، وكان النبي في يستخلفه على المدينة ، استشهد في يوم القادسية .

انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ( V / V – V ) ، وسير أعــلام النبـلاء للذهبي ( V / V – V ) .

<sup>.</sup>  $(\circ)$  في (m) : (m)

<sup>(</sup>٦) في (س): «ترضيها».

<sup>(</sup>٧) سورة النساء - الآية: ٩٥.

لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة ، وفائدته تذكير ما بينهما من الله التفاوت ، ليرغب القاعد في / الجهاد رفعاً لرتبته ، وأَنْفَةً عن انحطاط منزلته .

وَفَصُّلَ اللهُ اللّهِ الْمُجَاهِدِينَ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنْهُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ جملة / موضحة لما نفَى [٣٩ب/م] الاستواء فيه ، والقاعدون على التقييد السابق و ﴿ دَرَجَةً ﴾ : نصب بنزع الخافض ، أي بدرجة ، أو على المصدر لأنه تضمَّن معنى التفضيل ، ووقع موقع المرَّةِ منه ، أو الحال بمعنى ذوي درجة ﴿ و كُلاً ﴾ من القاعدين والمجاهدين ﴿ وَعَدَا لللهُ الْحُسْنَى ﴾ المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم ، وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضى (١) لمزيد الثواب .

﴿ وَفَصَّلَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ كل واحد منها بدل من ﴿ أَجْراً ﴾ ، ويجوز أن ينتصب ﴿ دَرَجِاتٍ ﴾ على المصدر كقولك : ضربته أسواطاً ، و ﴿ وَأَجْراً ﴾ على الحال منها تقدمت عليها لأنها نكرة ﴿ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ على المصدر بإضمار فعلهما (٢) ، كرَّر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالاً وتفصيلاً (٣) ، تعظيماً للجهاد وترغيباً فيه ، وقيل الأول : ما جُعل لهم ( في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر والثاني : ما جُعل لهم في الآخرة ) (٤) وقيل : المراد بالدرجة الأولى ارتفاع منزلتهم عند الله ، وبالدرجات منازلهم في الجنة ، وقيل : القاعدون في الأول هم الأضراء ،

<sup>(</sup>۱) في (س): «المفضي».

<sup>(</sup>٢) في (س): « فعلها ».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « وتفضيلاً » .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (m).

والقاعدون في الثاني هم الذين أُذِنَ لهم في التخلُّف إكتفاءً بغيرهم ، وقيل : المجاهدون الأولون مَن جاهد الكفار ، والآخرون من جاهد نفسه ، وعليه قوله الأكبر » (١) من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » (١)

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً ﴾ لما عسى (٢) يفرط منهم ، ﴿ رحيماً ﴾ بما وعد لهم » . (٣) قال الأصبهاني : « لما ذكر تعالى ثواب الجاهدين أتبعه / بعقاب من قعد عن [٦٤ ب/س]

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البيهقي في الزهد (ص: ١٦٥ - رقم ٣٧٣) وقال: «هذا إسناد ضعيف»، والخطيب البغدادي في تساريخ بغداد (١٣ / ٥٢٣ - ٥٢٤)، وابن الجوزي في ذم الهوى (ص: ٣٩) كلهم من طريق حابر بن عبد الله مرفوعاً.

ورواه أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ٢ / ٤٤٤ ) ، لكنه جعله من قول إبراهيم بن أبـي عبلـة و لم يرفعه للنبي ﷺ .

والحديث ضعف رفعه إلى النبي ﷺ كثير من أهل العلم رحمهم الله :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عنه في مجموع الفتاوى ( ١١ / ١٩٧ ) : « لا أصل لـه و لم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي في وأفعاله ، وجهاد الكفار من أعظم الأعمال ، بل هـو أفضل ما تطوع به الإنسان » .

وقال الحافظ العراقي –رحمه الله– عنه في تخريج الإحياء (١٥٣٧/٤ – رقم ٢٣٥٩ ) و(١٥٨٦/٤ – رقم ٢٣٥٩ ) ورواه البيهقي في الزهد من حديث جابر ، وقال : هذا إسناد فيه ضعف » .

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عنه في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (٤ / ١١٤ - رقم ٣٣ - مع الكشاف) بعد أن حكى كلام الإمام البيهقي فيه: «هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سليم ، والثلاثة ضعفاء ، وأورده النسائي في « الكنى » من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين من أهل الشام » .

وقال العجلوني في كشف الخفاء ( ١ / ٤٢٤ ) : « قال الحافظ ابن حجر في « تسديد القـوس » وهو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة » .

وقال الألباني – حفظه الله – عنه في السلسلة الضعيفة ( ٥ / ٤٧٨ – رقم ٢٤٦٠ ) : « منكر »، وقال في ضعيف الجامع ( ص : ٥٩٥ – رقم ٤٠٨٠ ) : « ضعيف » .

<sup>(</sup>۲) قال ابن عقیل فی شرحه لألفیة ابن مالك ( ۱ / ۲۸۰ ) : اقتران خبر «عسى » بـ « أن » كثیر ؛ و تجریده من « أن » قلیل ، و هذا مذهب سیبویه ، و مذهب جمهور البصریین أنه V یتجرد خبرها من « أن » إلا في الشعر » .

 <sup>(</sup>۳) تفسير البيضاوي ( ۱ / ۲۳۸ - ۲۳۹ ) .

الجهاد ورَضي بالسكون في دار الحرب ، فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ﴾ (١) » . <sup>(٢)</sup> قال البيضاوي: « يحتمل الماضي والمضارع ، وقرئ : توفتهم وتُوَفَّاهم (٣) على مضارع وُفِّيَت بمعنى أن (١) الله [ تعالى ] (١) يُوفي الملائكة أنفسهم ، فَيَتَوَفُّونَهَا ، أي يُمَكُّنُهم من استيفائها ، فَيَسْتَوْفُونَهَا ﴿ ظَالِمِي أَنْهُسِهِمْ ﴾ في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة ، فإنَّها نزلت في ناس (٦) في مكة أسلموا ، و لم يهاجروا حين ﴿ إِنَّ الذِينَ كانت الهجرة واجبة (٧) ﴿ قَالُوا ﴾ أي الملائكة -توبيخاً لهـم- ﴿ فِيمَ كُنُّتُمُّ ﴾؟ في أي تُوَفَّاهُم اللانكة شيء كنتم من أمر دينكم ؟ ﴿ قَالُواكُنَّا مُسْتَصْعَفِينَ فِي الأَرْضَ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ا للهِ وَاسِعَةً فَتَهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ اعتذروا مما وُبِّخُوا به بضعفهم وعجْزهم عن الهجرة ، أو عن إظهار الدينَ وإعلاء كلمته ﴿ فَأُولَئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ لتركهم الواجب / ومساعدتهم الكفار ، [15 م] وهو خبر إن ، والفاء فيه لتضمن الإسم معنى الشرط ، و ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ﴾ حال من الملائكة بإضمار قد ، أو الخبر ، قالوا : والعائد محذوف ، أي قالوا لهم ، وهو جملة

سبب نزول قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة النساء – الآية : ٩٧ .

وتمام الآية : ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْهُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنَّتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَصْمَعُفِينَ فِي الأَرْضَ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ا للهِ وَاسِعةً نُتِهَا حِرُوا فِيهَا فَأَلَئكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الأصفهاني ( ق 77 / 1 - من سورة النساء ) .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة .

انظر : الكشاف للزمخشري ( ١ / ٢٩٢ ) ، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية . (  $7 \times 7 \times 7$  ) , والبحر المحيط لأبي حيان (  $7 \times 7 \times 7 \times 7$  ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أن » ساقط من (س).

<sup>(</sup>o) ما بين المعقوفتين زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) قوله: « في ناس » مكرر في ( س ) .

انظر : سبب نزول هذه الآية في : صحيح البخاري - كتــاب التفسـير - بـاب قولـه تعــالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُتُتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَصْعَفِينَ فِي الأَرْض . . . ﴾ [ ســورة النســاء - الآيــة : ۹۷] ( ۸ / ۲۲۲ - رقم ۲۹۰۶ ) .

وجوب الهجرة من موضع لايتمكن الإنسان فيه من إقامة دينه

معطوفة على الجملة قبلها مستنتجة منها ، ﴿ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ مصيرهم، أو جهنّم . وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكّن الإنسان فيه من إقامة دينه (١) ، وعن النبي ﷺ : « من فوّ بدينه من أرض الى أرض ، وإن كان شبراً من

(۱) إن الهجرة شأنها عظيم ، وأمرها كبير ، إذ هي فرع الولاء، بل إنها من أبرز تكاليف ، وما كانت الجماعة المسلمة التي لا تستطيع أن تقيم ديناً ، أو تُظهر إسلاماً لتبرك أرضها وقومها ، وتتكبّد مشاق الغربة ، ووعثاء السفر ، لولا أن ذلك تكليف ربّانيّ فيه حِفاظ وصوّن لعزتها وكرامتها ، وذلك لما يترتب على الإقامة بين ظهراني أهل الكفر من مخاطر عظام حسام ، فإن الإقامة بين أهل الكفر يشعر الفرد المسلم بالوحدة والضعف ، وتربّي فيه روح الاستخذاء والاستكانة ، بل قد تدعوه إلى المحاسنة ثم المتابعة - والعياذ با الله - .

ولقد تكلم العلماء قديماً وحديثاً عن أحكام الهجرة والإقامة ببلاد الكفر ومنهم العلامة الشيخ حمد ابن عتيق أحد أئمة الدعوة حينما قسم في كتابه «الدفاع عن أهل السنة والاتباع» (ص: ١٢ - ١٨) صفات المقيمين في بلاد الحرب والكفر إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يقيم المسلم عندهم رغبة واختياراً لصحبتهم ، فيرضى ما هم عليه من الدين ، أو يمدحه ، أو يرضيهم بعيب المسلمين ، أو يعاونهم على المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه ، فذكر أن من كانت هذه حاله فهو كافر عدو لله ولرسوله الله على لقوله تعالى : ﴿ لاَيَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِياً وَمَن يُفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيء ﴾ [سورة آل عمران - الآية: ٢٨].

القسم الثاني : أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد ، وهو لا يستطيع أن يظهر دينه مع قدرته على الهجرة ، ولا يعينهم على المسلمين ، ولا يواليهم بل يبغضهم في قلبه ، وذكر أن من كانت هذه حاله فهو عاص لله ولرسوله ، ومرتكب أمراً عظيماً ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّائِكُةُ ظَالِمِي أَهْسِهِمْ قَالُوا فِيمُ كُتُمْ قَالُوا فِيمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا أَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُوا فِي الللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لِلللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لَا الللللّهُ وَلِلللللللّهُ وَلِللللللللللللللللللللللّهُ وَلِلْمُواللللللللللللللل

القسم الثالث : من لا حرج عليه في الإقامة بين ظهرانيهم ، وهو نوعان :

الأول : أن يكون مظهراً لدينه ، متبراً منهم ، وما هم عليه من باطل ، مع بيان الحق الذي هو عليه و عليه و عليه و عليه و عليه و عليه و كما قال تعالى في سورة الكافرون : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَتْمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُما تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَتْمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ... ﴾ إلى آخر السورة .

الثاني : أن يقيم عندهم مستضعفاً غير قادر على التخلص من أيديهم ، وإن قدر ما عرف أن يسلك الطريق ، قال تعالى : ﴿ إِلاالمُسْتَصَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَيَهَتَدُونَ سَبِيلاً ﴾ [ سورة النساء - الآية : ٩٨ ] .

وأنظر في هذه المسألة أيضاً : مجموع الفتاوي لابس تيمية (١٨ / ٢٧٩ - ٢٨٤ ) ، وتفسير ابن

الأرض استوجبت له الجنة ، وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهما السلام »(١)

وقد طال الكلام كما ترى ، ولم يعرف سر تفضيل المجاهد مطلقاً من غير قيد في سر التفضيل على القاعد درجات عدة ، بعد تفضيل (٢) المجاهد بقيد النفس والمال درجة واحدة ، ومعنى الآية وتخصيص القسم الأول بوعد الحسنى / دون الثاني بشيء يقوم عليه دليل ، و إذا [٦٥ أ/س] نظرت ما قلته (٤) في «نظم الدرر» لم يبق عندك ريب في المراد ، وهو : «أنه لما ناسبت هذه الآية - أي قوله تعالى : ﴿إِذَا (٥) ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا (٢) ﴾ (٧) - ما قبلها من آية القتل العمد (٨) والتفتت (٩) إلى ﴿وَحَرِّضِ المُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠) وإلى آية قبلها من آية القتل العمد (٨) والتفتت (٩) إلى ﴿وَحَرِّضِ المُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠) وإلى آية

كثير ( 1 / 000 - 000 ) ، وسبيل النجاة والفكاك لحمد بن عتيق (  $\phi$  : 97 - 000 ) ، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع أحمد الدويش (  $\chi$  /  $\chi$  ) - 00 - رقم ( 1 / 100 ) ، والولاء والبراء في الإسلام لمحمد سعيد القحطاني (  $\chi$  ) -  $\chi$  (  $\chi$  ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي في تفسير سورة النساء (ق ۱۰۸ / أ) ، وسورة العنكبوت (ق ۱۶۲ / ب) من طريق الحسن مرسلاً ، وأورده المناوي في الفتح السماوي (٢ / ٥١٥) وقال : « مرسل » .

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي ( ١ / ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « تفصيل » .

<sup>(</sup>٤) في (س): «قلت».

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : « وإذا » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في (س): « فبينوا » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء - الآية : ٩٤ .

<sup>(</sup>A) سور النساء - الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : « والتعنت » .

الالتفات هو : نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة ، ومن الالتفات : الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر .

انظر : مفتاح العلوم للسكاكي ( ١٩٩ - ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء - الآية : ٨٤ .

التحية (١) ، فاشتد اعتناقها لهما ، وعُلِمَ بها أنَّ في الضرب في سبيل الله هذا الخطر ، فكان ربما فتر عنه، بين فضله لمن كأنَّه (٢) قال : فحينئذ نقعد (٣) عن الجهاد لنسلَم ، بقوله : ﴿لاَيسَتَوِى القَاعِدُونَ ﴾ أي عن الجهاد حال كونهم ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ ليفيد التصريح بالمؤمن المجاهد على المؤمن القاعد ، لئلا يخصَّه أحد بالكافر الجاحد ، ولمَّا كان من الناس من عَذَره سبحانه برحمته استثناهم ، فقال واصفاً لـ ﴿القَاعِدُونَ ﴾ ، أو مستثنياً منهم : ﴿ غَيْرُ أُولِي الصَّرِرِ ﴾ أي المانع أو العائق عن الجهاد في سبيل الله من عرج ، أو مرض ، أو عمى ونحوه ، وبهذا بَانَ (٤) أن الكلام في المهاجرين .

وفي البخاري في التفسير عن زيد بن ثابت ﴿ لاَيَسْتَوِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله وهو يُمِلُّها (٥) ، فقال : يارسول الله ، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ، وكان أعمى ، فأنزل الله عز وجل على رسوله ، وفخذه على فخذي ، فَتَقُلَت عليَّ حتى خِفْتُ أن تُرَضَّ فخذي ، ثم سُرّي عنه ، فأنزل الله : ﴿ غَيْرُأُولِي الصَّرَر ﴾ . (١)

وأخرجه في فضائل القرآن، عن البراء شه قال: لما نزلت ﴿ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ ﴾ الآية ، قال النبي شي : « ادع لي زيداً وليجيء باللوح والدواة » ثم قال : « اكتب » فذكره (٧٠) .

طرق حدیث سبب نزول قوله تعالی :

قوله تعالى :
﴿ لاَيسَتُوِى
الْقَاعِدُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يشير – رحمه الله – إلى قوله تعالى في سورة النســـاء – الآيــة : ٨٦ ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّا لللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىء حَسِيباً ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في (س): (« كان».

<sup>(</sup>٣) في (س): « يقعد ».

<sup>(</sup>٤) في (س): «أبان».

<sup>(</sup>ه) في (س): « يمليها ».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب ﴿ لاَيسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ... ﴾ ( ٨ / ٢٥٩ - رقم (٦)

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري - كتاب الفضائل - باب كاتب النبي ( ٩ / ٢٢ - رقم ٤٩٩٠ ) .

۲۰٫۳ ب/س

وحديث زيد أخرجه أيضاً أبو داود  $^{(1)}$  والترمذي  $^{(7)}$  والنسائي .  $^{(7)}$ السكينة ، فوقعت فحذ رسول الله ﷺ (على فخذي ، فما وجدت شيئاً أثقـل مـن فحد رسول الله ﷺ ) (٥) ، ثم سُري عنه ، فقال لي : « اكتب » ، فكتبت في كَتِف (٦) : ﴿ لاَ يَسْتَوَى الْقَاعِدُونَ ﴾ إلى آخرها ، فقام ابن أم مكتوم ، وكان رجلاً أعمى ، لما سمع فضيلة الجاهدين ، فقال : يا رسول الله ، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين ؟ فلما قضى كلامه غشيت ورسولَ الله ﷺ السكينةُ ، فوقَعَتْ فخذه على فخذي ، ووجدت من ثقلها (٧) في المرة الثانيـة ، كما وجـدت في المرة الأولى ، ثم سُري عن رسول الله ه ، فقال : « اقرأ يا زيد » ، فقرأت : ﴿لا زيد : أنزلها الله وحدها ، فألحقتها (^) ، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى مُلحقها عند صدع (٩) كتف "(١٠).

سنن أبي داود -كتاب الجهاد-باب في الرخصة في القعود من العذر (٣/٢٤-٢٥ -رقم ٢٥٠٧).

سنن الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة النساء ( ٥ / ٢٢٦ - رقم ٣٠٣٣ ) .

سنن النسائي - كتاب الجهاد - باب فضل المجاهدين على القاعدين (٦ / ٩ - ١٠ - رقم ٣٠٩٩ . ( 71 . . .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال » مكرر في (س).

ما بين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « كنف » .

<sup>(</sup>٧) في (س): «نقلها».

<sup>(</sup>A) في (س): « فألحقها».

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣/ ١٦) ، مختار الصحاح (٩) أي : شِقّ . للرازي ، مادة صدع (ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في الرخصة في القعود من العــذر (٣/ ٢٤ - ٢٥ - رقـم . ( YO.Y

وفي البخارى في المغازي ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : « لايستوي الله عنهما من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر » (^) ، ولما شرك بين المحاهدين والقاعدين بقوله : ﴿ وَكُلاً ﴾ أي من الصنفين ﴿ وَعَدَا لله ﴾ أي المحيط بالجلال (٩)

<sup>(1)</sup> مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجهاد ( 0 / 787 ) .

<sup>(</sup>۲) مسند أبي يعلى ( ۳ / ۱۵۷ – ۱۵۷ – رقم ۱۵۸۳ ) .

<sup>(</sup>m) ما بين المعقوفتين زيادة من (m) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) في (س): «تخلف».

<sup>(</sup>٦) في (س): «القاري».

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري – كتاب المغازي ( ٧ / ٢٩٠ – رقم ٣٩٥٤ ) ، وذكره أيضاً في التفسير – بــاب ﴿ لاَيَسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيل اللهِ ﴾ ( ٨ / ٢٦٠ – رقم ٥٩٥٤ ) .

<sup>(</sup>٩) في (س): «بالحلال».

والإكرام أجراً على إيمانهم ﴿ الْحُستَى ﴾ بيّن أن القاعد المشارك إنما هو الذي فيه قوة الجهاد القريبة (١) من الفعل ، وهو التمكُّن من تنفيذ الأمر بسبب هجرته لأرض الحرب ، وكونه بين أهل الإيمان ، وأما القاعد عن الهجرة مع التمكُّن ، فليس بمشارك في ذلك ، بل / هو ظالم لنفسه ، فإنه ليس متمكِّناً من تنفيذ الأوامر ، فلا [١٦١م] هو مجاهد بالفعل ، ولا بالقوة القريبة (١) منه ، فقال : ﴿ وَفَصَّلَ اللهُ ﴾ أي المَلك الذي لا كُفْؤ له ، فلا مُحير عليه ﴿ المُجاهِدِينَ ﴾ أي بالفعل مطلقاً بالنَّفُس أو المال (١) ﴿ عَلَى اللّهِ اللهَ عَن الأسباب المكنّة من الجهاد وهي الهجرة ﴿ أَجْراً عَظِيماً ﴾ ، ثم بينه بقوله : ﴿ مِنْهُ ﴾ وهي درجة الهجرة ، ودرجة مباشرة الجهاد بالفعل ، ولما كان الإنسان لا يخلو عن زلل ، وإن اجتهد في العمل ، قال : ﴿ وَمَغْفِرةً ﴾ أي محواً لذنوبهم بحيث أنها لا تذكر ولا يجازى عليها ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ أي كرامة ورفعة ، ﴿ وَكَانَ الله ﴾ أي المحيط لا تذكر ولا يجازى عليها ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ أي كرامة ورفعة ، ﴿ وَكَانَ الله ﴾ أي المحيط بالأسماء الحسنى والصفات العلى ﴿ غُفُوراً رَحِيماً ﴾ أزلاً وأبداً لم يتحدد له ما لم يكن بأبلغ حث على الهجرة ، فقال : ﴿ إِنَّ الذِيْنَ تَوْفَاهُم ﴾ أي يكن (١) ، ثم علل ذلك بأبلغ حث على الهجرة ، فقال : ﴿ إِنَّ الذِيْنَ تَوْفَاهُم ﴾ أي يكن (١٠) ، ثم علل ذلك بأبلغ حث على الهجرة ، فقال : ﴿ إِنَّ الذِيْنَ تَوْفَاهُم ﴾ أي يكن (١٠) ، ثم علل ذلك بأبلغ حث على الهجرة ، فقال : ﴿ إِنَّ الذِيْنَ تَوْفَاهُم ﴾ أي

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « القرنية » .

<sup>(</sup>۲) في (س): « القرنية » .

<sup>(</sup>٣) في (س): « بالمال ».

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الطحاوي – رحمه الله – كما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي – رحمه الله – (١/ ٩٦): « ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته ، وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً ».

وقال ابن أبي العز معلقاً على كلام الطحاوي هذا ( 1 / 97 – 97 ) : «أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال : صفات الذات ، وصفات الفعل ، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وُصِف بصفةٍ بعد أن لم يكن متصفاً بها ؛ لأن صفاته سبحانه صفات كمال ، وفقدها صفة نقص ، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده ، ولا يرد على هذا

تقبض أرواحهم كاملة ﴿ اللَّائِكَةُ ظَالِمِي أَنْسِهِمْ ﴾ أي بالقعود عن الجهاد بترك الهجرة والإقامة في بلاد الحرب حيث لايتمكّنون من إقامة شعائر الدين كلّها ﴿ قَالُوا ﴾ أي الملائكة مُوبِّخِين لهم ﴿ فِيْمَكُنْتُمْ ﴾ أي في أيّ شيء من الأعمال والأحوال كانت / [٦٦ ب/س] إقامتكم في بلاد الحرب.

ولما كان المراد من هذا السؤال التوبيخ لأجل ترك الهجرة ﴿ قَالُوا ﴾ معتذرين : ﴿ كُمَّا مُسْتَصَّعَفِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ أي أرض الكفار ، لا نتمكّن (١) من إقامة الدين ، وكأنهم أطلقوا (٢) إشارة إلى أنها عندهم لاتساعها لكثرة الكفار ، كأنها هي الأرض كلها ، فكأنه (٣) قيل : هل قُنع منهم بذلك ؟ فقيل : لا ، لأنهم لم يكونوا ضِعافاً عن الهجرة ، فكأنه قيل : فما قيل لهم ؟ فقيل : ﴿ قَالُوا ﴾ أي الملائكة ﴿ أَلْمَ

صفات الفعل ، والصفات الاختيارية ونحوها ، كالخلق والتصوير ، والإحياء والإماتة ، والقبض والبسط ، والطيّ ، والاستواء ، والإتيان ، والجحيء ، والنزول ، والغضب ، والرضا ، ونحو ذلك مما وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله ، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ، ولا متوهِّمين بأهوائنا ، ولكن أصل معناه معلومٌ لنا ، كما قال الإمام مالك - رضي الله عنه - لما سئل عن قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [ سورة الأعراف - الآية : ١٤٥] كيف استوى ؟ فقال : « الاستواء معلوم ، و الكيف مجهول » ، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت دون وقت . . . » .

إلى أن قال : « لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ، ولا يطلق عليه أنّه حدث بعد أن لم يكن ، ألا ترى أن مَن تكلّم اليوم وكان متكلماً بالأمس لا يقال : إنه حدث له الكلام ، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والحرس ثم تكلم يقال : حدث له الكلام ، فالساكت لغير آفة يسمى متكلّماً بالقوة ، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء ، وفي حال تكلّمه يسمى متكلماً بالفعل ، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ، ولا يخرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته الكتابة » .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « يتمكن » .

<sup>(</sup>Y) في (m): (data data data ) : ((Table ) ) ((Table ) )

<sup>(</sup>٣) في (س): «فإنه».

تَكُنَّ أَرْضُ اللهِ ﴾ أي المحيط بكلِّ شيء الذي له كلُّ شيء ﴿ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا ﴾ أي الحيط بكلِّ شيء ﴿ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا ﴾ أي المحيث يزول عنكم المانع ، فالآية من الاحتباك : ذِكرُ الجهاد أولاً في ﴿ وَفَصَّلَ (١) ما جاء في الآية الله حيث يزول عنكم المانع ، فالآية من الاحتباك ؛ ذِكرُ الجهاد أولاً في ﴿ وَفَصَّلَ (١) ما جاء في الآية الله على حذفه ثانياً بعد ﴿ ظَالِمِي أَنْهُسِهِمْ ﴾، وذكر الهجرة ثانياً دليل على حذفها أولاً بالقعود عنها ، ولذلك خصَّ الطائفة الأولى بوعد (٣) الحسنى .

ولما وُبّخُوا على تركهم الهجرة ، سُبب عنه جزاؤهم فقيل : ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾ : أي البعداء (٤) من اجتهادهم لأنفسهم ﴿ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي لتركهم الواجب ، وتكشيرهم سواد الكفار ، وانبساطِهم في وجوه أهل النار ﴿ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ .

روى البخاري في التفسير والفتن ، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – : « أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين (<sup>°)</sup> على عهد رسول الله على يأتي السهم يُرمى به ، فيصيب / أحدهم ، فيقتله ، أو يُضرب فيُقتَل ، [١٤٠ / م] فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ ﴾ الآية (٢) » . (٧)

<sup>(</sup>١) في (م) و (س): « فضل » بدون الواو ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) زيادة لفظ الجلالة ، وهي خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « البعد » .

<sup>(</sup>٥) في (س): « المشركون ».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب ﴿ إِنَّ الذِيِّنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ﴾ الآية [ سورة النساء - الآية : ٩٧ ] ( ٨ / ٢٦٢ رقم ٤٥٩٦ ) ، وكتاب الفتن - باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم ( ١٣ / ٣٧ رقم ٧٠٨٥ ) .

<sup>(</sup>٧) نظم الدرر (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٣).

ملحوظة : مكتوب في حاشية (م) : بلغ مقابلة على أصله .

الآية الرابعة

## الآية الرابعة :

في آخر سورة هود ﴿ فَلا تَكْ فِي مِرْيَةٍ ﴾ (١) الآية ، قال الأصبهاني : « لما قصَّ قصص عباد الأوثان ، وذكر ما أحَلِّ بهم من نقمة ، وما أَعَدَّ لهم من عذابه قال : ﴿ فَلا تَكْ ﴾ » . (٢)

وقال البيضاوي: «﴿ فِي مِرْيَةٍ ﴾ شك بعدما أنزل عليك من حال الناس ﴿ مِمَّا يَعْبُدُهَوُلاءِ ﴾ من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال مؤدّ إلى مثل / ما حلّ بمن [٢٧ أس] قبلهم ممن قصصت عليك سوء عاقبة عبادتهم ، أو من حال ما يعبدونه في أنه يضر ولا ينفع ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلا كُمَا يَعْبُدُ اَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ﴾ استئناف معناه تعليل النهى عن المرية ، أي هم وآباؤهم سواء في الشك ، أي ما يعبدون عبادة (٣) إلا كعبادة آبائهم (١)، أو ما يعبدون شيئاً إلا مثل ما عبدوه من الأوثان، وقد بلغك ما لحق آباءهم من ذلك، فسيلحقهم مثله لأن التماثل في الأسباب [يقتضي] (٥) التماثل في المسببات » . (١)

قال الزمخشري : « تسلية لرسول الله ﷺ وعده بالانتقام منهم ووعيداً لهم » انتهى . (٧)

قال البيضاوي: « ومعنى كما يعبد ، كما كان يعبد ، فحذف لدلالة ما قبله عليه ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفَّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ﴾ حظهم من العذاب كآبائهم ، أو من الرزق ، فيكون

<sup>(</sup>١) سورة هود - الآية : ١٠٩ . والآية بتمامها هي : ﴿ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَوُلا ِ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّكُمَا يَعْبُدُ وَا اللَّهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُونَّ وَمُمْ مَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْتُوصٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) تفسير الأصفهاني (ق ١٣ / أ - من سورة هود).

<sup>(</sup>٣) قوله : «عبادة » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): « إيمانهم » .

<sup>(</sup>٥) في (م) « تقتضى » والصواب ما أثبته ، وهو كما في (س) وكما في الأصل المنقول منه .

<sup>(</sup>٦) تفسير البيضاوي (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٧) الكشاف (٢/ ٢٣٦).

عذراً لتأخير العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه ﴿ غَيْرَ مَنْقُوص ﴾ من النصيب لتقييد التوفية ، فإنك تقول : وَقُيْتُه حَقَّه وتُريد <sup>(۱)</sup> به وفاءَ بَعْضِه ولوْ مجازا <sup>(۲)</sup> » . <sup>(۳)</sup> انتهى ما قالوه .

بيان و جه اعتراض الكلام السابق في هذه الآية

وهو كما ترى قريب من قول القائل: السماء فوق الأرض، فإنه الشك عند أحد من المسلمين ، فضلاً عن خُلاصتهم أنَّ المشركين على ضلال ، وأنَّ حالهم في المسلف على الضلال كحال آبائهم ، وأن معبوداتهم كمعبوداتهم ، وكلُّ هـذا إنما غطَّاه إهمال النظر في السّوابق ، وفي المقصود من السورة ، و إذا تأمَّلت ما مضى من السباق انكشف لك ما أريد بهذا السياق.

قال « نظم الدرر » : « و لما أخبره تعالى بوقوع القضاء بتمييز الناس في اليوم قول المسنّف في معنى الآية المشهود ، إلى القسمين المذكورَيْن على الحكم المشروح مرغِّباً ومرهِّباً ، كان ذلك كافياً في الثبات على أمر الله [ تعالى ] (١) والمضى لإنفاذ جميع ما أرسل به ، وإن شق ، اعتماداً على النصرة في ذلك اليوم بحضرة تلك الجموع ، فكان (٥) / ذلك [٧٦ ب/س] سبباً للنهي عن القلق في شيء من الأشياء ، وإنْ جلَّ وقعه وتعَاظَم خَطُّبُه ، فقال تعالى (٦) : ﴿ فَلا ﴾ ولما كان ما تضمُّنه هذا التقسيم أمراً عظيماً ، وخطباً جسيماً ، اقتضى عظيم تشوُّفِ (٧) النفس وشديدَ تشوُّقها لِعِلْم ما سبب عنه ، / فاقتضى ذلك [٢٤٠ م] حذف النون من «كان » إيجازا في الكلام للإسراع بالإيقاف على المراد ، فقال :

<sup>(</sup>۱) في (س): «ويزيد».

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام في الجاز: (ص: ٤٥١ - ٢٥٤ ، حاشية رقم ٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي (١/٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « وكان » .

<sup>(</sup>٦) في (س): «تعلا».

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « تشوق » .

و تك (۱) في مِرَّيَةٍ و والمرية: الشك مع ظهور الدلالة للتهمة، قاله الرُّمَّاني. (۲) و مِمَّا يَعْبُدُ هَوُلاءِ اي لا تفعل فعل من هو في مرية بأن تضطرب (۳) من أحل ما يعبدون ، مواظبين (٤) على عبادتهم ، محدِّدين ذلك كُلَّ حين ، فتبخع نفسك في إرادة مبادرتهم إلى امتثال (٥) الأوامر في النزوع عن ذلك بالكفِّ عن مكاشفتهم بغائظ الإنذار ، والطلب لإجابة مقترحاتهم (٢) رجاء الازدجار ، كما مضى في قوله تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ ﴾ (٧) الآية . وذلك أن مادة مرى - بأي ترتيب كان - تدور على الاضطراب، وقد يلزمه الطرح والفصل: رمى يرمي رمياً، والمرماة : ظلفُ الشاة لأنه يطرح ، والرَّمْيُّ : قِطَعٌ من السحاب رقاق ، والرَّيْمُ : البراح ، ما يريم يفعل كذا ما يزال ، والرَّيْمُ : الدرج للاضطراب فيها ، والقبر لنبذه في جانب من الأرض وطرح الميت فيه ، وريم ف لان بالمكان : أقام به مُحاوزاً (١)

شرح مادة « مري »

<sup>(1)</sup> في (m) : (m)

<sup>(</sup>٢) وذُكِر هذا أيضاً عن : الليث بن سعد ، والزَّحَّاج .

انظر : تهذيب اللغة للأزهري ( ١٥ / ٢٨٥ ) ، ومعاني القرآن للزجاج ( ٣ / ٤٣٤ ) .

والرُّمَّاني هو: أبو الحسن علي بن عيسى بـن علي بن عبد الله الرُّمَّاني النحـوي المعـتزلي ، عـا لم بالتفسير واللغة والنحو والكلام ، كان فيه تشيع ، وله عدة مصنَّفات منها: شرح كتاب سـيبويه ، وشرح الأصول لأبي بكر السرَّاج ، وغريب القرآن ، توفي ببغداد سنة ( ٣٨٤ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٦)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٦/ ٥٣٣ - ٥٣٥)، وبغية الوعاة للسيوطي (١٦/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (س): «يضطرب».

 <sup>(</sup>٤) في (س): « مواطئين» .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : « امثال » .

<sup>(7)</sup> في (m) هكذا : «مفترحاتهم » .

<sup>(</sup>٧) سورة هود - الآية : ١٢ .

<sup>(</sup>٨) في (س): « مجاوراً» .

لغيره منفصلاً عنه ، كأنه رمى بنفسه فيه ، وريمت السحابة إذا دامت فلم تقلع (١) ، لأنَّ مِن شأنها رَمْيَ القطر ، ومَرْيُ الضَّرع (٢) مَسْحُه للحَلْب ، والريح تمري السحاب ، والمَرِيُّ : المعدة لقذفها ما فيها ، والمِرْيَةُ : الشك ، أيْ تزلزل الاعتقاد ، وَالمِيْرَةُ : حلب الطعام . (٣)

ثم استأنف (٤) تعالى خبراً هـ و بمنزلة العلة لذلك ، فقال : ﴿مَا يَعْبُدُونَ ﴾ أي يوقعون / العبادة على وجه الاستمرار ﴿إِلاَّكُمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي أنهم لم يفعلوا [١٦٨ اس] ذلك لشبهة إذا كُشِفَ عنها القِناع رَجَعُوا ، بل لمحض تقليد الآباء مع استحضارهم لتلبسهم (٥) بالعبادة ، كأنَّهم حاضرون لديهم يشاهدونهم (١) مع العمى عن النظر في الدلائل والحجج ، كما كان من قصصنا عليك أخبارهم من الأمم في تقليد الآباء سواءً بسواء ، مع عظيم شكيمتهم ، وشدة عصبتهم للأجانب (٧) فكيف بالآباء ؟

فأقم عليهم الحجة بإبلاغ جميع ما نأمرك به ، كما فعل مَن قصصنا عليك أنباءَهم من إخوانك من الرسل ، غير مُخطر في البال شيئاً (٩) مما قد يترتب عليه إلى

<sup>(</sup>۱) في (س): « يُقلع » .

<sup>(</sup>۲) في (س): « ومرمى الضيرع » .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المعاني التي ذكرها المصنّف – رحمه الله – لمادة مرى في : مختار الصحاح للرازي (ص: ۲۲۲ – ۲۲۳)، ( ١٥ / ٢٧٥ – ۲۷۹)، ( ١٥ / ٢٧٥ – ۲۷۹)، ولسان العـرب لابـن منظـور (٢١/٩٥١ – ٢٦٠)، ( ١٥ / ٢٧٥ – ٢٧٩). والقاموس المحيط للفيروزآبادي (٤ / ٣٨٩ – ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (س): « استالف<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٥) في (س): «للبسهم».

<sup>(</sup>٦) في (س): «يشاهدون<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٧) في (س): «للاجاب<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>A)  $= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n$ 

<sup>(</sup>٩) في (س): «سبيا».

أن يُنفذ ما نريد (١) من أوامرنا كما سبق في العلم ، فلا تستعجل (٢) ، فإنا ندبر الأمر في سُفُولِ (٣) شأنهم ، وعلو شأنك كما نريد ﴿ وَإِنّا ﴾ بمالنا من العظمة ﴿ لَمُوفَّوهُمْ مَصِيّبَهُمْ ﴾ من الخير والشر من الآجال وغيرها ، ولما كانت التوفية قد تطلق على مجرد الإعطاء ، وقد يكون ذلك على التقريب ، نفى هذا الاحتمال بقوله : ﴿ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴾ ، والنصيب : القسم المجعول لصاحبه كالحظ (٤) / والمنقوص المقدار [٢٦ ب/ م] المأخوذ جزءٌ منه ، والنقس : أخذ جزءٍ من المقدار » . (٥)

الآية الخامسة:

﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ ﴾ (٢) في الفرقان . قال البيضاوي : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ بِيان السب في الْهُ هُوَاهُ ﴾ بأن أطاعه وبنى عليه دينه لا يسمع حجة ولا يبصر دليلاً ، وإنما قدم الثاني على الثاني على المفعول الثاني للعناية به ﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ حفيظاً تمنعه عن الشرك والمعاصي المفعول الأول وحاله هذا ، فالاستفهام (٧) الأول للتقرير والتعجيب . والثاني للإنكار » . (٨)

وقوله في المفعول : هو معنى (٩) قول « الكشاف » : « فإن قلت : لِمَ أُخَّر هواه والأصل قولك : اتخذ الهوى إلهاً ؟ قلت : ما هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأول

<sup>(</sup>۱) في (س): «يريد».

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « يستعجل » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « شغول <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٤) في (س): «كالحط».

<sup>(</sup>٥) نظم الدرر (٣/ ٨١٥ - ٨٨٠).

 <sup>(</sup>٦) سورة الفرقان - الآية : ٤٣ .
 والآية بتمامها هي : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (س): « بالاستفهام ».

<sup>(</sup>۸) تفسير البيضاوي (۲/۲۶۱).

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : « .معنى » .

[۸۸ ب/س]

بيان سبب نزول الآية ،

وذكر حال

آلهتهم

للعناية ، كما تقول : علمت منطلقاً / زيداً : لفضل عنايتك بالمنطلق (١) » .

وقال الأصبهاني : ﴿ ﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ ﴾ استفهام تعجيب ، وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر أو (٢) الصنم ، فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر فَعَبَده ، نزلت في الحارث بن قيس (٣) كان إذا هـوى شيئاً عبـده (١٤) ، المشركين مع وقيل : ﴿ اتَّخَذَ إِلَهُ هَوَاهُ ﴾ فلا يهوى شيئاً إلاَّ ركبه ، ولا يشتهي شيئاً إلا أتاه ، والمعنى يتخذ ما يهواه إلهه ، والهوى ميل القلب » . <sup>(٥)</sup>

> وقالوا في آية الجاثية (٦) نحو هذا (٧) ، فقد تطابق (٨) كلامهم كما ترى (٩) على أنه لا فرق بين تقديم شيء من المفعولين ، وتأخيره إلاَّ في إفهام العناية ، وأن حق العبارة كان من اتخذ هواه (١٠) إلهه ، وأنها على ذلك التقدير تفيد من ذم عابد الهوى

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۳/۹۸).

<sup>(</sup>۲) في (س): «و» ·

هو: الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي ، أحد أشراف قريش في الجاهلية ، وإليه كانت الحكومة والأمـوال الـتي كـانوا يسـمُّونها لآلهتهـم ، وهـو أحـد المستهزئين برسـول الله على و صحُّبه قبل إسلامه ، أسلم ﷺ وهاجر إلى الحبشة مع بنيه .

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (٢/٢٥٦)، وأسد الغابة لابن الأثير (١/٣٤٤)، والإصابة لابن حجر ( ٢ / ١٧٠ - ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٣/ ٢٥ - ٢٦)، والبحر المحيط لأبسى حيان ( ٦ / ١ . ٥ ) ، وتفسير ابن كثير ( ٣ / ٣٣٢ ) ، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (ص: ١٩٠)، وفتح القدير للشوكاني (٤/ ٧٨ – ٧٩).

تفسير الأصفهاني ( ق ٤ / ب - من سورة الفرقان ) .

الآية : ٢٣ ، وهي قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَتِتَ مَنَّ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾ .

انظر: لباب النقول للسيوطي (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>۸) في ( س ) : « يطابق » .

<sup>(</sup>٩) في (س): «يرى».

<sup>(</sup>۱۰) قوله: «هواه» ساقط من (س).

ما تفيده عبارة القرآن إلا (١) في إفهام العناية فقط ، وقد صرَّح بهذا ما نقله الأصبهاني في سورة الجاثية عن الحسين بن الفضل (٢) أنه قال : « في هذه الآية تقديم وتأخير ، تقديره : أفرأيت من اتّخذ هواه إلهه » (٣)، فهذا أبلغ مما أفهمه كلامهم ، وسيظهر ظهوراً لا لبس فيه ، أنَّ الأمر ليس كذلك وأنَّ بين العبارتين في المضاددة وعدم الاجتماع في شيء من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق.

توقف تقى في الإجابة عن سبب تقديم على الأول أربعين سنة

وقال الإمام تاج الدين السبكي في أواخر كتابه « الترشيح » في القسم الثالث الدين السبكي منه - وهو في اجتهاد والده (٤) المطلق - في باب الفوائد التي سمعها منه: «قال لي شيحي وقد انتهي في التلاوة إلى (°) سورة الفرقان إلى قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ المفعول الثاني إِلَهُ هُوَاهُ ﴾ سألني شيحي أبو الحسن الباجي (٢): لم لا قيل: اتخذ هواه إلهه ، فما

<sup>(</sup>۱) في (س): «لا» ·

<sup>(</sup>٢) هو: أبو على الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي النيسابوري ، العلامة المفسّر اللغوي المحدِّث ، عالم عصره في معاني القرآن ، ولد قبل الثمانين ومائة، وتوفي بنيسابور سنة ( ٢٨٢ هـ ). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣/ ١١٤ - ٤١٦) ، وطبقات المفسرين للداوودي (١/ ١٥٦) ، وشذرات الذهب لابن العماد (٣/ ٣٣٥) .

تفسير الأصفهاني ( ق ٣ / أ - من سورة الجائية ) .

وهو تقى الدين على بن عبد الكافي ، وقد تقدمت ترجمته (ص: ٢١٥) .

<sup>(°)</sup> في ( س ) : « في » ·

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « الناجي » .

وهو : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي المصري ، أحد علماء الأصول والمنطق والحساب ، وأحد أشهر القائمين بنصرة المذهب الأشعري في زمانه ، له عدة آثار ومصنَّفات منها : كشف الحقائق ، وغاية السول في علم الأصول ، والرد على اليهود ، ولد سنة ( ٦٣١ هـ ) ، وتوفي بالقاهرة سنة ( ٧١٤ هـ ) .

انظر : طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ٢ / ٧٨ - ٨٠ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( ٨ / ٦٢ - ٦٣ ) .

زلت مفكراً في الجواب من أربعين سنة ، حتى تلوت ما قبلها وهو قوله : ﴿ وَإِذَا رَأُولُكُ (١) ﴾ (١) إلى قولهم : ﴿ إِنْ كَادَ (٣) لَيْضِلّْنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ (١) فعلمت أن المراد الإله المعهُود الباطل الذي عكفوا عليه وصبروا ، وأشفقوا من الخروج / عنه فجعلوه [٦٩ أ/ س] هواهم .

قلت (°): وقد / تَعَسَّرَ فهم سؤال الباجيِّ وجواب الشيخ الإمام على من سألني [٣٤ أ / م] تقريرهما وأنا أوضحهما ، فأقول: هواه ، خبرٌ عن المبتدأ الذي هو إلهه ، والخبر مَحَطُّ الفائدة ، وقضية هذا أن يكون اتَّخذ إلهه ، فجعله هواه ، والذي يجعل الإله هواه لا يكون مذموماً ، بل محموداً ، وقد قال الله عمد الله الم عمد الله الم المحموداً ، وقد قال الله عمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحم

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « رآك » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان – الآية : ٤١ . والآية بتمامها هي : ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَا لللهُ رَسُولاً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (س): «كان» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان – الآية : ٤٢ . والآية بتمامها هي : ﴿ إِنْ كَادَلَيْضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَالَوْلا أَنْ صَبَرْدَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ العَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبيلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الكلام لتاج الدين السبكي .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ١ / ١٢ - ١٣ رقم ١٥ ) ، والحكيم الـترمذي في نوادر الأصول ( ص : ٤٠٥ ) ، وابن بطة العكبري في الإبانة ( ١ / ٣٨٧ - ٣٨٨ رقم ٢٧٩ ) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ٤ / ٣٦٩ ) ، والبغوي في شرح السنة ( ١ / ٢١٢ - ٢١٣ رقم ١٠٤ ) ، وفي مصابيح السنّة ( ١ / ٢٦٠ رقم ١٣١ ) ، وأبو القاسم الأصبهاني في الـترغيب والترهيب ( ١ / ٤٤ رقم ٣٠ ) ، وابن الجوزي في ذم الهوى ( ص : ١٨ ) كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ، بسند فيه نعيم بن حماد ، وهو متكلّم فيه .

والحديث أورده النووي في الأربعين النوويــة (ص: ١٣٥) وقــال: «حديثٌ صحيحٌ روينــاه في كتاب الحجة بإسنادٍ صحيح»، وتعقبه الحافظ ابن رجب في جامع العلــوم والحكــم (٢/ ٣٩٤)

وغرضه (۱) فقد أحسن ، فكيف ينادي عليه بالذم ، والمقصود إنما هو ذم من اتخذ هواه وغرضه (۲) الفاسد ، فَصَيَّره واعتقده إلها لا من عكس . وتقرير الجواب : أنَّ هذا السؤال صادر عن توهُّم أن المعنيَّ بإلهِ الإلهُ الحق ، و ما المعنيُّ به إلاَّ الصنم الذي اعتقده إلها واتَّخذه (۳) هواه ، فمعبوده (٤) بالباطل مُتَّخذُ هَوَى وغرضاً ، أي معمول عَيْنَ الهوى ونَفْسَ الغرض .

واستدل على ذلك بقولهم ﴿ إِنَّ كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنَّ آلِهَتِنَا ﴾ (٥) فهم إنما تكلموا في آلهتهم

قائلاً: « تصحيح هذا الحديث بعيد جداً من وجوه ... » .

قلت : وهي بالحتصار : ضعف نعيم بن حماد ، والاضطراب في رواية الحديث عنه ، والانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو .

والحديث أورده أيضاً الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد (ص: ١١٤) ناقلاً كلام النووي السابق فيه ، وقال الشيخ سليمان بن عبد الله - شارح كتاب التوحيد - في تيسير العزيز الحميد (ص ٥٦٨) عن الحديث: « معناه صحيحٌ قطعاً وإن لم يصح إسناده ، وأصله في القرآن كثير كقوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُولَكَ فِيمَا شَجَرَيْيَنَهُمْ ﴾ [سورة النساء - الآية: ٢٥] ... » .

والحديث حكم على إسناده بالضعف كل من: الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم ( 1 / 1 / 1 - 17 ) حيث قال: «إسناده ضعيف ، رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه ، وقد اتَّهمه بعضهم »، وكذا في تعليقه على مشكاة المصابيح (1 / 90) ، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي (1 / 100) ، وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لفتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن (0 : 277) ، وحاسم الفهيد في النهج السديد (0 : 277) .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « وعرضه » .

<sup>(</sup>۲) في ( س ) : « وعرضه » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « واتخذ » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « فمعبود » .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان – الآية : ٤٢ .

وهذا حواب نفيس، وقد وقع في سورة الجاثية: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾. (١) وذكر الشيخ الإمام في تفسيرها هذا السؤال وأجاب بأنه لو قال: اتخذ هواه إلهه ( لم يُفد غير أنه أطاع هواه حتى صيره إلهه (٢) ومعبوده ، وأما من اتخذ إلهه ) (٣) هواه فإنه يقتضي أن الإله المعلوم الثابت في العقل والشرع كونه إلهه (٤) جعله وصيره هو هواه ، فلا شيء يعبده غير الهوى ، ونفي الإله حيث حصر الأمر في الهوى ومفعولا اتخذ يكون الأول محولاً إلى الثاني ، فهذا الكافر حوّل (٥) إلهه عن الذات

الواجبة إلى ذات (٢) هواه ولو عكس لم يحصل هذا المعنى . انتهى . وهذا جواب على أنه إلهه المعني به / المعبود بحق ، والأحسن الجواب الأول وهـ و [٢٩٠/س] ما كان يذكره (٧) في آخر عمره ، أما تفسيره فأقدم من هذا ، وقد تأملت أنا أيضاً سورة الجاثية ، فوجدت قوله تعالى قبل ذلك : ﴿ لا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَلا مَا اتّخذُوا مِنْ دُون اللهِ أَوْلِياء ﴾ (١) إلى قوله بعده عنهم : ﴿ وَمَا يُهَلِكُنَا إِلا (٩) الدَّهَرُ ﴾ (١) يَدُلُ قول القائل : من دُون الله مو السبح على أنّ المعنى بإلَه إله المعبودُ بباطل ، وتأمّلت أيضاً قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَفَر الذّين قَالُوا إِنّ اكفر من قوله:

ا لله هُوَالَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ (١١) و لم يقل إن المسيح هو الله ، فوجدت قولهـــم : الله هــو المسيح هو الله

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية - الآية : ٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) قوله: « إلهه » مكرر في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاشية التالية.

 <sup>(</sup>٤) في (س) وقع تكرار هنا للعبارة السابقة التي بين قوسين .

<sup>(</sup>o)  $\underline{\mathfrak{s}}$  (  $\underline{\mathfrak{w}}$  ) :  $\underline{\mathfrak{s}}$  (  $\underline{\mathfrak{s}}$ 

<sup>(</sup>۲) في ( س ) : « ذوات » .

<sup>(</sup>٧) في (س): «بذكره».

 <sup>(</sup>٨) سورة الجاثية - الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٩) قوله: ﴿ إِلَّا ﴾ ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الجاثية - الآية : ٢٤ .

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة - الآية : ١٧ و ٧٢ .

المسيح أكفر من قولهم: المسيح هو الله ، لأن فيه نفياً للإله الحق بالكليّة ، وإن اشتركا في الكفر . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسَ لَّلَّذِي بَكَّةَ ﴾ (١) و لم يقـل : إن الذي ببكة لأول (٢) بيت وضع للناس ، فوجدته أحسن ؛ لأن المبحوث عنه أول مسجد ما هو؟ لا مكة ، هل هي أول مسجد ؟ فتأمل هذه الأقدام الراسخة في فهم هذه الآیات المتقاربة ، فبعضها  $(^{(7)}$  من / بعض  $_{(7)}$  انتهى .

٣٦٤ب/م]

وسر التقديم

وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين أولاً وآخراً متدافع ، فإن قوله : أولاً ، إنَّ قول المصنف المراد إنَّما هو الإله الباطل الذي هو الصنم مثلاً ، يدلُّ على أنه لو أريد الإلـه الحـق ، في معنى الآية لم تفد هذه الآية ذمهم ، كما صرح به ابنه . وقوله في آية الجاثية (٥) : إنها تقتضي (٦) أن الإله المعلوم الثابت في العقل والشـرع كونـه إلهـه ، جعلـه وصـيَّره هـو هواه ، فلا شيء يعبده غير الهوى ، صريح في أنَّه مذموم على تقدير (٧) أن يراد بالاله المعبودُ بالحق ، على أن هذا الثاني هو الحق .

وأما قول ابنه : « إنَّه لو أريد الإله الحق لكان ممدوحا لأن المعنى حينئذ أنه صيَّر إلهه غُرضه ، بمعنى أنه جعل هواه تبعاً لما جاء به النبي ﷺ ، فكلام عجيب جـداً ، وأعجب منه قوله: « والأحسن الجواب الأول » ، فقد جعل في كل من الجوابين حسنا، وقد صرَّح والده في الثاني بأن / متخِذُ الإله هواه مذموم ، وصـرَّح هـو بأنـه [٧٠ أ / س] في غاية المدح ، فيكون مذموماً ممدوحاً ، إلى غير ذلك مما يظهر ما فيه بالتأمل مع

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) في (س): «الأول».

<sup>(</sup>٣) في (س): « بعضها ».

<sup>(</sup>٤) أي كلام تاج الدين السبكي من كتابه الترشيح ، وكتاب الترشيح لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٥) الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « يقتضي » .

 <sup>(</sup>٧) في (س): «على أنه تقرير».

صحة الفهم وطرح الهوى ، والذي يوضح فساده أن المفعول الأول في هذا الباب يكون كما قال والده مُحَوِّلاً إلى الثاني بحيث يضمحل الأول ، فيذهب سواء كان عيناً أو معنى ، فإذا قلت : اتخذت الطين خزفاً ، فقد أذهبت صورة الطين أصلاً ورأساً بتحويلها إلى صورة الخزف (۱) ، فلم يكن عند أحد شك في أ ن ما ينظره خزف لا طين ، ولو عكست لا نعكس الحال ، وكذا قولك : جعلت وصيرت الإصطبل مسجداً ، لا يشك أحد (۲) أن المعنى أنك أذهبت صورة الاصطبل إن أردت الحقيقة ، ومعناه إن أردت المجاز (۲) وجعلتها صورة مسجد ، بحيث زال اسم الإله ، فلم يكن له عنده أثر و لم يبق (أ) عنده إلا الهوى ، فهو تابع له لا للإله ، فكيف يتصوَّر أن يكون ممدوحاً ، ولو عكست العبارة لكان المعنى أن الهوى قد فهي الإله ، بأن صار الهوى تبعاً له ، فلا هوى له إلا ما يرضي الإله ، فهذا في غاية المدح ، وهو معنى ظاهر جداً لا لبس فيه عند استحضار أنَّ المفعول فهذا في غاية المدح ، وهو معنى ظاهر جداً لا لبس فيه عند استحضار أنَّ المفعول الأول يكون مُحوَّلاً إلى الثاني مع تحقيق معناه ، ومن هنا ظهر فساد كلام الأول يكون مُحوَّلاً إلى الثاني مع تحقيق معناه ، ومن هنا ظهر فساد كلام الأول يكون مُحوَّلاً إلى الثاني مع تحقيق معناه ، ومن هنا ظهر فساد كلام المؤلى بوكلُ من تابعه . (٥)

وإذا تأملت تفسيري « نظم الدرر من تناسب الآي والسور » لاسيما في هذه الآية الكتابه « نظم علمت أن اسمه دون مسماه ، وأن الله قد أعلا قدره وأعلاه ، وأركس من يتكلم الدرر » فيه وأرداه ، وقطع / قلبه بما فيه من النفائس وشواه ، وعلمت أنه في غايـة الإيجاز ، [٤٤ أ / م]

<sup>(</sup>۱) في (س): «الحرف».

<sup>(</sup>٢) في (س): «أحداً».

<sup>(</sup>٣) انظر في الكلام على الحقيقة والجاز: (ص: ٤٥١ - ٤٥٢) ، حاشية رقم ٣).

<sup>(</sup>٤) في (س): «يكن».

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص: ٨٨٥ - ٨٩٥).

وإني لو عمدت إلى بيان فساد كل ما خالفتُ فيه غيري ، وتكثّرت بذلك كما يفعل أكثر المصنفين ، أو / لو نبَّهت على كل دقيقة فيه بأن أقول : فإن قلت ، قلتُ [٧٠٠/س] لكان أكثر من عشر مجلدات ، وعلمت أنه لا يطلع على دقائق كتابي إلاَّ من أحذه عني ، فلاَ حَيَّ الله من لا يعرف للناس مقاديرَهم (١) ليحوجهم إلى مثل هذا (٢) الكلام .

متابعة قول المصنَّف في الآية قال «النظم» - الذي قال حسوده: إنه لا يباع (٣) بعدي إلا بالرطل (٤) - في سورة الفرقان: «ولما أخبره تعالى بحقيقة حالهم في ابتدائهم ومآلهم، وكان ذلك مما يخزُنُه (٥) في لشدة حرصه على رجوعهم، ولزوم ما ينفعهم، واجتناب ما يضرهم، سلاه بقوله: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ ﴾ أي كلّف نفسه أن أخذ (٦) ﴿ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾ أي أنهم لا يعبدون إلا الهوى لا شبهة لهم أصلاً في عبادة الأصنام يرجعون عنها إذا حلى علم نفهم لا ينفكون (٧) عن عبادتها ما دام هواهم موجوداً، فلا يقدر على كفّهم عن ذلك إلا القادر على صرف تلك الأهواء، وهو الله وحده، وهذا كما تقول (٨): فلان اتّخذ كتابه سميره (٩)، أي أنه قصر نفسه على مسامرة الكتاب، فلا يسامر غير الكتاب وقد يشاركه في مسامرة الكتاب غيره، ولو قلت: اتّخذ

<sup>(1)</sup> في (m) : (m) معاذيرهم (m)

<sup>(</sup>٢) قوله: « هذا » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «تباع».

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص: ٧٠٩).

<sup>(</sup>ه) في (س) هكذا: « يحريد ».

 <sup>(</sup>٦) في (س): «اتخذ».

<sup>(</sup>٧) في ( س ) هكذا : « ينفكرون » .

<sup>(</sup>A) في ( س ) : « يقول » .

<sup>(</sup>٩) في (س): «سميره كتابه».

سميره كتابه (۱) ، لانعكس الحال ، فكان المعنى أنه قصر نفسه على مطالعة السمير ، ولم ينظر في كتابٍ في وقت السمر ، وقد يُشَارِكه غيره في السمير ، فالمعنى أن هذا المذموم قصر نفسه على تأله (۲) الهوى ، فلا صلاح له ولا رشاد ، وقد يتأله (۳) الهوى غيره . ولو قيل : من اتخذ هواه إلهه ، لكان المعنى أنه قصر هواه على الإله ، فلا غيّ (٤) له لأن هواه تابع لأمر الإله ، وقد يشاركه في تأله الإله غيره ، قال أبو حيان : « والمعنى أنه لم يتّخذ إلها إلا هواه » (٥) انتهى .

فلو عكس لقيل: لم يتّعذ هوى إلا إلهه ، وهما يوضّح لك إنعكاس المعنى بالتقديم الهوى ، فلم يعمل به إلا فيما وافق أمر إلهه ، ومما يوضّح لك إنعكاس المعنى بالتقديم والتأخير ، أنّك لو قلت: فلان اتّعذ عبده / أباه ، لكان معناه أنه عظّم العبد . ولو [٢١١ أس] قيل: إنه اتخذ أباه عبده ، لكان معناه أنه أهان الأب - والله أعلم - ولما كان لا يقدر على صرف الهوى إلا الله ، تسبّب عن شدة حرصه على هداهم قوله: في أفالدَ تَكُونُ في ، ولما كان مراده في حرصاً عليهم ورحمة لهم ردّهم عن الغي قوله ولا بد ، عبر بأداة الاستعلاء في قوله: ﴿ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ ، أي من قبل الله بحيث يلزمك أن ترده عن هواه إلى ما أمر به الله ، لست بوكيل (٧) ، ولكنّك رسول ،

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « كتابه سميره » .

<sup>(</sup>٢) في (س): «ناله».

<sup>(</sup>٣) في (س): « يناله ».

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « عي » ·

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٦/٥٠١).

<sup>(</sup>٦) في (س) هكذا: « الفتي ».

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة مقتبسة من مثل قول الله تعالى في سورة الأنعام - الآية : ٦٦ : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْخَالَ اللهُ تعالى في سورة الأنعام - الآية : ٦٦ : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَالَ اللهُ تعالى في سورة الأنعام - الآية : ٦٦ : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ اللهُ عَالَى اللهُ تعالى في سورة الأنعام - الآية : ٦٦ : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُو اللهُ عَالَى اللهُ تعالى في سورة الأنعام - الآية : ٦٦ : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُو اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ تعالى في سورة الأنعام - الآية : ٦٦ : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُو اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ

[٤٤ب/م]

ليس عليك / إلا البلاغ (۱) ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات (۲) » . (۳) وقال (٤) في سورة الجاثية : « ولما تبين غاية البيان أنّه الإله وحده بما له من الإحاطة بجميع صفات الكمال ، وأنه لا بّد من جمعه للخلائق ليوم الفصل ، للحكم بينهم بما له من الحكمة والقدرة ، ولم يرجعوا عن ضلالهم تسبّب عن ذلك التعجب من (٥) يظن أنه يقدر على ردِّ أحدٍ منهم عن غيّه بشيء من الأشياء ، فقال : ﴿ أَفَرَأَيْتَ ﴾ أي أعلمت علماً هو في تيقنه (٢) كالمحسوس بحاسة البصر التي هي أثبت الحواس ﴿ مَنَ اتَّخَذَ ﴾ أي بغاية جهده ﴿ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾ أي قصر عبادة الإله على الهوى، فهو في أودية الضلال يهيم على غير سنن ، فهو مُعَرَّضٌ لكلِّ بكاء ، فحُسْرانه أكثر من ربحه لكونه بلا دليل ، فلا يعبد إلا الهوى بدليل (٢) ما رواه البحاري في وفد بين حنيفة (٨) من المغازي من «صحيحه » عن أبي رجاء

<sup>(</sup>١) هذه العبارة مقتبسة من مثل قول الله تعالى في سورة العنكبوت - الآية : ١٨ : ﴿ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُّ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ الْمِينُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وهذه أيضاً من مثل قول الله تَعالى في سورة فاطر - الآية : ٨ : ﴿ أَفَمَنْ رُبِّينَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبَ أَهْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) أي في نظم الدرر .

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « فممن » .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « تبعته » .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « دليل » .

<sup>(</sup>٨) نسبة لحنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، وهي قبلية كبيرة شهيرة قدمت على النبي على سنة تسع من الهجرة ، ومنها عدو الله مسيلمة الكذاب ، كما كان منها الصحابي الجليل ثمامة ابن أثال عليه ، وكانت تسكن اليمامة .

انـظر : السيرة النبوية لابن هشام ( 7 / 970 – 970 ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( 9 / 90 – 90 ) ، وفتح الباري لابن حجر ( 9 / 90 ) .

ترجمة أبي رجاء العطاردي

العطاردي (١) ، وهو مخضرم (٢) ، ثقة ، أدرك الجاهلية ، ومات سنة خمس ومائة عن مائة وعشرين سنة قال : « كنا نعبد الحجر ، فإذا وجدنا حجراً أحسن منه ألقيناه، فأخذنا الآخر ، فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُثْوَةً (٣) من تراب، ثم جئنا بالشاة، فحلبنا عليه، ثم طفنا به » . (٤)

ولو قدَّم الهوى لكان معناه أنه قصر الهوى على إله ، فهو لا يتحرَّك إلاَّ على حسب ما يأمره به ، وقد تقدَّم في سورة الفرقان ما يكشف هذا / المعنى غاية [٧١-س] الكشف . ومفعول « رأى » الثاني مقدر يدلُّ عليه قوله آخر الكلام ﴿ فَمَنْ يَهْدِيْهِ ﴾ تقديره : أيمكن أحداً غير الله هدايته ما دام هواه موجوداً » . (٥)

## الآية السادسة:

في سورة السجدة قوله تعالى: ﴿ وَقُالُوا أَءِذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (٦). الآية السادسة إلى آخرها .

<sup>(</sup>۱) واسمه : عمران بن ملحان – وقيل : ابن تيم ، وقيل : ابن عبد الله ،و قيل : اسمه عطارد – بن برد، وهو ممن أسلم في حياة النبي على بعد فتح مكة و لم يلقه ، لذا قيل عنه : مخضرم ، وكان مولده قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة ، وتوفي على بالبصرة سنة ( ١٠٥ هـ ) .

انسظر : الاستيعاب لابن عبد البر ( ١١ / ٢٥٢ ) ، والإصابة لابن حجر ( ١١ / ١٤١ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( ٢ / ٣٣ - ٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) في (س): « بحضرة » .

 <sup>(</sup>٣) الجُثوة : هي أتربة مجموعة على شكل كوم .
 انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١/ ٢٣٩) ، وفتح الباري لابن حجر (٨/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري – کتاب المغازي – باب وفد بني حنیفة ، وحدیث ثمامة بن آثال (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، وقسم  $\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٥) نظم الدرر (٧ / ١٠٣ - ١٠٤).

 <sup>(</sup>٦) سورة السحدة - الآية : ١٠ .
 والآية بتمامها هي : ﴿ وَقَالُوا أَخِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلِ مُمْ بِلِقَاءِ رَبِهِمْ كَافِرُونَ ﴾ .

قال الأصبهاني: «لما ذكر الرسالة بقوله: ﴿ تَنْزِيلُ الكِتَابِ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ (٢) وذكر الوحدانية بقوله: ﴿ الله الّذِي خَلَقَ ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ ﴾ (١) ذكر الحشر، فإن هذه أصول ثلاثة (٥) حرت عادة الله بذكرها مرتبطاً بعضها ببعض ». (٢)

وقال أبو حيان : « ﴿ أَءَذَا ﴾ استفهام استبعاد واستهزاء » . <sup>(۷)</sup>

وقال البيضاوي: « ﴿ ضَلَلْنَافِي الأَرْضِ ﴾ أي صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا يتميز منه » (^). قال في « الكشاف »: « كما يضل الماء في اللبن أو غبنا ﴿ فِي الأرض ﴾ بالدفن (٩) فيها » (١١). قال البيضاوي: « وقرىء ﴿ ضَلِلْنَا ﴾ بالكسر من

سورة السجدة - الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة – الآية : ٣ ، وقوله : ﴿ مِنْ َنَذِيرِ ﴾ ليس في ( م ) ، وهو في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة - الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة - الآية: ٩.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام الشوكاني – رحمه الله – في إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات (ص:  $\Upsilon$  – ٤): « وأما مقاصد القرآن الكريم التي يكرِّرها ، ويورد الأدلة الحسية والعقلية عليها ، ويشير إليها في جميع سوره ، وفي غالب قصصه وأمثاله ، فهي ثلاثة مقاصد ، يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر ، وجودة تصور ، وفضل تفكر : المقصد الأول : إثبات التوحيد ، والمقصد الثاني : إثبات المعاد ، والمقصد الثالث : إثبات النبوات ...» .

إلى أن قال : « ولا ريب أن من آمن با لله ، وبما جاءت به رسله ونطقت به كتبه ؛ فإن إيمانه بهذه الثلاثة المقاصد هو أهم ما يجب الإيمان به ، وأقدم ما يتحتم عليه اعتقاده ، لأن الكتب قد نطقت بها ، والرسل قد اتفقت عليها اتفاقاً يقطع كلَّ ريب ، وينفي كلَّ شبهة ، ويُذْهِبُ كلَّ شك » . وانظر في هذا أيضاً : العقيدة الإسلامية وتاريخها لمحمد أمان بن علي (ص : ٥ - ١٠) .

<sup>(</sup>٦) تفسير الأصفهاني ( ق  $7 / \psi - \alpha \omega$  سورة البقرة ) .

<sup>(</sup>٧) النهر الماد من البحر ( ٧ / ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>۸) تفسير البيضاوي (۲ / ۲۳٤).

<sup>(</sup>٩) في (س) هكذا: « بالدفرة » .

<sup>(</sup>١٠) الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٢٠).

ضل يَضَلُّ (۱) و ﴿ صَلَلنا ﴾ (۲) من صَلَّ (۳) اللحم إذا انتن (٤) ، وقرأ ابن عامر : ﴿ إِذَا ﴾ على الخبر والعامل فيه [ ما دل ] (٥) عليه ﴿ أَءَنا لَفِي خَلِّقٍ جَدِيدٍ ﴾ وهو بعثنا أو تجدّد خلقنا . وقرأ نافع والكسائي / ويعقوب (٢) : ﴿ إِنَّا ﴾ على الخبر (٧) . [٥٤ أ / م] والقائل أبي بن خلف (٨) وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به » . (٩)

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة ابن عامر ، ويحيى بن يعمر ، وابن محيصن ، وأبو رجاء ، وطلحة ، وابن وثاب . انظر : تفسير الطبري ( ۲۱ / ۹۶ ) ، والمحــرر الوجـيز لابـن عطيـة ( ۱۳ / ۳۳ ) والبحـر المحيـط لأبي حيان ( ۷ / ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في (س): « ضللنا ».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « ضل » ·

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة : علي ، وابن عباس ، والحسن ، والأعمش ، وأبان بن سعيد بن العاص . انظر : تفسير الطبري ( ٢١ / ٩٦ ) ، والمحرر الوجيز لابن عطية ( ١٣ / ٣٤ ) ، والبحر المحيط لأبي حيان ( ٧ / ٢٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من تفسير البيضاوي يقتضيها السياق ، وهي غير موجودة في ( م ) و (س) .

<sup>(</sup>٦) هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبــي إســحاق الحضرمـي البصــري الإمــام المجود الحافظ ، مقرئ البصرة ، وأحــد القـراء العشــرة ، صــاحـب : الجــامع ، ووجــوه القــراءات ، ووقف التمام ، ولد بالبصرة سنة ( ١١٧ هـ ) ، وتوفي بها سنة ( ٢٠٥ هـ ) .

انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (١/١٥٧ - ١٥٨)، وغاية النهاية لابن الجنزري (٢/١٥٥ - ٢٨٩). وغاية النهاية لابن الجنزري (٢/ ٣٨٩ - ٣٨٩)، والأعلام للزركلي (٨/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۷) انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ٢٨٥، ٣٥٧، ١٦٥)، وعلل القراءات لأبي منصور الأزهري (٢ / ٢٢١ – ٢٢٣)، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص: ٢٨٧) والحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص: ٢٨٧) والمحرر الوجيز لابن عطية (١٣ / ٣٤)، والبحر المحيط لأبي حيان (٧ / ١٩٩ – ٢٠٠).

<sup>(</sup>٨) هو : أُبيُّ بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي ، صنديد من صناديد قريش ، وأحد الذين عادوا رسول الله ﷺ وهزأوا به ، وفيه نزل قول الله تعالى في سـورة يـس – الآيـة : ٧٨ – ٧٩ : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنسِى خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ العِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ... ﴾ الآيات .

وهلك لعنه الله بطعنة من يد رسول الله ﷺ يوم أحد ، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالقرب من مكة . انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ١ / ٣٦١ – ٣٦٢ ) ، ( ٢ / ٨٤ ) ، وتــاريخ الطبري ( ٢ / ٣٠ – ٣٠٠ ) ، والكشاف للزمخشري ( ٣ / ٢٠٠ ) ، والبدايــة والنهايـة لابـن كثـير ( ٣ / ٨٧ – ٨٨ ) ، ( ٤ : ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٩) تفسير البيضاوي ( ٢ / ٢٣٤ ) .

﴿ بَلْ هُمْ (١) ﴾ قال في «الكشاف »: « فلما ذكر كفرهم بالإنشاء أضْرَبَ عنه إلى ما هو أبلغ في الكفر ». (٢) وقال أبو حيان: « إضراب عن معنى استفهامهم ، كأنه قال: ليسوا مستفهمين » (٣) ، ﴿ بَلْ هُمْ بِلْقَاء رَبِّهِمْ ﴾ بالبعث أو بتلقي (١) ملك الموت وما بعده ﴿ كَافِرُونَ ﴾ حاحدون ، ﴿ قُلْ يَتَوَفّا كُمْ ﴾ (٥) يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئاً ، أو لا يبقي منكم أحداً ، والتفعّل والاستفعال يلتقيان كثيراً كتقصّيتُه واستقصيتُه واستعجلته واستعجلته . (٧)

بیان وجه اعتراض

مَلَكُ المَوْتِ الذِي وُكِّلِ بِكُمْ ﴾ بقبض أرواحكم و إحصاء آجالكم ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ الكلام السابق مُلكُ المُوْتِ الذِي وَكِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المؤلف ولم يبن (٩) منه انتظام في معنى الآية الحواب ، وهو ما بعد قل / بالسؤال المأخوذ من الاستفهام ، بل ظاهره البعد عنه [٧٢ أ/س] لأنهم أنكروا البعث ، فأجابهم بالموت الذي لم ينكره أحدٌ ولا الحال الذي اقتضى ذكر ملك (١٠) الموت ووكالته ، وقد أبان ذلك كله كتابي « نظم الدرر » ، قال : قول المصنف « فَ وَل المصنف اللهُ مَا تَشْكُرُونَ ﴾ (١١) أي وكثيراً ما تكفرون ، ولما كان من كفرهم استبعادهم في معنى الآية

<sup>(</sup>۱) في (س): «هو».

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) النهر الماد من البحر ( ٧ / ١٩٦ ) . ملحوظة : انتهى كلام أبي حيان هنا ، وما سيأتي من كلامٍ فهو للبيضاوي .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « يتلقى » ·

<sup>(</sup>o) سورة السجدة – الآية (١١)، وتمامها : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذِي ٓ وُكِّلَ بَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴾ ·

<sup>(</sup>٦) في ( س ) هكذا : « لفقصيته واستفصيته  $_{\rm w}$  .

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش (ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٨) تفسير البيضاوي (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٩) في (س): « تبين » ·

<sup>(</sup>١٠) قوله: « ملك » ساقط من (س).

<sup>(</sup>١١) سورة السجدة - الآية: ٩.

للبعث ، قال معجباً منهم بعد التعجيب في قوله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ (1) : ﴿ وَقَالُوا ﴾ (٢) منكرين لما رُكِزَ في الفِطَر الأُول ، ونبّهت عليه الرسل ، فصار بحيث لا ينكره عاقل ألمّ بشيء من الحكمة . ﴿ أَوْاَضَلَلْنَا ﴾ أي ذهبنا وبطلنا وغبنا . ﴿ فِي الأَرْضِ ﴾ بصيرورتنا تراباً مثل ترابها ، لا يتميز بعضه من بعض . قال أبو حيان تبعاً للبغوي (٦) والزمخشري (٤) وابن جرير الطبري (٥) وغيرهم : « وأصله (١) من ضل الماء في اللبن إذا ذهب فيه » (٧) ، ثم كرَّروا (٨) الاستفهام الإنكاري زيادة في الاستبعاد ، فقالوا : ﴿ أَوْالَهِي خَلِقٍ جَدِيدٍ ﴾ ولما كان قولهم هذا يتضمَّن إنكارهم والإبخاء من كل كرب ونحو ذلك ، أشار إليه بقوله : ﴿ بَلُ ﴾ أي السوا عمنكرين لقدرته سبحانه ﴿ بَلُ مُمْ مِلقًاء رَبُهمٌ ﴾ المحسن [ إليهم ] (١٠) بالإيجاد والإبقاء مسخراً لهم كل ما ينفعهم ، والإشارة بهذه الصفة إلى أنه لا يحسن بالمحسن أن ينغص (١١) إحسانه بترك القصاص من الظالم الكائن في القيامة .

سورة السجدة - الآية: ٢.

 <sup>(</sup>۲) قوله: « وقالوا » ساقطٌ من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوي (٦ / ٣٠١ - ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (٣/٢٢٠)

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير الطبري (٢١ / ٩٦ ) ، وفي ( س ) : « وابن جرير والطبري » وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (س): «وأضله».

<sup>(</sup>٧) النهر الماد من البحر ( ٧ / ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>۸) في (س): «كرر».

<sup>(</sup>٩) قوله: « أي » ساقطٌ من ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>۱۱) في (س): « ببعض » .

﴿كَافِرُونَ ﴾ أي منكرون للبعث ، ساترون لما في طباعِهم من أدلته ، لما غلب عليهم من الهوى القائد لهم إلى أفعال منعهم من الرجوع عنها الكبرُ عن قبول الحق ، والأنفة من الإقرار بما يلزم منه نقص العقل ، ولما كان إنكاهم إنما هو بسبب اختلاط الأجزاء بالتراب بعد انقلابها تراباً ، فكان عندهم من المحال تمييزها من بقية الـتراب / [٢٧٠/س] نبههم على ما هم مُقِرُّون / به ممَّا هو مثل ذلك ، بل أدق ، فقال مستأنفاً : [٥٤٠/م] ﴿ قُلَ ﴾ أي جواباً لهم عن شبهتهم . ﴿ يَتَوَفَّاكُمْ ﴾ أي يقبض أرواحكم كاملة من أحسادكم بعد أن كانت مختلطة بجميع أجزاء البدن لا تميز لأحدهما عن الآخر بوجه تعرفونه (٢) بنوع حيلة .

﴿ مَلَكُ المَوْتِ ﴾ ثم أشار إلى أن فعله بقدرته ، وأن ذلك عليه في غاية السهولة ، ببناء الفعل لما لم يُسمّ فاعله ، فقال : ﴿ الَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ أي وكَّله الخالق لكم بذلك ، وهو عبد من عبيده (٣) ، ففعل ما أمر به ، فإذا البدن ملقى ، لا روح في شيء منه ، وهو على حاله كاملاً ، لا نقص في شيء منه يُدعى الخلل بسببه ، فإذا كان هذا فعل عبد من عبيده صرفه في ذلك ، فقام به على ما ترونه مع أن ممازجة الروح للبدن أشد من ممازجة تراب البدن لبقية الـتراب ؛ لأنه ربما يَستدل بعضُ الروح للبدن أشد من ممازجة تراب البدن لبقية الـتراب ؛ لأنه ربما يَستدل بعضُ

<sup>(</sup>١) الآية بتمامها: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وَكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة السحدة- الآية: ١١].

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « يعرفونه » .

<sup>(</sup>٣) جاء في بعض الآثار أن اسم ملك الموت : عزرائيل ، وهذا ليس بصحيح كما نص على ذلك غير واحدٍ من أهل العلم .

قال ابن كثير -رحمه الله- في البداية والنهاية (١ / ٤٢): «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح ، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم » . وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيـد - حفظه الله - في معجم المناهي اللفظية (ص: ٣٩٠) عنه: « خلاصة كلام أهل العلم في هذا: أنه لا يصح في تسمية ملك الموت بعزرائيل - ولا غـيره - حديث ، والله أعلم » .

الحذاق على بعض ذلك بنوع دليل من شم (۱) ونحوه ، فكيف يُستبعد (۲) شيء من الأشياء على رب العالمين ، ومدبِّر الخلائق أجمعين ؟ فلما قام هذا البرهان القطعيُّ الظاهر مع دقَّته لكل أحد ، على قدرته التامة على تمييز ترابهم من تراب الأرض ، وتمييز بعض ترابهم من بعض ، وتمييز تراب كل جزء من أجزائهم حلَّ أو دقَّ عن بعض ، عُلِمَ أنَّ التقدير : ثم يعيدكم خلقاً جديداً كما كنتم أوَّل مرة ، فحذَفه كما هو عادة القرآن في حذف كل ما دل عليه السياق (۱) و لم يَدْعُ دَاعٍ إلى ذكره ، فعطف عليه قوله : ﴿ثُمَّ إِلَى رَبُكُمْ ﴾ أي الذي ابتدأ خلقكم ، وتربيتكم ، وأحسن اليكم غاية الإحسان ابتداءً ، لا إلى غيره ، بعد إعادتكم .

﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ بأن يبعثكم كنفس واحدة ، فإذا أنتم بين يديه ، فيُتمُّ إحسانه وربوبيته بأن يجازي كلاَّ بما فعل ، كما هو دأب الملوك مع عبيدهم / لا يَدَع أحدٌ [٧٣ أ/س] منهم الظَّالَم من عَبيدِه مُهْمَلاً (٤) » . (٥)

الآية السابعة:

الآية السابعة

في سورة يس قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرُواكُمْ أَهْلَكْنَا قَبَّالُهُم مِنَ الْقُرُونِ ﴾ ، قال البيضاوي : ﴿ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبَالُهُم مِنَ الْقُرُونِ ﴾ ، « ﴿ أَلَمْ يَرُوا ﴾ أَلَمْ يَرُوا ﴾ أَلَمْ يَرُوا ﴾ ، وهو معلق (٧) عن قوله : ﴿ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبَالُهُم مِنَ الْقُرُونِ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) في (س): «سم».

<sup>(</sup>Y) (w): (w)

<sup>(&</sup>quot;) في (") : (")

<sup>(</sup>٤) في (س): «مهلأ».

<sup>(</sup>٥) نظم الدرر (٦/٣٥ - ٥٤).

 <sup>(</sup>٦) سورة يس ، الآية ( ٣١ ) .
 والآية بتمامها هي : ﴿ أَلْم يَرُواكُمْ أَهَلُكْنَا قَبَلُهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِم لاَيْرْجعُون ﴾ .

<sup>(</sup>٧) المراد بالتعليق هنا هو : منع الفعل القلبي الذي ينصب مفعول ين من أخوات ظن في لفظ المفعولين دون التقدير لاعتراض ماله صدر الكلام بينه وبين معموليه ، والمعترض أو المعلق هنا هو الاستفهام . انظر : شرح شذور الذهب لابن هشام (ص: ٣٤٢) .

لأن ﴿ كُمْ ﴾ لا يعمل فيها ما قبلها، وإن كانت خبرية، لأن أصلها الاستفهام (١) ».

قال الزمخشري: « إلا أن معناه نافذ في الجملة ، كما نفذ في قولك: إن زيداً لمنطلق ، وإن لم يعمل في لفظه ﴿ أَنَّهُم إِلَيْهِم لا يَرْجِعُون ﴾ بدل من ﴿ كُمْ على المعنى لا على اللفظ ، أي : ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم ، وقرئ بالكسر على الاستئناف (٢) » . (٣)

قال الزمخشري: « وهذا مما يرد قول أهل الرجعة (٤) ». انتهى

الآية ردُّ على أهل الرجعة

المقصود بالرجعة : العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت ، وهذه العقيدة هي أبرز عقائد الشيعة ، والـتي تسربت لهم من أسفار وكتب اليهود ، على يد عبد الله بـن سبأ اليهودي ، الـذي أسـلم في عهـد عثمان الله لم من داخله ، فهـو أول من نـادى بالرجعة ، حينمـا زعـم أن النبي العثم وعلي بن أبي طالب الله سيرجعان ، وأن علياً لم يقتل، بل رفعه الله إلى السماء كمـا رفع عيسى – عليه السلام – ، وأن ما ادعته الخوارج من قتله فكـذب ، إذ أن شيطاناً تمثـل لهـم في صورته ، فظنوا أنه على ، وأنه سيعود إلى الأرض فيملؤها عدلاً بعد أن ملئت جوراً .

والرجعة عند الشيعة باستثناء ( الزيدية ) هي : عودة أئمتهم الاثني عشر ، وعودة أعدائهم معهم إلى الحياة الدنيا كيما ينالوا جزاءهم .

قال الأحسائي – وهو أحد علمائهم – في كتاب الرجعة (ص: ١١): « اعلم أن الرجعة سر من سر الله، والقول بها ثمرة الإيمان بالغيب ، والمراد بها: رجوع الأئمة – عليهم السلام – وشيعتهم وأعدائهم ممن محض من الفريقين الإيمان أو الكفر محضاً ، و لم يكن ممن أهلكه الله في الدنيا بالعذاب، فإن من أهلكه الله في الدنيا بالعذاب لا يرجع إلى الدنيا ».

ويقول محمد رضا المظفر - وهو أيضاً من علماء الشيعة - في عقائد الإمامية (ص: ١١٨):

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي ( ۲۸۰/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عباس ، والحسن .

انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (١٣ / ١٩٨)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥ / ١٨)، والبحر المحيط لأبي حيان (٧ / ٣٣٤).

<sup>(</sup>۳) الكشاف ( ۳ / ۲۸۵ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

وقال الأصبهاني: «قيل: إنهم أهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم إلى الدنيا، وقيل: إنهم لا يرجعون، أي: الباقين لا يرجعون إلى المهلكين / بنسب (۱) ولا ولادة، [٢٦ أ / م] يعني: أهلكناهم (٢) وقطعنا نسلهم » (٣). انتهى ما قالوه، وكذا قال غيرهم. المعنوب الموان المعنوب فيان المعنوب في المعنوب المعنوب المعنوب في المعنوب المعنوب

((3) = 3) = 3) = 3 الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها ويعز فريقاً ويذل فريقاً آخر (3) = 3) = 3 إلى أن قال (3) = 3 الصلاة والسلام، ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان ، أو من بلغ الغاية من الفساد ، شم يصيرون بعد ذلك إلى الموت (3) = 3

هذا هو معتقد أهل الرجعة في الرجعة ، ولـو كـان الجحال يتسع للمزيد لسردت أدلتهم ، وبينت بطلان استدلالهم بها ، ولكن لينظر كـتاب الدكتور / عبـد الله الجميلي - حفظه الله - المسمى بـ « بذل الجحهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود ) (٢٧٥/١ – ٣١٢) فإنـه قيـم في بابـه ، ولقـد ذكر - حفظه الله - مذهب الرافضة في ذلك ، وبين عواره وبطلانه .

وانظر كذلك: تاريخ الطبري ( ٢ / ٦٤٧) ، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ( 1 / ٨٦ - ٨٨) ، والفرق بين الفرق للبغدادي (ص: ٧٧) ، والملل والنحل للشهرستاني ( 1 / ١٤٧ ، ١٧١ — ١٧٤) ، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ( ص: ٦٥ - ٨٥) ، ودراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين ( الخوارج والشيعة ) لأحمد محمد حلي ( ص: ٢٠٧ - ٢١١) ، والشيعة والتصحيح لموسى الموسوي ( ص: ١٤١ - ١٤٥) .

وانظر أيضاً: سفر العدد –الإصحاح الحادي والعشرين ، الفقرات ( 2 - 9 ) ، وسفر إشعيا – الإصحاح السابع الإصحاح السادس والعشرين ، الفقرات ( 19 - 19 ) ، وسفر حزقيال – الإصحاح السابع والثلاثين ، الفقرات ( 1 - 18 ) .

<sup>(</sup>۱) في (س): «بسبب».

<sup>(</sup>۲) في (س): «إهلاكهم».

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥/١٨).

إلى الدنيا ولا إلى غيرها بكلام معناه : إن من مات لا يعيش ، فيرجع إلى الدنيا ، ولا يخفي ضعف هذا على عاقل ، وأن العرب لو فهموا أن هذا هكذا لملأُوا الدنيا تشنيعاً، والذي يُعرف بمعنى الآية على ما يليق به تعريفاً لا شبهة فيه ، قولي في « نظم الدرر » : « ولما أتم سبحانه الخبر عن أول أمر الممثل بهم وأول أمر المؤمن وآخره ، وآذن بهذا التحسر (١) بأن هلاك المكذبين أمر لا بد منه ، دل عليه معجباً من عدم نظرهم لأنفسهم ، ومهدداً للسامعين منهم ، ومحذِّراً من آخر أمـر الممثـل(٢) بهم، على وحه اندرج فيه جميع الأمم الماضية / والطوائف الخالية بقوله: ﴿ أَلَمْ يَرُوَّا ﴾ [٧٣ ب/س] أي : يعلم هؤلاء الذين تدعوهم (٣) عِلْماً هو كالرؤية بما صح عندهم من الأخبار ، وما شاهدوه من الآثار . ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ على ما لنا من العظمة ، ودلَّ قوله ﴿ قَبَّلُهُم ﴾ - بكونه ظرفاً (٤) لم يذكر فيه الجار - على أن المراد جميع الزمان الذي تقدمهم (٥) من آدم إلى زمانهم ، وإدخال الجار على المهلكين يدلُّ على أنَّ المراد بعضهم ، فرجع حاصل ذلك إلى أن المراد: انظروا جميع ما مضى من الزمان ، هل عُـذِّبَ فيه قـوم عذابَ الاستئصال إلاَّ بسبب عصيان الرسل ؟ فقال : ﴿ مِنَ الْقُرُونِ ﴾ أي : الكثيرة الشديدة الضحمة . والقرن قال البغوي : « أهل كل عصر ، سُمُّوا (٦) بذلك لاقترانهم في الوجود ». (٧)

بيان المراد بالقر ن

<sup>(</sup>۱) في (س): « التجسر».

في (س): « المتثل».

في (س): « يدعوهم ».

في ( س ) : « طرفا » .

<sup>(</sup>ه) في (س): «يقدمهم».

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « سمعوا » .

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير البغوي ( ١٦/٧ ) .

وانظر في معنى القرن أيضاً: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٤/٥١)، ومختار الصحاح

﴿ أَنَّهُم ﴾ أي لأن القرون ﴿ إِلَيْهِم ﴾ أي إلى (١) الرسل خاصة ﴿ لاَيَرْجِعُون ﴾ أي عن مذاهبهم الخبيثة ، ويخصون الرسل بالاتباع ، فلا يتبعون غيرهم أصلاً في شيء من الأشياء الدينية أو الدنيوية ، فاطردت سنتنا – ولن تَجِدَ لِسُنتنا تبديلاً – في أنه كُلّما كَذَّب قومٌ رسولهم أهلكناهم ونجينا رسولهم ومن تبعه ، أفلا يخاف هؤلاء أن نجريهم (٢) على تلك السنة القديمة القويمة ؟ فر إنّ » تَعْلِيليّة (٣) على إرادة حذف لام العلة ، كما هو معروف في غير موضع ، وضمير ﴿ أَنَّهُم ﴾ للمرسل إليهم ، وضمير ﴿ إِلَّهُم ﴾ للمرسل إليهم ، وضمير ﴿ إِلَّهُم ﴾ للرسل ، لا يشك في هذا من له ذوق سليم ، وطبع مستقيم .

والتعبير بالمضارع للدلالة على إمهالهم والتأنّي (٤) بهم ، والحلم (٥) عنهم ، مع تماديهم في العناد بتجديد عدم الرجوع ، و ﴿ يَرْجِعُون ﴾ هنا نحو قوله تعالى : لم تكن الرجعة عقيدة وَلَّندِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُون ﴾ (٢) أي : عسن طرقهم للمشركين الفاسدة . هذا معنى الآية بغير شك ، وليس بشيء قولُ مَن قالَ (٧) : المعنى : أنَّ العرب المهلكين لا يرجعون إلى الدنيا ، لتفيد (٨) الرد على من من يقول بالرجعة ؛ / لأن [٢٤٠ /م] العرب / ليست ممن يعتقد ذلك ، ولو سلم لم (٩) يحسن ؛ لأن السياق ليس له ، لم [٤٧٤ /س]

للرازي ، مادة قرن ، (ص: ٥٣٢ ) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «إلى » ساقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): « يجزيهم »·

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « تعليلة » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « والثاني » .

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « والـحُكم » .

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة - الآية : ٢١ .

 <sup>(</sup>٧) يقصد - رحمه الله - أمثال الزمخشري والقرطبي ، كما تقدم .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في (m) : « ليفيد  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) في (س): «لا».

يتقدم عنهم غير الاستهزاء ، فأنكِر عليهم استهزاؤهم مع علمهم بأن الله تعالى حرت سنة الله أحرى سنته : أن من استهزأ بالرسل وخالف قولهم ، فلم يرجع إليه أهلكه ، اطرد استهزأ برسله ذلك من سنته ، و لم يتخلّف في أمة من الأمم ، كما وقع لقوم نوح ، وهود ، ومن وخالف أمرهم بعدهم ، لم يتخلّف في واحدة منهم ، وكلّهم تعرف [ العربُ ] (١) أخبارهم ، وينظرون آثارهم ، وكذا (٢) يعرفون قصّة موسى – عليه السلام – مع فرعون ، فالسياق للتهديد ، فصار المعنى: ألم ير هؤلاء كثرة من أهلكنا مِمّن قبلهم لمخالفتهم للرسل ، أفلا يخشون مثل ذلك في مخالفتهم لرسولهم ؟

وذلك موافق لقراءة الكسر التي نقلها البرهانُ السفاقسي ، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – (7) وغيرهُ عن الحسن ، وقالوا : إنها استئنافية (3) ، فهي على تقدير سؤال مَنْ كَأَنَّهُ قال : لِمَ أهلكهم ؟ وهذا كما إذا شاع أن الوادي الفلاني ما سلكه أحد إلا أصيب ، يكون ذلك مانعاً عن سُلُوكِه ، وإن أراد ذلك أحد صح أن يقال له : ألم تر أنه ما سلكه أحد إلا هَلَك ؟ فيكون ذلك زاجراً له ورادّاً (9) عن التمادي فيه ، لكون العلة في الهلاك سُلُوكه فقط ، وذلك أكفُّ مِن أن يقال له : ألم تر أنّ الناس يموتون ، وكثرة من مات منهم و لم يرجع أحد منهم ؟ غير معلل ذلك بشيء من سلوك الوادي ولا غيره ، فإن هذا أمر معلوم له ، غير مجدد فائدة .

وزيادة عدم الرجوع إلى الدنيا لا دخل لها في العلية (٦) أيضاً ؛ لأن ذلك معلوم

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين غير موجودة في (م) ، مع أن إشارة اللحق موضوعة في مكانها ، وهي موجودة في (س) بلفظ : « القرب » ، والتصويب من نظم الدرر .

<sup>(</sup>٢) في (س): «ولذا».

<sup>(</sup>٣) انظر: الجميد في إعراب القرآن الجميد (ق ١٥٩ / ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص: ٦٠٦ ، حاشية رقم ٢ ).

<sup>(</sup>ه) في (س): «وزاد».

<sup>(</sup>٦) في (س): « العلة ».

عند المخاطبين ، بل هم قائلون بأعظم منه من أنه لا حياة بعد الموت ، لا إلى الدنيا ولا إلى غيرها ، وعلى تقدير التسليم ، فربما كان ذكر الرجوع للأموات أولى بأن يكون تهديداً ، فإن كلَّ إنسان منهم يرجع حينئذ إلى ما في يد غيره مما كان مات عليه ، ويصير المتبوع / بذلك تابعاً ، أو يقع الحرب وتحصل الفتن ، فأفاد ذلك أنه لا  $[44 \, \text{V}^*]$  يصلح التهديد بعدم الرجوع – وا لله الموفق – » . (١)

الآية الثامنة:

الآية الثامنة

الفرق بين

وهي الختام وبها التمام ، في سورة الزحرف قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذَكِرِ الرَّحْمَنِ ﴾ الآيات (٢) . قال البيضاوي : « يتعامى ويُعرِض عنه لفرط اشتغاله (٣) بالمحسوسات ، وانهماكه في الشهوات ، وقرئ : يَعْشَ – بالفتح – (٤) أي : يعمى ، يقال : عشِيَ إذا كان في بصره آفة ، وعَشَى إذا تعشّى (٥) بالا آفة، كعرِج وعرَج » . (١)

وعبارة « الكشاف » عن هذا : « ﴿ يَعْشُ ﴾ بضم الشين وفتحها ، والفرق بينهما أنـه عَشِيَ وعَشَا

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ( ٢٥٧/٦ ـ ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف - الآيات : ٣٦ - ٣٦ . والآيات بتمامها هـي : ﴿ وَمَن يَعشُ عنْ ذِكرِ الرَّحْمَن ُفَيّض لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَـرِين ﴿ وَإِنّهم لِيصُدُّونَهِمْ عَنِ السَّبيل ويَحْسَبُونَ أَكْهُم مُهْتَدُون ﴿ كَا حَامَا قَالَ يَالَيْتَ بَيني وَيَنكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبئسَ القَرين ﴿ وَلَن يَّنفَعَكُمُ

الْيَومَ إِذْ ظَلَمتمْ أَنَّكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (m) زيادة قوله : « له » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن عباس ، وعكرمة ، وقتادة ، ويحيى بن سلام البصري . أما الباقون فقرأوا بالضم ، عدا زيد بن على فإنه قرأ بإثبات الواو : « يعشو » .

انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (٢٥٧/١٣)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦/٩٥- ٦٠)، والبحر المحيط لأبي حيان (١٥/٨ -١٦) ، والدر المصون للسمين الحلبي (٩/ ٥٨٦ - ٥٨٧).

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : « وغشى إذا يغشى » .

<sup>(</sup>٦) تفسير البيضاوي (٢/٣٦٧).

إذا حصلت الآفة في بصره قيل : عشِيَ<sup>(۱)</sup> ، وإذا نظر نظر العُشي ولا آفة بـه قيـل : عشا ، ونظيره : عرج لمن / به الآفة ، وعَرَج لمن مشى مِشية العرجان من غير عرج، [٤٧] أم] قال الـحُطَيْئة (٢) :

متى تأته تعشو إلى ضوء [ناره] (٣) (٤)

أي: تنظر إليها نظر العُشي (°) لما يضعف بصرك من عِظَم الوقود ، واتساع الضوء ، وهو بيّن في قول حاتم (١) :

انظر : طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (ص: ٤٩، ٥٠)، والشعر والشعراء لابن قتيبة (ص: ١٩٩ ـ ٢٠٣).

(٣) في ( م ) : « نار » ، والتصويب من ( س ) .

(٤) البيت بتمامه هو:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تَجِدْ خيرَ نارِ عندها خيرُ مُوقِدِ

انظر : ديوان الحطيئة ( ص : ٥١ ) .

(°) في ( س ) : « المغشي » .

(٦) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشْرَج بن امرئ القيس الطائي ، أحد فحول الشعراء وكرماء العرب وأجاويدهم في الجاهلية ، وهو والد الصحابي الجليل عدي بن حاتم عليه ، كانت له قصص ومآثر في الجود والكرم عجيبة ، وكانت وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي الله . انظ : الشعر والشعراء لان قتية (ص : ١٤٧ - ١٤٨) ، والبداية والنهاية لاين كثير (٢ / ١٩٧

انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص: ١٤٣ ـ ١٤٨) ، والبداية والنهاية لابن كثير (٢/ ١٩٧ ـ ١٩٧) . ـ ٢٠٢) ، والأعلام للزركلي (٢/ ١٥١) .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « غشي » ·

<sup>(</sup>٢) هو: أبو مليكة حرول بن أوس بن مالك بن حَوْنة العبسي ، الملقب بالحطيئة لقصره وقربه من الأرض، وهو أحد فحول الشعراء وفصحائهم ، وهو أحد المخضرمين ، أسلم في عهد النبي الله ولم يلقه ، ثم بعد موته – عليه الصلاة والسلام – ارتد عن الإسلام ، ثم أسره المسلمون فعاد إلى الإسلام ، وكان كثير الهجاء ، حتى إنه هجا أباه وأمه وأخاه وزوجته ونفسه ، وعاش إلى خلافة معاوية .

حتى يواري جارتي [الخِدْرُ] (١) (٢)

أعشو إذا ما جارتي برزَتْ

<sup>(۳)</sup> انتهی

وقرئ (ئ): يعشو ، على أن « مَنْ » موصولة (٥) ، قال السفاقسي: « ولا يتعين هذا لإمكان أن تكون « من » شرطية ، و « يعشو » مجزوماً بحذف الحركة تقديراً ، أو تكون « من » موصولة و (٢) جزمت الجواب لشبه الموصول باسم الشرط » (٧) انتهى.

﴿ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ يوسوسه ويُغويه دائماً ، وقرأ يعقوب بالياء على إسناده إلى ضمير الرحمن (^) ، ومن رفع يعشو ينبغي أن يرفعه (٩) . وقد تقدم الجواب عنه

أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر

وقام بعزوه لحاتم كل من : الزمخشري ، كما هو مثبت هنا ، وأبو حيان في البحر المحيط ( ٨ / ٤)، والمرزوقي في مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف ( ٤ / ٥٧ ) .

(٣) الكشاف للزمخشري (٣/ ١٩٤٤).

(٤) وهي قراءة زيد بن علي - كما تقدم - .
 انظر : الدر المصون للسمين الحلبي ( ٩ / ٥٨٧ ) .

(٥) هذه العبارة نقلها المؤلف - رحمه الله - من تفسير البيضاوي (٢ / ٣٦٧).

(٦) في (س): «أو».

(٧) الجيد في إعراب القرآن الجيد (ق ١٩٨ / ب).

(٨) وقرأ بها أيضاً كلٌّ من : على بن أبي طالب ، والأعمش ، والسلمي ، وأبو عمرو في رواية ،
 وعاصم في رواية عنه .

انظر : علل القراءات للأزهري ( ٢ / ٦١٦ ) ، والتلخيص في القراءات الثمان لعبد الكريم الطبري ( ص : ٤٠٢ ) ، والدر المصون للسمين الحلبي ( ٩ / ٥٨٨ – ٥٨٩ ) .

(٩) من قوله : ﴿ نُقَيِّضْ لَهُ .. ﴾ إلى هنا منقول من تفسير البيضاوي (٢ / ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>١) في (م): «الحِذر»، وفي (س): «الـخُدَر». والصواب ما أثبته، وهـو كمـا في الأصـل المنقول منه.

في (١) كلام السفاقسي.

﴿ فَهُوَلَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ ﴾ قال الأصبهاني : « أي الشياطين (٢) ﴿ لَيَصُدُّونَهُمْ ﴾ يعني الكافرين » (٣) . انتهى

﴿ عَنَ السَّبِيلِ ﴾ الطريق الذي من حقه أن يُسلك ، وجمع الضميرين للمعنى إذ المراد جنس العاشي والشيطان المقيَّض له . (٤)

وقال أبو حيان / : « والظاهر أن ضمير النصب في ﴿ وإِنهم ليصدونهم (٥) ﴾ عائد [٧٥ /س] على من على المعنى ، أعاد أولاً على اللَّفظ في إفراد الضمير ، ثم أعاد على المعنى » . (١) انتهى . ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهَّتَدُونَ ﴾ الضمائر الثلاثة الأوَل له ، والباقيان للشيطان، ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا ﴾ أي العاشي . (٧)

قال أبو حيان : « أعاد أولاً على اللفظ ، ثم جمع على المعنى ، ثم أفرد (^) على اللفظ » (٩) انتهى. وقرر أ الحجازيان (١٠) ، وابسن عامر ،

<sup>(</sup>۱) في ( س ) زيادة قوله : « كلا » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « الشيطان » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الأصفهاني (ق٣ / أ - من سورة الزحرف ) .

<sup>(</sup>٤) من قوله: ﴿ عَنَّ السَّبيل ﴾ إلى هنا منقول من تفسير البيضاوي (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>o)  $\dot{v}$  (m): «  $\dot{v}$  (some  $\dot{v}$  (some  $\dot{v}$  ) (some  $\dot{v}$  ) (some  $\dot{v}$ 

<sup>(</sup>٦) النهر الماد من البحر ( ٨ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) من قوله: « الضمائر » إلى هنا من تفسير البيضاوي ( ٢ / ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>۸) في ( س ) : « أفرط » .

<sup>(</sup>٩) النهر الماد من البحر ( ٨ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>۱۰) هما : نافع المدني ، وابن كثير المكي ؛ فالأول تقدمت ترجمته ، وأما الثاني فهو : أبو معبد عبدا لله ابن كثير بن عمرو بن عبد الله الكناني مولاهم ، الفارسي ، الداري ، المكي ، الإمام المشهور ، مقرئ مكة ، وأحد القراء السبعة ، ولد يمكة سنة ( ٤٨ هـ ) ، ومات بها سنة ( ١٢ هـ ). انظر : الطبقات لخليفة بن خياط ( ص : ٢٨٢ ) ، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ( ١ / ٨٦ – ٨٨) وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( ٢ / ٨٩ – ٩٠ ) .

وأبو بكر (١): ﴿ جَآءَنَا ﴾ أي العاشي والشيطان. (٢)

﴿ قَالَ ﴾ أي العاشي للشيطان ، ﴿ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَينِ ﴾ بعد المشرق من المغرب ، فُغُّلَبَ المشرق وثُنِّيَ وأضيف البعد إليهما (٣) ، وقال غيره (٤) : « المراد مشرقا (٥) الصيف والشتاء . (١) انتهى .

﴿ فَبَنْسَ الْقَرِيْنَ ﴾ أنت (٧) ﴿ وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ ﴾ قال الأصبهاني : « في الآخرة » (٩) ، وقال أبو حيان : « حكاية حال يقال لهم يوم القيامة » . (٩) انتهى أي : ما أنتم عليه من التمنيِّ -أي أنَّ هذا هو فاعلُ ينفع- ﴿ إِذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ أنفسكم في الدنيا بدل من اليوم ، ﴿ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ لأن حقكم أن تشتركوا (١٠)

<sup>(</sup>۱) هو: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم ، الكوفي الحنّاط ، الإمام الفقيه ، المحدث ، شيخ الكوفة في القراءة والحديث ، كان صاحب سنة ، اختلف في اسمه كثيراً ، فقيل : إن اسمه كنيته ، وقيل : إن اسمه شعبة ، وقيل : محمد ، وقيل : مُطرِّف ، وقيل غير ذلك ، ولـد سنة ( ٩٥ هـ ) ، ومات سنة ( ١٩٣ هـ ) .

انظر : الطبقات لخليفة بن خياط (ص: ١٧٠)، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ٨ / ٩٥ - ١٠٥) . وشذرات الذهب لابن العماد ( ٢ / ٤٣٠) .

<sup>(</sup>٢) وقرأ بالإفراد كل من : أبي عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم . انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ٥٨٦) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ابن أبي طالب (٢ / ٢٥٨ – ٢٥٩) ، والمحرر الوجيز لابن عطية (١٣ / ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٣) من قوله :  $((6 - 1)^{10})$  إلى هنا منقول من تفسير البيضاوي ( (7 / 77) ) .

<sup>(</sup>٤) أي غير البيضاوي .

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : <sub>«</sub> مشرق <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٦) انظر : معانى القرآن للفراء (٣ / ٣٣ ) ، وتفسير الطبري (٢٥ / ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة منقولة من تفسير البيضاوي (٢ / ٣٦٧).

<sup>(</sup>٨) تفسير الأصفهاني ( ق  $\pi$  / أ – من سورة الزخرف ) .

<sup>(</sup>٩) البحر المحيط (٨/١٧).

<sup>(</sup>۱۰) في (س): «تشركوا».

وشياطينكم في العذاب ، كما كنتم مشتركين (١) في سببه ، ويجوز أن يسند الفعل اليه بمعنى : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب ، كما ينفع الواقعين في أمر صعب معاونتهم في تحمل أعبائه ، وتقسمهم لمكابدة عنائه ، إذ (٢) بكُل ما لا تسعه (٣) طاقته . وقرئ : ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ بالكسر (١) ، وهي تقوي الأول ، أي : وهو جَعْل (إن » تعليلية . (٥)

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام (٢) في « المغني »: « الثالث - أي من أوجه إن - : أن تكون (٧) للتعليل ، نحو : ﴿ وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ اليَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمُ أَنْكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ (٨) أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا ، وهل هذه حرف بمنزلة لام العلة ، أو ظرف / والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من [٧٤ ب/ م]

٣٣١) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

<sup>(</sup>۱) في (س): «مشتركون».

<sup>(</sup>۲) في (س): «أو» ·

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : «تنفعه » .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن عامر ، أما الباقون فقرأوا بفتح الألف . انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ٥٨٦) ، والمحرر الوجيز لابن عطية (٦٦٠ / ٢٦٠) والبحر المحيط لأبي حيان (٨ / ١٧) .

<sup>(</sup>٥) من قوله :  $(1 - 10^{\circ})$  من قوله :  $(1 - 10^{\circ})$  من قوله :  $(1 - 10^{\circ})$  من قوله :  $(1 - 10^{\circ})$ 

<sup>(</sup>٦) هو : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري ، العلامة النحوي ، المشارك في المعاني والبيان والعروض والفقه وغيرها من العلوم ، وله عدة آثار ومصنفات، منها : قطر الندى وبل الصدى ، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب . ولد سنة ( ٧٠٨ هـ ) ، وتوفي بمصر سنة ( ٧٦١ هـ ) . انظر : بغية الوعاة للسيوطي ( ٢ / ٨٨ ـ ٧٠٠ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( ٨ / ٣٢٩ ـ ٣٢٩ )

<sup>(</sup>٧) في (س): «يكون».

<sup>(</sup>A) سورة الزخرف - الآية: ٣٩.

اللفظ ، فإنه إذا قيل : ضربته إذْ أساء ، وأريد (١) الوقت اقتضى ظاهر الحال أن اللفظ ، فإنه أبد أو اللفظ ، فإنه أبد أو الإساءة / سبب الضرب ؟ قولان ، وإنما يرتفع السؤال على القول الأول ، فإنه أبو الإساءة أو النفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب » لم يكن التعليل مستفاداً (٢) ، لاختلاف (٦) زمني الفعلين ، ويبقى إشكال الآية ، وهو أن ﴿ إِذْ ﴾ لا تبدل (١) من اليوم ، لاختلاف الزمانين ، ولا تكون (٥) ظرفاً لينفع ، لأنه لا يعمل في معمول حبر ظرفين – أي : يمعنى واحد – ، ولا لـ ﴿ مُشْتَرِكُونَ ﴾ لأن معمول خبر الأحرف الأحرف الخمسة (١) لا يتقدّم عليها (١) ، ولأنّ معمول الصلة لا يتقدّم على الموصول (٨) ، يتقدم عليها ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم » .

<sup>(</sup>۱) في (س): «وأزيد».

<sup>(</sup>۲) في (س): «مستفاد».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « الاختلاف » .

<sup>(</sup>٤) في (س): «يبدل».

<sup>(</sup>ه) في (س): «يكون».

<sup>(</sup>٦) ويطلق عليها أيضاً الأحرف الستة ، وكذا الأحرف السبعة ، والمقصود بها : إن وأخواتها ، فقد حعلها سيبويه خمسة أحرف وهي : إن ، وكأن ، ولكن ، وليت ، ولعل .

وجعلها ابن مالك ستة أحرف ، وذلك بإضافة أن المفتوحة التي أسقطها من قال بالخمسة ، اعتماداً على أن ( أن المفتوحة ) أصلها ( إن المكسورة ) .

وأوصلها ابن هشام إلى سبعة أحرف ، وذلك بإضافة حرف عسى على الستة السابقة .

انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص: ١٩٣) ، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١٩٥) ، ومنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد بن محيي الدين عبد الحميد (١/ ٢٩٥) .

<sup>(</sup>٧) انظر في الكلام على هذه المسألة: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص: ١٩٤ - ١٩٥)، وشرح ابن عقيل (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩).

<sup>(</sup>٨) انظر في الكلام على هذه المسألة: همع الهوامع للسيوطي (١/٢٠٢).

ثم قال : « والجمهور لا يثبتون هذا القسم - أي وهو (١) كونها تعليلية وهي حرف - . وقال أبو (٢) الفتح (٣) : « راجعت أبا (٤) على مراراً في قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيُوْمَ ﴾ (٥) الآية ، مستشكلاً إبدال ﴿ إِذْ ﴾ (٦) من ﴿ اليَوْمَ ﴾ ، فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وأنهما في حكم الله سواء ، فكأن ﴿ اليَوْمَ ﴾ ماض ، أو كأن ﴿ إِذْ ﴾ مستقبلة » . (٧) انتهى .

وقيل: المعنى (^) إذ تبت ظلمكم، وقيل: التقدير بعد إذ ظلمتم، وعليهما أيضاً في ﴿ بَعْدَ إِذْ ﴾ بدلٌ من اليوم، وليس (٩) هذا التقدير مخالفاً لما قدَّمناه في ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ (١٠) - أي من أنها أضيف إليها اسم زمان غير صالح للاستغناء عنه - لأن

<sup>(</sup>۱) في (س): «وهي» ·

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « ابن » ·

<sup>(</sup>٣) هو : أبو الفتح عثمان بن جني الرومي الموصلي الأزدي مولاهم ، النحوي اللغوي المشهور ، أحمد أثمة علم العربية ، قرأ على أبي علي الفارسي ولازمه طويلاً ، له عدة آثار ومصنفات ، منها : سر الصناعة وأسرار البلاغة ، والخصائص ، والمحتسب . ولد بالموصل قبل سنة ( ٣٣٠ هـ ) ، وتوفي ببغداد سنة ( ٣٩٢ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ٢ / ٣٣٥ ـ ٣٤٠ ) ، ووفيات الأعيان لابـن خلكـان ( ٣ / ٢٤٦ ـ انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ٢ / ٣٥٠ ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ٢ / ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «أنا».

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف – الآية : ٣٩.

<sup>(</sup>٦) في (س): «أو».

 <sup>(</sup>٧) انظر كـلام ابن حـني في : الخصائص ( ٢ / ١٧٢ - ١٧٣ ) و ( ٣ / ٢٢٤ - ٢٢٥ ) ولكـن
 بأسلوب مختلف .

<sup>(</sup>٨) قوله: « المعنى » ساقط من (س).

<sup>(</sup>٩) قوله: « ليس » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران - الآية : ٨ .

المدّعى (۱) هناك أنها (۲) لا تستغني عن معناها ، كما يجوز الاستغناء عن يوم في يومئذ [ لأنها ] (۲) لا تحذف لدليل ، وإذا لم تقدم (٤) ﴿ إِذْ ﴾ تعليلاً ، فيحوز أن تكون (٥) أن وصلتها تعليلاً ، والفاعل مستر راجع إلى قوله : ﴿ يَالَيْتَ يَينِي وَيَيْنَكَ بُغَدَ المُشْرِقَيْنِ ﴾ أو إلى القرين، ويشهد لهما قراءة بعضهم : ﴿ إِنّكُمْ ﴾ (١) -بالكسر - (٧) على الاستئناف » (٨) . انتهى كلام « المغني » (٩)

وقال السفاقسي: «فاعل ﴿ يَنْفَعُكُمُ ﴾: ﴿ أَنَّكُمْ ﴾ ومعمولاها ، أي : ولن ينفعكم اشتراككم ، أو ضمير عائد على ما يفهم مما قبله ، أي : تمنى مباعدة القرين . وقرئ : إنكم - بالكسر - (١٠) ، فيتعين إضمار الفاعل ، و ﴿ اليَوْمَ ﴾ ظرف حاله ، فيصح أن يعمل فيه المستقبل لقربه منه ، أو يُتَحَوَّز (١١) في / المستقبل [٢٦ أ/س] كقوله : ﴿ فَمَنْ يَسْتَمِع الآنَ ﴾ (١٢) ، وأما ﴿ إِذْ ﴾ فماض ، فلا يعمل فيه المستقبل . قال ابن حيى : فذكر مراجعته أبا على ، ثم قال : « وقيل : الفاعل محذوف تقديره :

<sup>(</sup>۱) في (س): «الدعي».

<sup>(</sup>٢) في (س): «أنه».

 <sup>(</sup>٣) في ( م ) و ( س ) : « لا أنها » ، والتصويب من المغني ، وهو الأصل المنقول منه .

<sup>(</sup>٤) في (س): « يُقدر ».

<sup>(</sup>ه) في (س): «يكون».

<sup>(</sup>٦) في (س): «أيكم».

<sup>(</sup>٧) انظر: (ص: ٦١٦، حاشية رقم ٤).

<sup>(</sup>٨) مغني اللبيب (ص: ١١٣ ـ ١١٥).

<sup>(</sup>٩) في (س): «المعني».

<sup>(</sup>١٠) انظر: (ص: ٦١٦، حاشية رقم ٤).

<sup>(</sup>۱۱) في (س) هكذا : « يجور » .

<sup>(</sup>١٢) سورة الجن – الآية : ٩ .

وجه اعتراض المصنف على الكلام السابق

في معنى الآية

ظلمكم أو جحدكم ، وهو العامل في ﴿ إِذَّ ﴾ لا ضمير الفاعل (١) "(٢) انتهى . فقد رأيت هذا الاضطراب العظيم في ﴿ إِذَّ ﴾ ، وإذا تأملته (٣) علمت أنه ناشئ من الحكم على ﴿ الْيَوْمَ ﴾ بأنه يوم القيامة ، وذلك ناشئ من النظر في كـل آيـة على في تفسير الآية حيالها (٤) من غير نظر إلى الحال الداعي إلى وضعها في موضعها من سوابق الكلام، كما هو عين البلاغة التي تجب مراعاتُها في كل كلام عربي، فكيف بالكلام المعجز؟! وإذا تأملت ما هدى إليه الله في / « نظم الدرر » علمت أن ﴿ اليَوْمَ ﴾ إنما هو [٤٨] م] الدنيوي ، وأنه متحد (°) مع زمان الظلم ، فلا إشكال ، وأن ذلك قريب عنـد مـن قول المصنف حقق كتابي المسمى بـ « الإدراك نفن (٦) الاحتباك » (٧) الذي هو أحد الفروع المنشعبة (<sup>٨)</sup> من البحر الزاخر والجود الهامر « **نظم الدرر** » قلت فيه : ولما كان التقدير

- أي بعد آية ﴿ وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا ﴾ (٩) - ولكنا لم نجعل ذلـك علمـاً

منا بأن الناس [كادوا] (١٠) يكونون أمة واحدة ، وإن كنا نقبض (١١) من جبلناه

انظر كلام ابن جين في الخصائص (٢/ ١٧٢ - ١٧٣) و (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥) ولكن بأسلوب مختلف .

المحيد في إعراب القرآن المحيد (ق ١٩/أ). (٢)

في (س): «تأملت». (٣)

<sup>(</sup>٤) في (س): «حبالها».

<sup>(</sup>ه) في (س): «متخذ».

<sup>(</sup>٦) في (س): «لعن».

انظر: القسم الدراسي (ص: ٧٦). (Y)

في (س): « المتشعبة ». (A)

سورة الزخرف – الآية : ٣٣ . والآية بتمامها : ﴿ وَلُولَا أَن يُكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُّر بِالرَّحْمَن لِبُيُوتِهِم سُقُفُا مِن فَصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُّهَرُونِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في (م) و (س): «كانوا»، والتصويب من نظم الدرر.

<sup>(</sup>۱۱) في (س): «نقيض».

على الخير على الإيمان ، لكن ينقصه ما أوتي في الدنيا من حظه في الآخرة ، لأنَّ مَن من وُسِّع عليه و دُنياه ، اشتغل في الأغلب عن ذكر الله (١) ، فنفرت منه الملائكة في دنياه اشتغل ولرمته الشياطين ، فساقه ذلك إلى سوء ، ومن يتق الله ، فيديم (١) ذكره ، يُؤيّده في الأغلب عن مكلك ، فهو له معين ، عطف عليه قوله معبراً بالعَشَا تصويراً لمن لا يذكر الله بأقبح صُورة تنفيراً (٢) عن ذلك : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ ﴾ أي يفعل فعل العاشي ، وهو من ساء بصره بالليل والنهار ، أو عمي - على قراءة فتح الشين - (٤) ، وركب الأمور عن غير بيان متحاوزاً ﴿ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ﴾ الذي عمت رحمته ، فلا رحمة على أحد إلا وهي منه ، كما فعل هؤلاء حين / متَّعناهم وآباءهم حيث أبطرهم ذلك ، وهو [٢٧ ب/س] شيء يسير حداً ، فأعرضوا عن الآيات والدلائل ، فلم ينظروا فيها إلا نظراً ضعيفاً

﴿ نُقَيِّضَ ﴾ أي نقرر (٥) ونسلط ونقدر عقاباً ﴿ لَهُ ﴾ على إعراضه عن ذكر الله

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في (س).

ومصداق ما ذكره المصنف – رحمه الله – عن الدنيا ما رواه البخاري في صحيحه في كـتاب الجزية والموادعة – باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٢٥٧/٦ – ٢٥٨ ، رقم ٣١٥٨) ، وفي كتاب الرقاق – باب ما حذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( ١١ / ٢٤٣ ، رقم ٢٤٢٥ ) .

ومسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقاق ( ٤ / ١٧٩٨ - ١٧٩٩ ، رقم ٢٩٦١ ) .

عن عمرو بن عوف الأنصاري النبي النبي الله قال : « فوا لله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ، وتهلككم كما أهلكتهم » .

<sup>(</sup>٢) في (س): «يديم».

<sup>(</sup>٣) في (س) هكذا: « تنعير ».

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص: ٦١١، ، حاشية رقم ٤).

<sup>(</sup>ه) في (س): «نقرن».

و لَهُ شَيْطَانًا ﴾ أي شخصاً نارياً بعيداً من الرحمة ، يكون غالباً عليه محيطاً به ، مُضيِّقاً عليه ، مثل قيض البيضة (١) ، وهو القشر (٢) الداخل (٣) ، ﴿ فَهُوَلَهُ قَرِينٌ ﴾ مشدودٌ به كما يشد الأسيرُ ، ملازم ، فلا يمكنه التخلص منه ما دام متعامياً عن ذكر الله ، فهو يُزيِّن له العمى ، ويُخيِّل (٤) إليه أنه على عين الهدى ، كما أنَّ من (٥) يستبصر (١) بذكر الرحمن يُستَخرُ له ملكُ ، فهو له ولي ، يبشره بكل خير ، ويبصِّره (٧) به ، ويُيعده عن كل سوء (٨) ، فذكر الله حصن حصين من الشيطان ، متى خرج العبد منه أَسَرَه العدو ، كما ورد في الحديث (٩) .

والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (ص: ١٥٩ – ١٦٠ ، رقم ١١٦١ ، ١١٦١) ، وأحمد في مسنده (٤ / ١٣٠ و ٢٠٢ ) ، (٥ / ٣٤٤ ) ، والترمذي في سننه – كتاب الأمشال – بـاب مـا جـاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (٥ / ١٣٦ – ١٣٨ ، رقـم ٢٨٦٣ ، ٢٨٦٢ ) ، وقـال : «هذا حديث حسن صحيح غريب » ، وأبو يعلى في مسنده (٣ / ١٤٠ – ١٤٢ ، رقـم ٥٧١ ) ،

جزاء من ستبصر بذكر الله

<sup>(</sup>۱) في (س): «قبض المبيضة».

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « العشر » .

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب لابن منظور ، مادة قيض (V / V )) ، والمعجم الوسيط ، مادة قيض (V / V )) .

<sup>(</sup>٤) في (س): « مخيل » .

<sup>(</sup>ه) قوله: « من » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « يستنصر » .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « وينصره » .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  قوله: (M) ساقط من (M)

<sup>(</sup>٩) يشير المصنف - رحمه الله - لحديث الحارث الأشعري الطويل ، والذي فيه : أن رسول الله الله الله الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ، أن يعمل بها ، ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها .. » إلى أن قال : « وآمركم أن تذكروا الله ، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً ، حتى إذا أتى على حصن حصين ، فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يُحْرِزُ نفسه من الشيطان إلا بذكر الله .. » الحديث .

قال في « القاموس » (1): « " العشا " مقصور، سوء البصر بالليل والنهار، والعَمى معنى « العشا» عَشِي كرَضِيَ ودعا، " والعُشْوَةُ " (٢) بالضم والكسر: ركوب الأمر عن غير في اللغة بيان » . (٣)

وقال ابن جرير: « وأصل العشو: النظر بغير ثبت لعلة في العين » . (<sup>3)</sup> وقال الرازي (<sup>0)</sup> في « **اللوامع** »: « وأصل اللغة أن العين والشين والحرف المعتل يـدل

وابن خزيمة في صحيحه (٢ / ٦٤ - ٥٥ رقم ٩٣٠) ، (٣ / ١٩٥ - ١٩٦ رقم ١٨٩٥) ، وابن حبان في صحيحه (١٤ / ١٢٤ - ١٢٧، رقم ٦٢٣٣ مع الإحسان) وقال المحقق : « إسناده صحيح ، ورجاله ثقات »، والأجري في الشريعة (١ / ١١٨ - ١١٠ ، رقم ٧) ، والطبراني في الكبير (٣ / ٢٨٥ - ٢٨٩ ، رقم ٣٤٢٧ ، ٣٤٢٩ ، ٣٤٣٩ ) ، والحاكم في المستدرك (١ / ١١٧ - ١١٨) وقال : «هذا حديث صحيح » .

والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الـترمذي (٣٧٨/٢ - ٣٧٩، رقم ٢٢٩٨) ، وفي صحيح الرغيب والترهيب (١/ ٢١٩ - ٢٢١، رقم ٥٥٣) ، وفي صحيح الجامع (ص: ٣٥٤ - ٣٥٢ ، رقم ٢٧٢٤) .

(۱) المقصود بالقاموس: هو القاموس المحيط، وصاحبه هو: مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي اللغوي المشهور، المشارك في كثير من العلوم، له عدة آثار ومصنفات، من أهمها: القاموس المحيط، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، والمثلثات اللغوية. ولد بكازرون من أعمال شيراز سنة ( ۲۲۹ هـ)، وتوفي بزبيد في اليمن سنة ( ۲۷۹ هـ).

انظر : الضوء اللامع للسخاوي ( ١٠ / ٧٩ - ٨٦ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( ٩ / ١٨٦ ـ ١٨٢ ) . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ٣ / ٧٧٦ ـ ٧٧٨ ) .

- (٢) في حاشية (م) مكتوب: « يتلوه في الفرخة ، بالضم والكسر » .
  - (٣) القاموس المحيط (٤/٣٦٢).
  - (٤) تفسير الطبري ( ٢٥ / ٧٢ ) .
- (o) هو : أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي الرازي ، المقرئ المحدث الأديب ، له عدة آثار ، منها : الأحاديث في ذم الكلام وأهله ، وجامع الوقوف ، واللوامع في القراءة .

على ظلام وقلة وضوح في الشيء » . <sup>(۱)</sup>

ولما كانت ﴿ مَنْ ﴾ عامّة ، وكان القرين للجنس ، وأفردَهُ لأنه أنص على كل فرد ، فكان التقدير : فإنهم ليحملونهم على أنواع الدنايا ، ويفتحون لهم أبواب الرذائل ، ويحسنون لهم (٢) ارتكاب القبائح ، عطف على قوله مؤكداً لما في أنفس (٣) الأغلب - كما أشار إليه آخر الآية - أن (٤) الموسع عليه هو المهتدي ، جامعاً دلالة على كثرة الضال : ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ أي القرناء ، ﴿ لَيصُدُّونَهُمْ ﴾ أي العاشين ، ﴿ عَنَ السّبيل ﴾ أي الطريق الذي من حاد عنه هلك / لأنه لا طريق في الحقيقة سواه .

أو لما كانت الحيدة عن السبيل إلى غير سبيل ، بل إلى معاطب عجباً ، أتبعه عجباً آخر فقال : ﴿ وَيَحْسَبُونَ ﴾ أي العاشون مع سَيْرهم في المهالك لتزيين القرناء بإحضار الحظوظ والشهوات ، وإبعاد المواعظ ﴿ أَنَّهُمْ مُهَتَدُونَ ﴾ أي عريقون في هذا الوصف ، لما يستدرجون به من التوسعة عليهم ، والتضييق على الذاكرين .

ولما كان من ضل عن الطريق ، وإن ظن أنه على صواب لا يكاد يتمادى ، بـل ينجلي له الحال عن قرب ، ضم إلى العجبين الماضيين عجباً ثالثاً بما تقديـره : ونُملي لهذا العاشي استدراجاً له ، وابتلاء لغيره ، ونمد ذلك طول حياته ﴿ حَتَّى ﴾ ، وحقـق

۲۷۷ أ /س ]

ولد بمكة سنة ( ٣٧٠ هـ ) ، وتوفي بنيسابور سنة ( ٤٥٤ هـ ) .

انظر: هدية العارفين للبغدادي (٥/٧١٥)، والأعلام للزركلي (٣/٢٩٤)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٢/٧١، ٧٤).

<sup>(</sup>١) لم أقف على كتاب اللوامع في القراءة للرازي .

وانظر في معنى الكلمة أيضاً : مختار الصحاح للرازي ( ص : ٤٣٥ ) ، ولسان العرب لابن منظـور ( ٨ / ٥٦ – ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «بهم»·

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « نفس » .

<sup>(</sup>٤) في (س): «لأن».

الخبر بقوله ﴿ إِذَا ﴾ .

ولما علم من الجمع فيما قبل أن المراد الجنس ، وكان التوحيد أدل على تناول (١) كل فرد ، فكان التعبير به أهول ، وكان السياق (١) دالاً على مَن الضميرُ لَهُ قال : ﴿ جَاءَنا ﴾ أي العاشي ، ومن قرأ بالتثنية (١) أراد العاشي والقرين ، ﴿ قَالَ ﴾ أي العاشي تَنَدُّماً وتَحَسُّراً لا انتفاع له به ، لفوات محله ، وهو دار العمل ﴿ يَالَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ ﴾ أيها القرين ، ﴿ بُعَدَ المُشرِقَيْنِ ﴾ أي ما بين المشرق والمغرب ، على التغليب ، أو مشرق الشتاء والصيف ، أي : بُعد أحدهما عن الآخر ، ثم سبب عن هذا التمني قوله جامعاً له أنواع المذام : ﴿ فَبِنُسَ القَرِينُ ﴾ أي : إنّي علمت أنك الذي أضلني وأوصلني (١) إلى هذا العيش الضنك ، والمحل الدحض ، وأحسست (٥) في هذا الوقت بذلك الذي كنت تؤذيني به أنه أذى بالغ ، فكنت كالذي يَحُكُ جسمه لما به من قروح متآكلة حتى يخرج منه الدم (٢) ، فهو في أوله (٧) يجد (٨) لذة بما هو [ في ] (٩) نفسه مؤ لمٌ غاية الألم .

ولما كان التقدير حتماً بما هدى / إليه السياق ، فيقال لهـم : فلـن ينفعكـم ذلـك [٧٧ <sup>ب/س]</sup> اليوم يوم جئتمونا إذ <sup>(١٠)</sup> تمنيتم هذا التمني حين عاينتم تلك الأهوال اشتراككم اليوم

<sup>(</sup>۱) في (س): «تأول».

<sup>(</sup>٢) في (س): « القياس».

<sup>(</sup>٣) في (س): «التنبيه». وانظر: (ص: ٦١٥، حاشية رقم ٢).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) هكذا : « وأوضلني » .

<sup>(</sup>٥) في (س): «وأحسنت».

<sup>(</sup>٦) في (س): «الذم».

<sup>(</sup>٧) في (س): «أدلة».

<sup>(</sup>۸) في ( س ) : « و يجد » .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>۱۰) في (س): «إذا».

في يوم الدنيا في الظلم، وتمالُؤكم (١) عليه، ومناصرة بعضكم لبعض فيه، عطف عليه قوله (٢): ﴿ وَلَنْ يَنْفَكُمُ الْيَوْمَ ﴾ أي في الدنيا شيئاً من نفع أصلاً ، ﴿ إِذْ ﴾ أي حين ﴿ ظُلَقْتُم ﴾ حال كونكم مشتركين في الظلم ، متعاونين (٢) عليه ، متناصرين فيه، وكل واحد منكم يقول لصاحبه سروراً به ، تقرباً (٤) إليه وتودداً : يا ليت أنا لا نفترق (٥) ، فنعم القرين أنت ، ﴿ أَنكُمْ فِي العَذَابِ ﴾ أي العظيم ﴿ مُشْتَرِكُونَ ﴾ أي اشتراككم فيه دائماً حين ظلمكم عذاباً باطناً بأمور أخفاها الطبع على القلوب ، الموجب للارتباك في أشراك المعاصي (٢) ، الموصلة إلى العذاب الظاهر يوم التمني، ويوم القيامة ظاهراً محسوساً . وذلك كمن / يُحْرَحُ حراحة بالغة ، وهو (٧) مغمى عليه ، [٨٤٠ / م] هو معذب بها قطعاً ، ولكنه لا يحس (٨) إلاً إذا أفاق ، فهو كما تقول (٩) لأناس يريدون أن يتمالؤوا على قتل نفس مَحَرَّمة : لن ينفعكم اليوم إذ تتعاونون (١٠) على

<sup>(</sup>۱) أي اجتماعكم ، يقال : تَـمَالُؤُا على الأمر : أي اجتمعوا عليه . انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة ملأ (ص: ٦٣١) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة ملأ ( ١ / ١٥٩ - ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «قوله » ساقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) هكذا : « متعادتين » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « يقربا » .

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « نفرق » .

<sup>(</sup>٦) أي : حبائلها ، وأصله من الشَّرَك : وهي حبائل الصائد التي ينصبها للطير . انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة شرك (ص: ٣٣٦) ، ولسان العرب لابن منظور ، مــادة شرك ( ١٠ / ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٧) ين ( س ) : « وهي » ·

<sup>(</sup>٨) في (س): «لا يحسن».

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : « يقول » .

<sup>(</sup>۱۰) في ( س ) : « يتعاونون » .

قتله اشتراككم غداً في الهلاك [ بالسحن ] (١) الضيق ، والضرب المتلف ، وضرب الأعناق ، مرادُك بذلك زحرهم عن ظلمهم بتذكيرهم بأنهم يصلون إلى هذا الحال ، ويزول (٢) ما هم فيه من المناصرة ، فلا ينفعهم شيء منها ، والله الموفق .

فالآية من الاحتباك ، وبه زال عنها ما كان من إعراب المعربين لها موجباً ما حاء في الآية للرتباك ، في ﴿ يَالَيْتَ ﴾ إلى آخره ، دالٌ على تقدير ضده ثانياً ، ﴿ وَلَنْ يَنْفَعُكُمْ ﴾ الحد دالٌ على تقدير مثله أولاً » (٣) ، وهذا تمام الكلام على القسم الأول من الخاتمة .

<sup>(</sup>۱) (0, 0) ( (0, 0) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0, 0) ) ( (0,

<sup>(</sup>۲) في (س): «ويرون».

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر (٧/ ٢٧ - ٢٩).

## القسم الثاني من الفاتمة :

الكلام على سورة كاملة ، ولتكن أخصر سورة في القرآن ، وهي (١) الكوتر . وليكن الكلام عليها من أجمع ما بين أيدي الناس من التفاسير ، وهو تفسير / العلامة [٢٨ أس] القدوة الناسك جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن الحسين منهج المؤلف في هذا القسم البلخي الأصل ، المقدسي الحنفي الشهير بابن النقيب (٢) ، فإنه في نيف و خمسين من الكتاب من الكتاب علما أ (٣) ، وقد اعتنى بها ما لم يعتن بغيرها ، فتكلم عليها في المقدمة ، وتعرض لكلام الخبيث مسيلمة (٤) ، ثم تكلم عليها في موضعها من القرآن ، ثم أذكر كلامي

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : «وهو » ·

<sup>(</sup>٢) هو : جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن الحسين البلخي المقدسي الحنفي ، العلامة الفقيه المفسر ، مدرس العاشورية بالقاهرة ، وصاحب التفسير الكبير المسمى بـ التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير ، ولد بالقدس سنة ( ٢١١ هـ ) ، وتوفي بها سنة ( ٢٩٨ هـ ) . انظر : شذرات الذهب لابن العماد (٧٧٣/٧) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص : ٢٥٨ ، و ٢٥٠ ) ، و الأعلام للزركلي ( ٢ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر الإمام الذهبي - رحمه الله - وهو تلميذ ابن النقيب - في معجم الشيوخ ( ٢ / ١٩٣ ) : أن تفسير ابن النقيب بلغ تسعة وتسعين مجلداً .

كما ذكر تلميذه الآخر أبو حيان في البحر المحيط (١/٢١١): أنه نحو مائة سفر أو يكاد. وقال الدكتور: زكريا سعيد محقق مقدمة تفسير ابن النقيب (ص: ٣٧) جامعاً بين قولي الذهبي وأبي حيان، وقول من قال غير ذلك مثل البقاعي هنا: «وبالتأمل في هذه النقول أرجح أن الصواب هو أنه في تسعة وتسعين مجلداً، كما ذكر الذهبي، وتؤيده عبارة صاحب البحر المحيط السابقة أنه «يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد»، والذهبي وأبو حيان كانا معاصرين لابن النقيب، وتتلمذا عليه ونصا على ذلك، ولا يبعد أن يكون قد نُسخ منه بعد ذلك نسخ أحرى هي الـي وصفها الآخرون».

<sup>(</sup>٤) هو: أبو ثمامة ، وقيل : أبو هارون مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب بن الحارث ، كذاب بـني حنيفة ، ادعى النبوة في اليمامة على عهد رسول الله ، وكذا بعده ، وزعم أنَّ له قرآنا يأتيه بـه ملك يُسمى ( رحمن ) . قتله وحشي بن حرب - رضي الله عنه - في موقعة اليمامة الـتي كـانت بقيادة حالد بن الوليد .

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ٣ / ٥٧٦ ) ، وتاريخ الطبري ( ٢ / ٢٧٥ - ٢٨٠ ) ، والبدايـة

عليها ليميز من له بصيرة ، وعنده إنصاف بين الكلامين ، فيعلم النسبة بينه وبين ما عداه بطريق الأولى .

قال ابن النقيب في المقدمة: « سورة الكوثر أقصر سُورة ، وفيها من المعانى ذكر تفسير ابن الشريفة التي اقتضت بها أن تكون (١) معجزة ، والمعاني التي اقتضت أن تكون (٢) النقيب لسورة بها معجزة أحد وعشرون ؛ ثمانية في قوله ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ﴾ (٣) ، وثمانية في قوله : ﴿ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَّ ﴾ ( ٤ ) ، وخمسة في قوله : ﴿ إِنَّ شَادِتُكَ هُوَ الأَبْتَر ﴾ ( ٥ ) . أما الثمانية التي في قوله: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ﴾ (٢):

الأول: أن قوله: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتُرَ ﴾ دل على عطية كثيرة مسندة إلى معط كبير، ومن كان كذلك كانت النعمة عظيمة عنده ، وأراد بالكوثر (٧) الخير الكشير، ومن ذلك الخير الكثير منال أولاده إلى يـوم القيامـة مـن أمتـه ، جـاء في قراءة عبـد ا لله (^) : ﴿ النَّبِيُّ أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُوْهُمْ وَأَرْوَاجُهُ أُمَّهَا تُثْهُمْ ۖ ﴾ (٩) ، ومن الخير (١٠)

الكوثر بيان المعانى التي اقتضت أن تكون فيها سورة الكوثر

معجزة

والنهاية لابن كثير ( ٥ / ٤٦ ) و ( ٦ / ٣٣٠ ) .

في (س): «يكون». (1)

في (س): «يكون». (٢)

سورة الكوثر - الآية: ١. (٣)

سورة الكوثر - الآية: ٢. (٤)

سورة الكوثر - الآية ٣. (0)

سورة الكوثر - الآية : ١ . (7)

سيأتي قريباً - بإذن الله - الكلام عن الكوثر وما المراد به عند أهل العلم رحمهم الله ؟ (Y)

هو : ابن مسعود ﷺ وقد تقدمت ترجمته ( ص : ٣٣١ ) . (A)

الآية رقم: ٦ من سورة الأحزاب، وقرأ ابن عباس أيضاً بما قرأ به ابن مسعود. والقراءة المشهورة هي : ﴿ النَّبِي أَوْلِى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَهُسِهِم وَأَرْواجُهُ أَمَّهَاتُهم ﴾ .

انظر : القراءات الشاذة لابس خالويه (ص: ١١٩) ، ونهاية الإيجاز للرازي (ص: ٣٧٦) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١٤ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) في (س): «الخبر».

الذي وعد به ما أعطاه الله في الدارين من مزايا التعظيم والتقديم والثواب ما لم يعلمه إلا الله . (١)

وقيل: إن الكوثر ما اختص به من النهر الذي ماؤه أحلى من كل شيءٍ ، وعلى حافاته أواني الذهب والفضة كالنجوم ، أو كعدد النجوم . (٢)

الثاني : أنه (٣) جمع ضمير المتكلم وهو يشعر بعظيم الربوبية .

الثالث: أنه بني الفعل على المبتدأ ، فدل على خصوصيته .

ر**ه ځ** اً ام ا

۲۸٦ *ب/س*۲

الرابع /: أنه صدر الجملة بحرف التوكيد الجاري / محرى القسم.

الخامس: أنه أورد الفعل بلفظ الماضي دلالة على أن الكوثر لم يتناول عطاء العاجلة دون عطاء الآجلة (١) ، [ و ] (٥) دلالة على أن المتوقّع من [ سَيْب ] (١) الكريم في حكم الواقع .

السادس: جاء بالكوثر محذوف الموصوف ، لأن المثبت ليس فيه ما في المحــذوف

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( ۱٦ / ٢٥ - ٥٣٠) : «إذا كان أقل أهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات ، فما الظن بما لرسول الله هي مما أعده الله له فيها ؟ فالكوثر علامة وأمارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات ، واتصالها ، وزيادتها ، وسمو المنزلة وارتفاعها .. » إلى أن قال : « وكذلك قوله : ﴿ إِنّا أعطيناكَ الْكُوثرَ ﴾ دل على أنه أعطاه الخير كله ، كاملاً موفراً ، وإن نال منه بعض أمته شيئاً كان ذلك الذي ناله ببركة اتباعه والاقتداء به » .

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص: ۲٥٠ – ۲٥١).

<sup>(</sup>٣) في (س): «أن».

<sup>(</sup>٤) انظر : مفاتيح الغيب للرازي ( ٣٢ / ١٢٢ ) .

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفتين غير موجود في (م) و (س) ، وأضفته من الأصل المنقول منه ، وذلك لمراعاة السياق .

<sup>(</sup>٦) في (م) و (س): «سبب»، والصواب ما أثبته، وهو كما في الأصل المنقول منه. والسَيب هو العطاء. انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة سيب (١/٤٧٧)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، فصل السين، باب الباء (١/٨٤).

من فرط الإبهام ، والشياع والتناول على طريق الاتساع .

السابع: اختيار (١) الصفة المؤذنة (٢) بالكثرة.

الثامن : أتى بهذه الصفة مصدّرة باللام المعروف بالاستغراق ، لتكون (٣) لما يوصف بها شاملة ، وفي إعطاء معنى الكثرة كاملة .

وفي قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ (٤) ثمان فوائد:

الأولى: فاء التعقيب هاهنا مستفادة من معنى التسبب لمعنيين:

أحدهما : جعل الإنعام الكثير سبباً للقيام بشكر (°) المنعم وعبادته . (٦)

الثانية: جعله لترك المبالاة بقول (٢) العدو ، فإن سبب نزول هذه السورة أن العاصى بن وائل (٨) قال: « إن محمداً صُنبور » ، والصُنبور : الذي لا عقب

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « اختبار » .

<sup>(</sup>٢) في (س): «المؤدية».

<sup>(</sup>٣) في (س): «ليكون».

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر - الآية : ٢ .

<sup>(</sup>ه) في (س): «بشكره».

جعل العلامة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مدارج السالكين (٢ / ٢٤٢ ، ٢٤٣ ) الشكر منزلة من منازل قول الله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَستَعِينُ ﴾ [سورة الفاتحة ، الآية : ٥ ] وقال عنه: « قد أمر الله به، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سبباً للمزيد من فضله، وحارساً وحافظاً لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته ، واشتقت لهم اسماً من أسمائه ، فإنه سبحانه هو «الشكور»، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره ، بل يعيد الشاكر مشكوراً ، وهو غاية الرب من عبده ، وأهله هم القليل من عباده ، قال الله تعالى : ﴿ واشتكروا بِقَمَة اللهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُون ﴾ [سورة النحل، الآية القليل من عباده ، قال الله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُروا لِقُولِيَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِيهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِيهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ وَلهُ وَللهُ وَلهُ وَلهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَلهُ وَلهُ وَلهُ وَلهُ وَللهُ وَلهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَلهُ وَلهُ وَلهُ وَلهُ وَلهُ وَلّهُ وَلهُ وَلَهُ وَلهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

<sup>(</sup>٧) في (س): « بقوله ».

<sup>(</sup>٨) هو : العاصي – أو العاص – بن وائل بن هشام بن سعيد السهمي ، أحد رؤوس الكفر من قريش، المستهزئين برسول الله ﷺ ، وهو والد الصحابي الجليل عمرو بن العاص ﷺ ، وكانت وفاته في

له (١) ، فشق ذلك على رسول الله على أنزل الله هذه السورة (٢) .

[ الثالثة ] (٢): قصده بالأمر التعريض بذكر العاصي وأشباهه ممن كانت عبادته ونحره لغير الله ، وتثبيت قدمي رسول الله على على الصراط المستقيم ، وإخلاصه العبادة لوجهه الكريم .

الرابعة: أشار بهاتين العبادتين إلى نوعي العبادات ، أعني: الأعمال البدنية التي أنواع العبادة الصلاة قوامها ، والمالية التي نحر البدن سنامها (٤) ، للتنبيه على ما لرسول (٥) الله

السنة الأولى من الهجرة بشعب من شعاب مكة ، بعد أن ربض به حماره فلدغ في رجله التي انتفخت وأصبحت كعنق البعير .

انظر : السيرة النبوية لابس هشام ( ١ / ٢٦٥ ، ٤٠٩ ـ ٤١٠ ) ، وتـــاريخ الطــبري ( ٢ / ٩ ) ، والكامل لابن الأثير ( ٢ / ٩٩ ) .

(۱) انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣/٥٥)، ولسان العرب لابن منظور، مادة صنبر (٤/ ٤٦٨).

(۲) انظر: تفسير الطبري ( ۳۰ / ۳۲۹ – ۳۳۰) ، وتفسير الثعلبي ( ج ۱۳ / ق ١٦٥ / أ ) ،
 والكشاف للزمخشري ( ٤ / ۲۳۷ ) ، وتفسير البغوي ( ٨ / ٥٦٠ ) ، وتفسير ابن كثير
 ( ٤ / ۹۸ ) ، ولباب النقول للسيوطي ( ص : ٢٣٥ ) .

وانظر أيضاً ما سيأتي ذكره قريباً - بإذن الله تعالى - في ( ص : ٦٣٩ - ٦٤٠ ) .

(٣) في (م): «الثالث»، والصواب ما أثبته، وهو كما في (س).

(٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( ١٦ / ١٣٥ ) : «أجل العبادات المالية النحر ، وأجل العبادات البدنية الصلاة ، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات ، كما عرفه أرباب القلوب الحية ، وأصحاب الهمم العالية ، وما يجتمع له في نحره من إيثار الله ، وحسن الظن به ، وقوة اليقين ، والوثوق بما في يد الله أمر عجيب ، إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص » .

وانظر في الكلام عن العبادة وأقسامها: العبودية لابن تيمية (ص: \$ ـ ١٠)، وقاعدة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص: ٧٥)، ومدارج السالكين لابن القيم ( ١ / ٧٥ ـ ١٢٢)، ومعارج القبول لحافظ حكمي ( ١ / ٣٢٣ ـ ٣٤٠)، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لصالح الفوزان (ص: ٢١)، والعبادة في الإسلام ليوسف القرضاوي (ص: ٤٩ ـ ٥١).

(ه) في (س): «للرسول».

من الاختصاص بالصلاة التي جُعِلَت قُربة ، ونحر البدن التي كانت هِمَّتُـه فيه قوَّيةً . رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى مائة بدنة فيها جمل ، في / أنفه برة (١) مـن [٧٩ ا/س] ذهب . (٢)

الخامسة: حذف اللام الأخرى (٣) لدلالة الأولى عليها.

السادسة : مراعاة حق السجع (٤) ، الذي هو من جملة صَنْعَة البديع إذا ساقه قائلهُ مساقاً مطبوعاً ، ولم يكن مُتَكَلِّفاً .

السابعة: قال: ﴿ لِرَبِكَ ﴾ فيه حُسْنان (٥): وروده على طريق الالتفات التي هي أم من الأمهات ، وصرف الكلام عن لفظ المُضمر إلى لفظ المظهر . وفيه إظهار

<sup>(</sup>١) البُرَة : هي الحلقة في أنف البعير .

انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١/١٢٢) ، ولسان العـرب لابن منظور ، مادة بره (١٣/ ٤٧٦ – ٤٧٧) و مادة بري (١٤/ ٧١) .

وكلهم رووه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح ابن ماجة ( ٢ / ١٨٩ ، رقم ٢٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « الأخروي » .

والمقصود: حذف كلمة « لربك » بعد قوله: « وانحر » .

 <sup>(</sup>٤) في (س): «الشجع».
 والسجع هو: تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الأخِر، أو هو الكلام المقفيّ .
 انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة سجع (٨/١٥٠)، والتعريفات للجرجاني (ص: ١٥٦) .

<sup>(</sup>ه) في (س): «حسّان».

لكبرياء شأنه ، وإثبات لعز سلطانه ، ومنه أحد الخلفاء قولهم : يأمرك (١) أمير المؤمنين بكذا .

الثامنة: عَلَّم بهذا أن من حقوق الله التي تعبَّد العباد بها أنه ربهم ومالكهم، وعرَّض بترك التماس العطاء من عبد مربوب، وترك عبادة ربه. (٢)

وقوله جل جلاله : ﴿ إِنَّ شَائِئُكَ هُوَالْأَبْتَر ﴾ (٣) فيه خمس فوائد :

الأولى: علّل الأمر بالإقبال على شأنه ، وترك الاحتفال بشانئه على سبيل الاستئناف الذي هو حسن الموقع ، وقد كثرت في التنزيل مواقعه .

الثانية: يتجه أن نجعلها (٤) جملة الاعتراض (٥) ، / مُرسلة إرسال الحكمة لخاتمة [٩٩ ب/ م] الأعراض (٦) ، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ﴾ (٧) وعنى بالشّانيء العاصى بن وائل .

الثالثة : إنما لم يسمه باسمه (٨) ليتناول كل من كان في مثل حاله من كيـد الديـن

<sup>(</sup>۱) قوله: « يأمرك » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (١٦ / ٣٣٥ ) عن هذه السورة : « وفيها الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس ، وما ينالك منهم ، بـل صـل لربـك وانحر ، وفيها التعريض بحال الأبتر الشانئ ، الذي صلاته ونسكه لغير الله » .

وقال بعد ذلك بقليل: « ومن فوائدها اللطيفة: الالتفات في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّك وَالْعَرِ ﴾ الدالة على أن ربك مستحق لذلك ، وأنت جدير بأن تعبده وتنحر له » .

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر - الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٤) في (س): « يجعلها ».

<sup>(°)</sup> في ( س ) : « لاعتراض » .

<sup>(</sup>٦) في (س): «الاعتراض».

<sup>(</sup>٧) سورة القصص - الآية: ٢٦.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في (M) : (M) في (M)

محاسن

الحق . (١)

الرابعة: صدَّر الجملة بحرف التوكيد الجاري مَجرى القسم ، الذي فيه دلالة على أنه لم يتوجَّه فعله إلى الصدق ، ولم يقصد (١) الإفصاح عن الحق ، ولم ينطق إلا بالشَّنَآن ، الذي هو قرين البغي والحسد ، وعين البغضاء التي هي نتيجة الغيظ والحرْد (١) ، ولذلك وَسَمَه بما يُنبئ عن الحقد . (١)

الخامسة: جعل الخبر معرفة هو البتر للعدو الشاني ، حتى كأنه الجمهور الذي يقال له : الصنبور .

ثم هذه السورة مع علو / مطلعها ، وتمام مقطعها ، واتصافها بما هو طراز الأمر [٧٩ ب/س] كله من مجيئها مشحونة بالنكت الجلائل ، مكتنزة (٥) بالمحاسن غير القلائل (٦)، فهي بيان عظم ما في سورة الكوثر من

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٣٠ / ٣٠٠) ، والدر المصون للسمين الحلبي (١١ / ١٢٩) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «يصدق».

<sup>(</sup>٣) الحَرْد هو : الغضب . انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة حَرَد (ص : ١٢٩) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة حَرَد (٣ / ١٤٥) .

<sup>(</sup>٤) ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أن في قوله : ﴿ إِنَّ شَائِئَكَ هُوالاَّأَبَرُ ﴾ أنواع من التأكيدات : أولها : تصدير الجملة بـ ﴿ إِنَّ ﴾ .

ثانيها : الإتيان بضمير الفصل ﴿ هُوَ ﴾ الدال على قوة الإسناد والاختصاص .

ثالثها : تعريف الأبتر بأل المؤذنة بالخصوصية بهذه الصفة .

رابعها : الإتيان بصيغة أفعل ، الدالة على التناهي في هذه الصفة .

انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٦/ ٣٣٥) ، والدر المصون للسمين الحلبي (١١ /١٢٩).

<sup>(</sup>٥) في (س) هكذا: «مكترة».

<sup>(</sup>٦) وفي همذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتـــاوى (١٦ / ٢٦٥ ) : « سورة الكوثر ما أجلها من سورة ! وأغزر فوائدها على اختصارها » .

ويقول السمين الحلبي – رحمه الله – في الدر المصون ( 11 / 17 ) عنها : « وقال أهــل العلـم : قد احتوت هذه السورة ، على كونها أقصر سورة في القرآن ، على معان بليغة ، وأساليب بديعة  $_{3}$ 

خالية عن تَصَنَّع مَن يتناقَل التنكيت ، ويعمل بعمل من يتعاطى لمحاجّته التنكيت (1) . (۲)

وقال قبل ذلك: « وأما الذين تصدُّوا لعناده - أي القرآن - ومعارضة آياته ، بيان حال من عارض القرآن فكادهم الله وعَجَّزَهم ، وهجَّن ألفاظهم وسَمَّجها ، وصارت من سقط الكلام ، وعلى رأسهم فأصبحوا بها ضُحْكَة (٢) الأنام ، فأولهم وأولاهم بالتكذيب أبو ثمامة (١) مسلمة الكذاب

## تنبيهان:

الأول : كلام ابن النقيب هذا عن سورة الكوثـر نقلـه مـن نهايـة الإيجـاز لـلرازي ( ص : ٣٧٥ – ٣٨٠ ) ، وقد ذكر الرازي أنه لخصه من رسالة للزمخشري في هذه السورة .

الثاني: كلام ابن النقيب هـذا بعينه نسب في بدائع التفسير (٥ / ٣٤١ - ٣٤٢) للإمام ابن القيم، ونسبته لابن القيم حطأ، ومنشأ هذا الخطأ هو أن الكتاب الذي نقل منه جامع البدائع، وهو: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، المنسوب لابن القيم، وفي نسبته لابن القيم بحوُّز ونظر، حيث إن الكتاب في الحقيقة هو مقدمة ابن النقيب في علم البيان والمعاني لإعجاز القرآن، الذي هو مقدمة تفسيره التحرير والتحبير.

وممن أشار إلى هذا بالدليل والبرهان كلٌّ من : محقق مقدمة تفسير ابن النقيب الدكتور/ زكريا سعيد في قسم الدراسة (ص: ١١ - ٣١) ، والأستاذ يسري السيد محمد ، حامع بدائع التفسير (١/ ٢٦ - ٧٥) ، والذي اعتذر عن نقله من الفوائد المشوق ، ونسبة ذلك لابن القيم ، وذكر أنه لم يطلع على كلام الدكتور / زكريا إلا بعد وصوله للمراحل النهائية من طباعة البدائع ، وذكر أنه سيستدرك الخطأ في الطبعات القادمة بإذن الله .

والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه : ابن قيم الجوزية حياته ، آثاره ، مــوارده ( ص : ٢٩٠ ـ ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>١) التبكيت هو: التقريع والتعنيف.

انظر: مختار الصحاح للرازي ، مادة بكت (ص: ٦١) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة بكت ( ٢ / ٦١) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة تفسير ابن النقيب (ص: ٢١٥ - ٥٢٥).

وانظر : الفوائد المشوق المنسوب لابن القيم ( ص : ٣٨٨ - ٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «ضحلة».

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « تمامة » .

[ مسيلمة ] (١) بن حبيب ، رُوي عنه أنه عارض آياتٍ من القرآن وسوراً (٢) ، فخبا (٣) فيها أوَارُه (٤) ، وبان عُواره ، فمن جملة ما ذكر عنه أنّه عارض (٥) ﴿ إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوتُر ﴾ (٦) بقوله : « إنا أعطيناك الزماجر ، فصل لربك وهاجر ، إن شانئك هو الفاجر » (٧) ، فغيّر السورة ، وما أبدل سوى ثلاث كلمات هُنّ من السماجة ، والركاكة (٨) في المرتبة العليا ، ومن العيق والفهاهة (٩) في الأمد الأقصى » . (١٠)

<sup>(1)</sup> (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ٦ / ٣٣٠ - ٣٣١ ).

٣) في (س): «فجنا»، وقوله: خبا من خبت النار إذا انطفئت وخمدت وذهب لهيبها.
 انظر: مختار الصحاح للرازي، مادة خبا (ص: ١٦٩)، ولسان العرب لابن منظور، مادة خبا
 ( ٢٢٣ / ١٤).

<sup>(</sup>٤) الأوار: بالضم هو لفح النار ، وحر الشمس ، وقيل: الدخان واللهب . انظر: لسان العرب لابن منظور ، مادة أور (٤/ ٣٥) ، والقاموس المحيط للفيروزأبادي ، فصل الهمزة ، باب الراء (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عارض » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الكوثر - الآية : ١ .

 <sup>(</sup>٧) انظر : مفاتيح الغيب للرازي ( ٣٢ / ٣٢ ) ، ونهاية الإيجاز للرازي ( ص : ٨١ ) ، ونظم الدرر
 للبقاعي ( ٨ / ٥٠٢ ) .

 <sup>(</sup>۸) في (س): « والزكالة » .

 <sup>(</sup>٩) في (س): «العمى والفهامة».

<sup>(</sup>١٠) انظر : مقدمة ابن النقيب (ص: ١٢٥) لكن بأسلوب مختلف .

قال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب ( ٣٢ / ١٣٥ ) عن مسيلمة وكلامه هذا : « لم يعرف المخذول أنه محروم عن المطلوب ، لوجوه :

أحدها : أن الألفاظ والترتيب مأخوذان من هذه السورة ، وهذا لا يكون معارضة .

وثانيها : أنا ذكرنا أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها ، وكالأصل لما بعدها ، فَذِكْر هـذه الكلمات

هكذا ساق هذيان مسيلمة ، وهو مخالف لما سقته أنا (1) ، كما يأتي في كلامي على سورة الكوثر ، وهو هذيان على كلا التقديرين ، فا لله أعلم أي ذلك قوله . ثم قال ابن النقيب في آخر (1) ته قال ابن النقيب في آخر (2) ته (3) نه (3) نه (4) المنابقيب في أخر (4) ألم المنابقيب في أخر (4) المنابقيب في أخر ألم المنابقيب في أما ألم المنابقيب في ألم

حيث الإجمال والتفصيل:

أما من حيث الإجمال فمن ستة عشر وجهاً:

الأول : في سبب نزولها .

الثاني: في المكان الذي أنزلت فيه.

الثالث: في فضلها .

الرابع: في تعبيرها في الرؤيا.

الخامس: في وجه النظم بين أولها وآخر سورة الدين. (٣)

السادس: فيما فيها من المتشابه.

السابع: فيما فيها يشبه الفواصل.

الثامن : فيما فيها من غريب البديع .

التاسع : فيما فيها من الناسخ والمنسوخ .

العاشر: في أسمائها / .

الحادي عشو: في عدد آياتها.

٦٠٨١/س٦

الكلام على سورة الكوثر

من حيث

الإجمال

\_\_\_\_

وحدها يكون إهمالاً لأكثر لطائف هذه السورة .

وثالثها: التفاوت العظيم الذي يقرّ به من له ذوق سليم بين قولـه: ﴿ إِنَّ شَائَكُ هُوالأَبْتَرَ ﴾ ، وبـين قولـه: " إن مبغضك رجل كافر " » .

<sup>(</sup>۱) في (m) زيادة كلمة «إلاm، والسياق لا يستقيم معها .

<sup>(</sup>٢) في (س): «تفسير».

<sup>(</sup>٣) المقصود بسورة الدين: سورة الماعون.

[ 0 / 10 . 7

الثاني عشر: في عدد كلماتها.

الثالث عشر: في عدد حروفها.

الرابع عشر: فيما فيها من ياءات (١) الإضافة.

الخامس عشر: فيما فيها من الياءات / المحذوفة.

السادس عشر: فيما فيها من الإدغام الكبير.

أما الأول (٢): فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت في العاصي بن سب نزولما وائل ، وذلك أنه رأى رسول الله الخرج من المسجد ، وهو يدخل ، فالتقيا عند باب بني سهم (٣) ، وتحدّثا وأناسٌ من صناديد قريش في المسجد جلوس ، فلما دخل العاصي قالوا له: من الذي كنت تحدث ؟ قال : ذلك الأبتر ، يعني محمداً ، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله (٤) ابن رسول الله الله ، وكان من حديجة وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله (٤) ابن رسول الله الله ، وكان من خديجة - رضى الله عنها - ، [ وكانوا ] (٥) يُسَمُّون من ليس له ابن : أبتر ، فأنزل الله

<sup>(</sup>۱) في (س): «آيات».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أما الأول » ساقط من (س) ، وكُتِبَ مكانه: « السابع عشر » وهو خطأ . والمقصود بالأول: سبب نزولها .

<sup>(</sup>٣) نسبةً لسهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لـؤي القرشي ، وكان منهم عمرو بن العاص ، وأخوه هشام رضي الله عنهما .

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ١ / ١٣١ و ٣٦٧ – ٣٦٨ ) ، والأنساب للسمعاني ( ٣ / ٣٤٣ ـ ٣٤٦ ) ، ولب اللباب للسيوطي ( ٢ / ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هو: ابن النبي على من خديجة بنت خويلد – رضي الله عنها – يقال له: الطاهر، والطيب، مات صغيراً بمكة بعد النبوة.

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ٢ / ٦٤٣ ) ، وتاريخ الطبري ( ٢ / ٢١١ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ٢ / ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : « وكان » ، والصواب ما أثبته ، وهو كما في ( س ) .

تعالى هذه السورة » . (١)

وروى الواحدي بإسناد متصل إلى يزيد بن رومان (٢) ، قال : كان العاصي بن وائل السهمي إذا ذُكر رسول الله الله قال : دعوه ، إنما هو رجل أبتر لا عقب له ، لو هلك انقطع ذكره واسترحتم منه ، فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُوْتُرَ ﴾ (٦) إلى آخر السورة . (٤)

قال عطاء ، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – : «كان العاصي بن وائل يمرُّ يمحمد على ، ويقول له : إني لأشْنَؤك وإنك لأَبْتَرُ من الرجال ، فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ شَائِئُكَ هُوَالاَّبَتِر ﴾ (٥) من خير الدنيا والآخرة » . (٦)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في التفسير ( ٣٠ / ٣٢٩) ، والثعلبي في التفسير ( ج ١٣ / ق ١٦٤ / ب و ق ١٦٥ / أ) ، والواحدي في أسباب النزول (ص: ٤٩٤) ، والبغوي في التفسير (١٠٥٥) . وأورده ابن عطية في المحسرر الوحيز ( ١٦ / ٣٧٣) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠ / ٢٥١)، والرازي في مفاتيح الغيب ( ٣٢ / ٣٢١)، وابن كثير في التفسير (٤ / ٩٨) ، والسيوطي في الدر المنثور ( ٨ / ٣٤٦ – ٦٤٧) .

<sup>(</sup>٢) هو: أبو روح يزيد بن رومان الأسدي المدني ، القارئ ، التابعي ، مولى آل الزبير ، وشيخ نافع، وابن إسحاق ، ومالك . قال عنه الحافظ : « ثقة » . توفي سنة ( ١٣٠ هـ ) . انظر : الكاشف للذهبي ( ٣ / ٢٤٢ ) ، وتهذيب التهذيب لابن حجر ( ١١ / ٢٨٤ ) ، والتقريب لابن حجر ( ٢٠١ / ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر - الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص: ٤٩٤، ٥٩٥) ، وكذا في الوسيط (٤/ ٥٦٣) . وذكره أيضاً: ابن هشام في السيرة (١/ ٣٩٣) ، والبيهقي في البعث والنشور (ص: ٩٣ - ٤٥ رقم ١٣٨) ، والبغوي في التفسير (٨/ ٥٦٠) ، والزمخشري في الكشاف (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٧) ، والرازي في مفاتيح الغيب (٣٢ / ٣٢) ، وابن كثير في التفسير (٤/ ٥٩٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة الكوثر - الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص: ٩٥٥) ، وذكره عبد الرزاق في التفسير (٢ / ٤٠٢) وابن والطبري في التفسير (٣٠ / ٣٢٩) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢٠ / ١٥١) ، وابن كثير في التفسير (٤ / ٩٥٥) ، والسيوطي في الدر المنشور (٨ / ٣٥٣) ، وفي لباب النقول (ص: ٣٣٦) .

أقوال العلماء

وأما الثاني (١): ففيه قولان:

أحدهما: أنها مكية ، قالهُ ابن عباس -رضي الله عنهما- (٢) والجمهور (٣) . في مكان نزولها والثاني : أنها مدنية ، قاله الحسن وعكرمة وقتادة (٤) . (٥)

وأما الثالث (٦): فروى أبي بن كعب (٧) ﴿ عن رسول الله ﴿ أنه قال : [٨٠٠/س] ﴿ من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة ، وكتب له عشر حسنات ﴿ من قرأ سورة الكوثر سقاه ويقرِّبونه يوم النحر، وأُعْطِيَ ثواب حملة العرش » . (٩) نضل سورة الكوثر الكوثر

<sup>(</sup>١) أي مكان نزولها .

 <sup>(</sup>٣) قوله: «رضي الله عنهما » ساقط من (س).

<sup>(7)</sup> ومنهم : عائشة ، وابن الزبير ، والكلبي ، ومقاتل .

انظر: تفسير الثعلبي ( ج ١٣ / ق ١٦ / أ) ، والكشاف للزمخشري ( ٤ / ٢٣٧ ) ، وتفسير البغوي ( ٨ / ٥٥٧ ) ، والمحرر الوجيز لابن عطية ( ١٦ / ٣٧٢ ) ، ومفاتيح الغيب للرازي ( ٣٧ / ٣٢ ) ، ومصاعد النظر للبقاعي ( ٣ / ٥٥٧ )، والسدر المنشور للسيوطي ( ٨ / ٣٤٢ ) ، وفتح القدير للشوكاني ( ٥ / ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، أحـد الأئمـة الأعـلام ، وقـدوة المفسـرين ، وأحد التابعين ، ولد سنة ( ٦٠ هـ ) ، وتوفي بواسط سنة ( ١١٨ هـ ) .

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان (٤/ ٨٥ – ٨٦ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٥/ ٢٦٩ - ٢٦٣ )، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص: ١٤) .

 <sup>(</sup>٥) وقال به مجاهد أيضاً .

انظر: غرائب القرآن للنيسابوري (ص: ١٩٣) ، والبحر المحيط لأبي حيان (  $\Lambda$  / ١٩٥) ، وتفسير ابن كثير ( 2 / ٥٩٥) ، ومصاعد النظر للبقاعي (2 / ٢٥٥) ، وفتح القدير للشوكاني (2 / ٥٠٢) .

<sup>(</sup>٦) أي: فضلها .

<sup>(</sup>٧) في (س): «كعب » بدلاً من «أبي بن كعب ».

<sup>(</sup>٨) في (س): «بعد».

<sup>(</sup>٩) الحديث من الأحاديث الموضوعة ، وتقدم تخريجه ، فانظره ( ص : ٥١٧ ، حاشية رقم ٤ ) .

وأما الرابع (٦) : فعن جعفر الصادق (٧) أنه قال : « من تـ الا سورة الكوثـر في

<sup>(</sup>۱) في (س): «فروى» ·

<sup>(</sup>٢) في (س): «عنه».

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر - الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) الوقر - بالكسر - : هو الحمل الثقيل ، والمقصود هنا : أن العير مُثْقلة من حَمْل الدفاتر . انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/ ٢١٣) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة وقر (٥/ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>ه) الحديث أخرجه الثعلبي في تفسيره (ج ١٣ / ق ١٦٤ / ب) عن مكحول مرسلاً . وفي الإسناد أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي (ت ١٧٣ هـ) ، أحد الوضاعين في الحديث ، وهو ممن وضع حديث فضائل السور الطويل ، والذي تقدمت الإشارة إليه (ص: ١٥٥) . قال البخاري عنه : «منكر الحديث » ، وقال مسلم : «متروك الحديث » ، وقال ابن حبان : «كان ممن يقلب الأسانيد ، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات ، لا يجوز الاحتاج به بحال » ، وقال الحاكم : «وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل » .

انظر : المجروحين لابن حبان ( ٣ / ٤٨ – ٤٩ )، وميزان الاعتدال للذهبي ( ٥ / ٤٠٤ – ٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) أي: تعبيرها في الرؤيا.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ، الإمام العابد ، أحد سلالة النبوة ، وسادس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية، وأحد أجلاء التابعين ، وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، غلا فيه الرافضة مع أنه كان - رحمه الله - يسبهم ، ويشتمهم ، ويمقتهم ، بسبب تعرضهم للشيخين - رضي الله عنهما - . ولد بالمدينة سنة (٨٠ هـ)، وتوفي بها - رحمه الله - سنة (٨١ هـ). انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان (١ / ٣٢٧ - ٣٢٨) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي

منامه أو شيئاً منها ، فإنه يدل على مجالس الخير ، والظفر بالأعداء ، ويصيب الغنّى والحج » .

وأما الخامس (1): فإنه سبحانه وتعالى (٢) لما ذكر السورة المتقدمة ، ذكر هذه القابلة بين السورة كالمقابلة لها ، لأنه وصف فيها المنافق بأمور أربعة : البخل ، وترك الصلاة ، سورة الكوثر والرياء ، ومنع الزكاة . وذكر في هذه السورة صفات أربعاً : في مقابلة البخل : وسورة الماعون في إنّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ﴾ (٣) أي الكثير . وفي مقابلة ترك الصلاة : ﴿ فَصَلّ ﴾ أي لرضا ربك . وذكر في مقابلة لرياء : ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ أي لرضا ربك . وذكر في مقابلة منع الزكاة : ﴿ وَاتَّحَرّ ﴾ أراد (٥) به التصدُق بلحم الأضاحي (٢) .

وأما السادس (٧): فليس فيها شيءٌ.

وكذلك السابع . (^)

وأما الثامن (٩) : قوله تعـالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ﴾ (١٠) فوعــل مــن الكــثرة ، بيان معنى

<sup>(</sup> ٦ / ٢٥٥ \_ ٢١٦ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( ٢ / ٢١٦ \_ ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>١) أي : وجه النظم بين أول سورة « الكوثر » وآخر سورة « الماعون » ، أو « الدين » .

 <sup>(</sup>۲) في (س): « فإن الله تعالى ».

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر ، الآية (١).

<sup>(</sup>٤) ســورة الكوثر ، الآية ( ٢ ) ، وتمام الآية : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَانْحَر ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في (س): «ارد».

<sup>(</sup>٦) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ( ٨ / ١٩) .

<sup>(</sup>٧) أي: فيما فيها من المتشابه.

<sup>(</sup>٨) أي: فيما فيها من مشابه الفواصل.

<sup>(</sup>٩) أي: فيما فيها من غريب البديع.

<sup>(</sup>١٠) سورة الكوثر - الآية: ١.

وهو الذي أفرط كثرة (١) ، وقيل : نهر في الجنة (٢) ، وروي مرفوعاً (٣) .

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما –  $\binom{(3)}{2}$ : أنه فسر الكوثر بالخير الكثير .  $\binom{(7)}{2}$ : صلاة العيد  $\binom{(7)}{2}$  ، والأضحية  $\binom{(7)}{2}$  .

وقيل : جنس الصلاة ، ﴿ وَانْحَرَّ ﴾ : نحر البدن (٩) .

- (٦) أي : في قوله تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَانْحَر ﴾ .
  - (٧) في (س): «العبد».
- (۸) وهو قول أنس ، وابن جبير ، وعكرمة ، وعطاء ، وقتادة .
   انظر : تفسير الطبري ( ۳۰ / ۳۲۲ ۳۲۷ ) ، وتفسير الماوردي ( ۲ / ۳۰۵ ) ، والجامع
   لأحكام القرآن للقرطبي ( ۲۰ / ۱٤۸ ) .
- (٩) وهو قول الجمهور ، وهو الذي رجحه الطبري . انظر : تفسير الطبري ( ٣٠ / ٣٠٨ ) ، والكشاف للزمخشري ( ٤ / ٣٣٧ ) ، والمحرر الوجيز لابن عطية ( ٦ / ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٤/ ٢٠٨) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة كثر (٥/ ١٣٣) .

<sup>(</sup>٢) وهو قول جماهير أهل العلم ، وبه قال كل من : عائشة ، وابن عمر ، وحذيفة ، وأنس ، ومحماهد وغيرهم – رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين – .

انظر: تفسير الطبري ( ۳۰ / ۳۲۰ ) ، والبحر المحيط لابي حيان ( ۸ / ۱۹ ٥ ) ، والـدر المنثور للسيوطي ( ۸ / ۶۲۹ - ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في سورة الكوثر ( ٨ / ٧٣١ ، رقم ٤٩٦٤ ) عن أنس ابن مالك في أنه قال : « لما عرج بالنبي الله السماء قال : « أتيت على نهر حافتاه قبابُ اللؤلؤ مجوف ، فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر » .

<sup>(</sup>٤) في (س): «عنه».

<sup>(</sup>ه) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ، سورة الكوثــر ( ٨ / ٧٣١ ، رقــم ٤٩٦٦ ) ، وكتاب الرقاق – باب في الحوض ، وقول الله تعــالى : ﴿ إِنَّا أَعطينَاكَ الكَوْثُر ﴾ ( ١١ / ٢٦٣ ، رقــم ٢٥٧٨ ) .

وعن عطية (1): هي صلاة الفجر بجمع ، والنحر بمنى . (7) / وقيل : النحر ، وضع اليمين على الشمال على الصدر (7) .

﴿ إِنَّ شَائِئُكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ (٤) لا أنت ، لأن كل مولود إلى يوم القيامة من المؤمنين لك ولد ، وذكرك مرفوع على لسان كل مسلم . (٥)

**وأما التاسع** (٦) : فليس فيها شيء .

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (٥ / ٣٢٥ ، ٣٢٦ ) ، والتقريب لابن حجر (ص: ٣٩٣) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص: ١٣) .

٢) انظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٢٣٧)، والبحر المحيط لأبي حيان (٨/ ٥٢٠).
 وبهذا القول قال أيضاً كل من: مجاهد، وعطاء، وعكرمة.

انظر : تفسير عبد الرزاق ( ٢ / ٤٠٢ ) ، وتفسير الطبري ( ٣٠ / ٣٢٦ ) ، وأحكام القرآن لابـن العربي ( ٥ / ٣١٣ ) ، والدر المنثور للسيوطي ( ٨ / ٦٥١ ) .

ومِنى - بالكسر - : هي في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم ، وسميت بذلك لما يُمْنَى بها من الدماء - أي يراق - . وقيل : لأن آدم - عليه السلام - تمنى فيها الجنة ، وهي من مهبط العقبة إلى محسر ، وطولها ميلان .

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٥ / ١٩٨ ) .

(٣) روي هذا القول عن كل من : علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وأنس رضي الله عنهم . انظر : تفسير الطبري ( ٣٠ / ٣٠ ) ، والمستدرك للحاكم ( ٢ / ٣٧٥ ) ، وتفسير البغوي ( ٨ / ٥٥٩ ) ، والدر المنثور للسيوطي ( ٨ / ٦٥٠ – ٦٥١ ) .

(٤) سورة الكوثر - الآية : ٣.

(٥) انظر: الكشاف للزمخشري (٤/ ٢٣٧)، ومفاتيح الغيب للرازي (٣٢ / ١٢٤ – ١٢٧)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٩٨٥).

(٦) أي: فيما فيها من الناسخ والمنسوخ.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي ، أحد التابعين ، وممن روى عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - ، وهو ضعيف الحديث ، وكان صاحب علم بالقرآن ومعانيه ، توفي سنة ( ۱۱۱ هـ ) .

وأما العاشر (١): فلها اسم واحد وهو: الكوثر (٢).

وأما الحادي عشر (٣): فهي ثلاث آيات إجماعاً ليس فيها اختلاف.

وأما الثاني عشر (٤): فهي عشر كلمات.

وأما الثالث عشر (ه): فهي اثنان وأربعون حرفاً.

وأما الرابع عشر (٦): فليس فيها شيء.

و كذلك  $^{(4)}$  الخامس عشر .  $^{(A)}$  والسادس عشر  $^{(9)}$  .

وأما من حيث التفصيل :

الكلام على السورة من حيث التفصيل

فقوله (١٠) تعالى (١١) : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرُ ﴾ (١٢) إلى آخرها :

أسباب النزول: قد (١٣) قدمنا في الكلام عليها من حيث الإجمال سبب نزولها،

<sup>(</sup>١) أي: في أسمائها.

<sup>(</sup>٢) أضاف بعض أهل العلم اسماً آخر لها وهو : « النحر » . انظر : نظم الدرر للبقاعي ( ٨ / ٤٧ ٥ ) ، والفتوحات الإلهية للحمل ( ٤ / ٩٤ ٥ ) ، وانظر : ( ص : ٦٩٥ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) أي: في عدد آياتها.

<sup>(</sup>٤) أي: في عدد كلماتها.

<sup>(</sup>٥) أي: في عدد حروفها.

<sup>(</sup>٦) أي: فيما فيها من ياءات الإضافة.

<sup>(</sup>٧) في (س): «وكذا».

<sup>(</sup>A) أي: فيما فيها من الياءات المحذوفة .

<sup>(</sup>٩) أي: فيما فيها من الإدغام الكبير.

<sup>(</sup>١٠) في (س): «قوله».

<sup>(</sup>۱۱) قوله: « تعالى » ليس في (س).

<sup>(</sup>١٢) سورة الكوثر - الآية : ١ .

<sup>(</sup>١٣) في (س): «وقد».

فأغنى عن الإعادة (١).

ذكر القراءات الموجودة في السورة

القراءات : قوله ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ﴾ قرأ الحسن وطلحة (٢) : « إنا أنطيناك » (٣) . قال التبريزي(٤): « هي لغة العرب العاربة(٥) من أولي قريش، ورواية أم سلمة(٢)

انظر : الطبقات لخليفة بن حياط (ص: ١٦٢) ، وغاية النهاية لابن الجزري (١/٣٤٣)، وشذرات الذهب لابن العماد (٢/ ٦٥).

(٣) انظر : القراءات الشاذة لابن خالويه (ص: ١٨١) ، والمحرر الوجيز لابن عطيـة (١٦ / ٣٧٢)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٤٧) .

(٤) هو: أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن حسن الشيباني التبريزي ، أحد أئمة اللغة والأدب ، أصله من تبريز ، وهي من أشهر مدن أذربيجان ، نشأ ببغداد ، ورحل إلى الشام ، له كثير من المصنفات والتي منها : شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ، وشرح سقط الزند للمعري ، والملخص في إعراب القرآن ، ولد سنة ( ٢١١ هـ ) ، وتوفي سنة ( ٥٠٢ هـ ) .

انظر : الأنساب للسمعاني (٣ / ٢١ ) ، وبغية الوعاة للسيوطي (٢ / ٣٣٨ ) ، والأعلام للزركلي (٨ / ١٥٧ – ١٥٨ ) .

(٥) في (س): «العارية».

والعرب العاربة: هم العرب الذين كانوا قبل إسماعيل - عليه السلام - ، وهم من أحفاد سام بن نوح عليه السلام ، وهم قبائل كثيرة ، منهم: عاد ، وثمود ، وجرهم ، وطسم ، وحديس ، وأميم، ومدين ، وعملاق ، وعبيل ، وجاسم ، وقحطان ، وبنو يقطن وغيرهم .

انظر : تاريخ الطبري ( ١ / ١٢٦ ـ ١٢٨ ) ، والكامل لابن الأثير ( ١ / ٤٤ – ٤٥ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ١ / ١١٣ ) .

(٦) هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبيد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية ، تزوجت بأبي أسامة بن عبد الأسد بن المغيرة ، فمات عنها ، فتزوجها رسول الله الله في جمادى الآخرة سنة أربع ، وقيل : ثلاث ، وهي ممن أسلمت قديماً ، وهاجرت مع زوجها للحبشة ، ثم

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص: ٦٣٩ - ٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو محمد – وقيل: أبو عبد الله – طلحة بن مصرّف بن عمرو بن كعب اليامي الهمداني الكوفي، الإمام المقرئ المجوّد، التابعي، حدَّث عن أنس، وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، توفي سنة (١١٢ هـ)، وقيل: (١١٣ هـ).

هاجرت بعد أن قدمت مكة إلى المدينة ، ومجموع ما روته عن النبي الله الله عنها و شمانية وسبعون حديثاً ، توفيت - رضي الله عنها - سنة ( ٦٣ هـ ) .

انظر : أسماء الصحابة الرواة لابن حزم ( $\omega$ : ٥٥) ، والاستيعاب لابن عبد البر (17/17-77) . (77/17-77) ، والإصابة لابن حجر (17/17-77) .

(۱) وهذه الرواية ذكرها الطبراني في الأوسط ( ١ / ٢٠٩ ، رقم ٨٤٥٣) ، وفي الكبير ( ٢٣ / ٣٦٥، رقم ٨٦٢) ، وفي الكبير ( ٢٣ / ٣٦٥، رقم ٨٦٢) ، والثعلبي في تفسيره ( جم١ / قم١٦ / أ ) .

وأوردها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠ / ١٤٧) ، وأبو حيان في البحر المحيط (  $\Lambda$  / ٥١٩) ، والهيئمي في مجمع الزوائد ( V / ١٤٣ – ١٤٤) وقال : « رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه عمرو بن مخروم ، وهو ضعيف حداً » ، وفي مجمع البحرين أيضاً ( T / ١٠١ ، رقم T ٤٣٤) وقال : « T يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن مخرمة » .

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ١١ / ١٠٨، رقم ٢٠٠٥) ، وأحمد في المسند ( ٤ / ٢٢٦ ) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثناني ( ٢ / ٢٣٤، رقم ١٢٦٥ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٧ / ١٦٦، رقم ١٤٤) ، والبزار في المسند ، كما في كشف الأستار ( ١ / ٤٣٣، رقم ٩١٦) من طريق عطية السعدي رقم ٩١٠ .

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{\pi}$ / $^{9}$  -  $^{9}$ ) وقال :  $^{(}$ ر رجال أحمد ثقات  $^{()}$ . وفي الإسناد عروة وأبوه محمد ، وهما مجهولان ، كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ( $^{7}$ / $^{1}$ ) .

السلام : « ليس من [ امبر ]  $^{(1)}$  المصيام في المسفر  $^{(7)}$  » .  $^{(7)}$ 

الإعراب : قال الحَوْفي (٤) : « ﴿ الكَوْتَرَ ﴾ مفعول ثانِ لأعطينا (٥) ، والكاف : إعراب السورة

وكلاهما من طريق حابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

أما هذا اللفظ والذي هو: «ليس من امبر امصيام في امسفر» فقد رواه أحمد في مسنده (٥/ ٤٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢ / ٦٣) من طريق كعب بن عاصم الأشعري. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٢ / ٢١) بعد أن ذكر هذه اللفظة، وعزاه لأحمد: «وهذه لغة لبعض أهل اليمن ، يجعلون لام التعريف ميماً، ويحتمل أن يكون النبي الشخاص الخياب بها بهذا الأشعري كذلك لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ألف من لغته ، فحملها عنه الراوى عنه ، وأداها باللفظ الذي سمعها به ، وهذا الثاني أوجه عندي ، والله أعلم ».

وقال الشيخ الألباني - حفظه الله - في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥) عن هذا الحديث بهذا اللفظ: «شاذ بهذا اللفظ»، وقال أيضاً: «إن إيراد الحافظ - رحمه الله تعالى - هذين الاحتمالين قد يشعر القارئ لكلامه أن الرواية ثبتت بهذا اللفظ عن الأشعري، وإنما تردد في كونه من النبي الله نفسه، أو من الأشعري، ورجح الثاني، وهذا الترجيح لا داعي إليه، بعد أن أثبتنا أنه وهم من معمر، فلم يتكلم به النبي الله ولا الأشعري، بل ولا صفوان بن عبد الله، ولا الزهري، فليعلم هذا! فإنه عزيز نفيس إن شاء الله تعالى ».

وانظر ماذكره أيضاً حول الحديث في إرواء الغليل (٤/٥٣-٢١).

- (٣) انظر : البحر المحيط لأبني حيان (٨/ ١٥) ، والـدر المصون للسمين الحلبي (١١/ ١٢٥) ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين الدرويش (١٠/ ١٩٥) .
- (٤) هو: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي المصري ، نحوي مصر وأديبها ، من أهل الحوف بناحية الشرقية من مصر ، من مصنفاته : الموضح في النحو ، والبرهان في تفسير القرآن ، وإعراب القرآن . توفي سنة ( ٤٣٠ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ٢ / ٢١٩ – ٢٢٠ ) ، وسير أعـــلام النبــلاء للذهبي ( ١٧ / ٢١٠ – ٢٢٥ ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ٢ /٣٨٧ ) .

 $(\circ)$  في (m): ( ( ) عطيناك ) (

 <sup>(</sup>١) في (م): «اميز»، والصواب ما أثبته، وهو كما في (س).

<sup>(</sup>٢) الحديث أصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ ، فلفظه عند البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي لل لمن ظُلل عليه واشتد الحر ..(١٨٣/٤) وقم١٩٤٦) : « ليس من البر الصوم في السفر » . ولفظه عند مسلم - كتاب الصيام - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. (٢ / ٥٤٥، رقم٥١١١) هو : « ليس من البر أن تصوموا في السفر » .

مفعول أول ، ﴿ فَصَلِ ﴾ أمر ، ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ متعلق بصَـلٌ ، ﴿ وَانْحَرْ ﴾ معطوف على ﴿ فَصَلِّ ﴾ ، و ﴿ إِنَّ شَادِئكَ ﴾ اسم إنّ ، ﴿ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ ابتداء و حبر في موضع حبر (١) إنَّ ، ولَـك أن تجعل ﴿ هُوَ ﴾ فاصلة لا موضع لها مـن الإعـراب ، و ﴿ الأَبْتَرُ ﴾ الخبر » (١) .

وقال أبو البقاء: « الفاء في ﴿ فَصَلِ ﴾ للتعقيب ، أي : عَقِب العطاء بالصلاة وهو مبتدأ أو توكيد ، أو فعل » . (٣)

## التفسير والتأويل:

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُوثَرَ ﴾ (<sup>٤)</sup> قد قدمَّنا في الكلام عليها من حيث الإجمال ، وجه النظم بين أوَّلها وآخر التي / قبلها ، فأغني عن الإعادة ، والخطاب [٨٦ ب/س] للنبي ﷺ، وفي الكوثر المذكور ههنا لعلماء التفسير أقوال :

الأول: روى (°) الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (<sup>۱)</sup> قال: قال العلماء في رسول الله على الدر والياقوت ، المراد بالكوثر تربته أطيب من المسك ، وماؤه أحلى من العسل ، وأبيض من / الثلج »: هذا [١٥ أ / م] حديث حسن صحيح . (٧)

<sup>(</sup>۱) قوله: « خبر » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>۲) لم أقف على كلام الحوفي هذا ، ولكن انظر في إعراب السورة : إعراب القرآن للنحاس (ص: ۷۷۷) ، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (ص: ۸٤۸) ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين الدرويش ( ۱۰ / ۷۹۷) ، والجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافى ( ۱۳ / ۳۰۱ – ۳۰۲) .

<sup>(</sup>٣) إملاء ما من به الرحمن ( ٢ / ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر - الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) في (س): «وروى».

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : «عنه » .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « صحيح حسن » .

والثاني : أنه حوض النبي ﷺ في الموقف . قاله عطاء . (١)

وفي «صحيح مسلم»، عن أنس<sup>(۲)</sup> [رضي الله عنه] <sup>(۳)</sup> قـال: بينما نحن عند رسول الله في إذْ أغفى إغفاءة <sup>(٤)</sup>، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا: ما أضحكك يـا رسول الله ؟ قال: « نزلت عليّ آنفاً سورة »، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنّا أَعْطَيْنَاكَ ﴾ إلى آخرها »، ثم قال: « أتدرون ما الكوثر ؟ » قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: « نهر وعدنيه ربى عليه خير كثير، هو حوض تَردُ عليه أمتي يوم القيامة، آنيته قال: « نهر وعدنيه ربى عليه خير كثير، هو حوض تَردُ عليه أمتي يوم القيامة، آنيته

سنن الترمذي - كتاب التفسير - باب سورة الكوثر ( ٥ / ١١٩ ، رقم ٣٣٦١ ) .

والحديث أخرجه أيضاً: أحمد في المسند (٢/ ٦٧، ١١٢، ١٥٨)، وابن ماجة في السنن - كتاب الزهد - باب صفة الجنة (٢/ ١٥٨، رقم ٣٣٣٤)، والدارمي في السنن - كتاب الرقاق - باب في الكوثر (٢/ ٧٩٥، رقم ٢٧٣٢)، والطبري في التفسير (٣٠/ ٣٢٤)، والثعلبي في التفسير (٣٠/ ٥٠) والبيهقي في البعث والنشور (ص: ٩٥، رقم ٢٤٢))، والبغوي في شرح السنة (١٥/ ١٦٨ - ١٦٩، رقم ٢٤٢١) وقال المحقق: «إسناده صحيح».

والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن الـترمذي ( ٣ / ١٣٥، رقـم٢٦٧٧)، وصحيح سنن ابن ماجة ( ٢ / ٤٣٦، رقم٣٩٨).

انظر: تفسير الطبري ( ٣٠ /٣٢٣) ، وتفسير الماوردي ( ٦ / ٣٥٤ ) ، والجامع لأحكام القرآن
 للقرطبي ( ٢٠ / ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي النجاري ، راوية الإسلام ، وحادم رسول الله لله ، شهد بدراً ، و لم يشارك فيها لصغر سنه ، لذا لم يُعد من البدريـين ، وهـو من أهل بيعة الرضوان ، له عن النبي لله ألفاً ومائتا وستة وثمانون حديثاً ، توفي شه سنة ( ٩١ هـ) وقيل : ( ٩٢ هـ ) .

انظر : اسماء الصحابة الرواة لابن حزم (ص: ٣٩)، والإصابة لابن حجر (١/١١٢ ـ ١١٤) وسير أعلام النبلاء للذهبي (٣/ ٣٩٥ ـ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>. (</sup>  $^{\circ}$  ) :  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  ) .  $^{\circ}$  ) .  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  ) .

عدد النجوم ، فَيُخْتَلَجُ (١) العبدُ منهم ، فأقول : إنَّه من أمتي ، فيقال : إنَّك لا تدري ما أحدث بعدك » . (٢)

وفي الخبر : « وإن على أركانه الأربعة خلفاءه <sup>(٣)</sup> الأربعة – رضي الله عنهم –،

وانظر في ذلك أيضاً: شرح النووي على صحيح مسلم ( $^{7}$ /  $^{177}$  –  $^{177}$ )، والاعتصام للشاطبي ( $^{7}$ /  $^{7}$ /  $^{7}$ )، ولومع الأنوار البهية للسفاريني ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، وتسنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار لصالح السحيمي ( $^{7}$  ) .

<sup>(</sup>١) أي : يجذب وينتزع .

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/٥٥)، والقاموس المحيط للفيروزأبادي، فصل الدال، باب الجيم (١/١٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحیح مسلم - کتاب الصلاة - باب حجة من قال : البسملة آیـة من أول کـل سورة سوی براءة ( ١ / ٢٥١ - ٢٥٢، رقم ٤٠٠) .

قلت: إن هذا الحديث دل دلال واضحة على أن أهل الأهواء والبدع ممن يذادون عن حوض المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ، وأنهم يمنعون من وروده والشرب منه ، قبال الإمام القرطبي و رحمه الله - في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: ٣٥٢): «قال علماؤنا حرمة الله عليهم أجمعين - : فكل من ارتدَّ عن دين الله ، أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ، و لم يأذن به الله ، فهو من المطرودين عن الحوض ، المبعدين عنه ، وأشدُّهم طرداً من خالف جماعة المسلمين ، وفارق سبيلهم ؛ كالخوارج على اختلاف فرقها ، والروافض على تباين ضلالها ، والمعتزلة على أصناف أهوائها ، فهؤلاء كلهم مبدلُّلون ، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم، والمعتزلة على أصناف أهوائها ، فهؤلاء كلهم مبدلُّلون ، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم، والأهواء والبدع . ثم البعد قد يكون في حال ، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ، والأهواء والبدع . ثم البعد قد يكون في حال ، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ، كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله في يظهرون الإيمان ، ويُسِرُّون الكفر فيأخذهم بالظاهر ، ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم : سحقاً سحقاً ، ولا يُخلَّد في النار إلا كافر خاحد مبطل ، ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « الخلفاء » .

كو ثراً

وإن مَن أبغض واحداً منهم لم يسقه (١) الآخر » . <sup>(٢)</sup>

تم يجوز أن يسمى ذلك النهر والحوض كوثراً (٣) لكثرة الواردة والشاربة من أمة النهر والحوض

ورواه ابن الجوزي من طريق آخر عن ابن عباس ، وقال عن الطريق الأول : « هذا حديث لا يصح فيه مجاهيل » ، وقال عن الثاني : « وهذا موضوع » . والخبر ذكره أيضاً القرطبي في التذكرة ( ص: . ٣٥ ) ، وفي الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠ / ١٤٨ ) .

قلت : لقد دلت الآيات الصريحة ، والأحاديث الصحيحة على وجوب احترام أصحاب رسـول الله على ، وحبهم ، وتقديرهم ، وعدم التعرُّض لهم ، أو الأحدهم بسبٍّ أو طعن ، فإنه لا يحبهم إلا مؤمن ، ولا يبغضهم إلا منافق معلوم النفاق ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في العقيـدة الواسطية (ص: ١٥٢ - ١٥٦): «من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم الأصحاب رسول الله ﷺ ، كما وصفهم الله في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدَهِم يَقُولُونَ رَبَّنا اغْفِرلَنا وَلإِخُوانِنَا الذينَ سَبُقُونَا بالإيمان ولا تَجْعَلْ في قُلُوبِنا غلاّ للذين آمنُوا رَبَّنَا إِنّك رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [ سورة الحشر، الآية ١٠] ، وطاعة النبي ﷺ في قوله : « لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه » [ رواه البخاري في صحيحه (٢١/٧، رقم٣٦٧٣) ، ومسلم في صحيحه (١٥٦٢/٤) رقم ٢٥٤١) ] ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع ، مـن فضائلهم ومراتبهم .. » . إلى أن قال: « ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بـن أبـي طالب ﷺ وغيره من أن حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عمر ، ويثلُّشون بعثمان ، ويربِّعون بعلى - رضى الله عنهم - ، كما دلَّت عليه الآثار ، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلى - رضي الله عنهما - ، بعـد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر ، أيهما أفضل ؟ فقدُّم قـوم عثمـان ، وسكتوا أو ربُّعـوا بعلى ، وقدَّم قوم علياً ، وقوم توقَّفوا ، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم على .. » . إلى أن قال : ( ومن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ) .

(٣) في (س): «الكوثر».

<sup>(</sup>۱) في (س): «يسبقه».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر البزاز في الغيلانيات (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤ ، رقـم ٢٤ ) ، والثعلبي في التفسير ( ج ١٣ / ق ١٦٦ ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ١ / ٢٥٢ – ٢٥٣ ) كلهم من طريق حميد عن أنس.

محمد – عليه السلام – هناك ، وسمي به لما فيه من الخير الكثير (١) والماء الكثير .

الثالث: أن الكوثر: النبوة والكتاب، قاله عكرمة. (٢)

الرابع: المراد به القرآن ، قاله الحسن . (٣)

والخامس (٤): المراد به الإسلام ، حكاه المغيرة . (٥)

السادس: المراد به تيسير القرآن وتخفيف الشرائع ، قاله الحسين بن الفضل . (١) والسابع (١) : أن المراد به كثرة الأصحاب والأمة والأشياع (١) ، قال المراد به كثرة الأصحاب والأمة والأشياع (١) ، قال أبن عياش ، وابن وثاب . (٩)

<sup>(</sup>۱) في (س): «الحيرة الكثيرة».

<sup>(</sup>٢) انظر: الزهد لهناد بن السري (١/ ١١٣، رقم ١٤٢) ، والمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة (١١/ ٥٠٨) ، وتفسير الطبري (٣٠ / ٣٢٣) .

٣) انظر : تفسير ابن أبي حاتم (١٠ / ٣٤٧٠)، وتفسير الثعلبي (ج١٣ / ق ١٦٦ / ب)، والمحرر الوجيز لابن عطية (٢٦ / ٣٧٣).

 <sup>(</sup>٤) في (س): « الخامس » دون العطف .

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير الماوردي (٦ / ٣٥٤) ، ومفاتيح الغيب للرازي (٣٢ /٢٢) والجـــامع لأحكــام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٤٨) .

والمغيرة لم يتبين لي من هو .

<sup>(</sup>٦) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٢٠ / ١٤٨ ) ، والبحر المحيط لأبي حيان ( ٨ / ١٩٥ ) ، وفتح القدير للشوكاني ( ٥ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « السابع » دون العطف .

<sup>(</sup>A) في ( س ) : « والأتباع » .

<sup>(</sup>٩) انظر : تفسير الماوردي (٦ / ٣٥٥ ) ، والمحرر الوجيز لابن عطية (١٦ / ٣٧٣ ) ، والجمامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٤٨ ) .

وابن وثاب كتب في (س): «ابن ذباب»، وابن وثاب هذا ذكر أبو حيان في البحر المحيط (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) بعد أن عزا هذا الكلام له: أن اسمه يمان بين وثاب، بينما ذكر القرطبي – وهو المتقدم على ابن النقيب وأبي حيان – في الجامع (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) أن اسمه يمان بن رِئاب.

[۸۲] اس]

الثامن : أن المراد به (١) الإيثار ، قاله ابن كيسان .

التاسع : أن المراد به رفعة الذكر (7) ، حكاه الماوردي . (3)

العاشر : أن المراد به نور في قلبه هي ، دلّه على الحق سبحانه وتعالى ، وقطعه عمَّن سواه . (٥)

الحادي عشر عنه أيضاً (٦): أن المسراد

وبعد اطلاعي فيما وقفت عليه من كتب الرجال لم أجد يمان بن وثباب ، بـل وجـدت يمـان بـن رئاب، وهو الخراساني ، قيل : إنه من الخوارج ، وله مصنف في التفسير ، وآخر في معاني القرآن ، وهو ضعيف في الحديث .

انظر : المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ٢ / ١٠٥٢ ) ، والإكمال لابن ماكولا ( ٤ / ٥ - ٦ ) ، والإكمال لابن ماكولا ( ٤ / ٥ - ٦ ) ، والمغنى في الضعفاء للذهبي ( ٢ / ٧٦٠ ) .

- (۱) قوله: «به» ساقط من (س).
- (٢) انظر: تفسير الثعلبي (ج ١٣ / ق ١٦٧ أ) ، وتفسير الماوردي (٦ / ٣٥٥) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٤٨) .

وابن كيسان هو : أبو الحسن محمد بن أحمــد بن كيســان النحـوي اللغـوي ، صــاحب المهـذب في النحو، وغريب الحديث ، ومعاني القرآن ، توفي سنة ( ٢٩٩ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( $\pi$ / $\infty$ 0 –  $\infty$ 0) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( $\pi$ / $\infty$ 0) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( $\pi$ / $\infty$ 0) .

- (٣) في (س): «المذكر».
- (٤) انظر: تفسير الماوردي (٦/٥٥٥).
  - (٥) وهو مروي عن جعفر الصادق .

انظر: حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي (ق ٣٥١ / ب)، وتفسير الثعلبي (ج١٣/ ق٧٦ / أ)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٤٨ ).

(٦) يظهر - والله أعلم - من قوله: «عنه أيضاً » أن هناك سقطاً في كلام ابن النقيب، والسقط يكمن في نسبة القول العاشر لقائله، وبعد الرجوع للكتب التي اهتمت بعزو هذه الأقوال لأصحابها وحدت أن القولين العاشر والحادي عشر هما لجعفر الصادق رحمه الله.

ر به <sub>]</sub> (۱) الشفاعة . <sup>(۲)</sup>

الثاني عشر: أن المراد به معجزات الله سبحانه وتعالى (٣) ، وهُدَى أهل الإجابة لدعوته على ، حكاه الثعلبي . (٤)

الثالث عشر: قال هلال بن يساف  $(^{\circ})$ : المراد به قول لا إله إلا الله محمد رسول الله  $(^{7})$ .

 $^{(\Lambda)}$  . الرابع عشر : أن المراد به الفقه  $^{(V)}$  في الدين

انظر: حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي (ق ٢٥١/ب)، وتفسير الثعلبي (ج ١٣/ق انظر: حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي (ق ٢٥١/ب)، والجسرر الوجيز لابن عطية (١٦/٣٧٣)، والجسامع لأحكمام القرآن للقرطبي (٢٠/ ١٤٨)، والبحر المحيط لأبي حيان (٨/ ١٥٥)، وتفسير ابن جزي (ص: ٨٦٠).

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

(٢) الشفاعة في اللغة : هي الوسيلة والطلب .

وفي الاصطلاح الشرعي : هي سؤال الخير للغير ، وهي أنواع عدة .

انظر في الشفاعة وأنواعها: لسان العرب لابن منظور ، مادة شفع (  $\Lambda$  /  $1 \wedge 1 \rangle$  ) ، والعقيدة الواسطية لابن تيمية (  $\sigma$  :  $\sigma$  /  $\sigma$  /  $\sigma$  ) ، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (  $\sigma$  /  $\sigma$  /  $\sigma$  ) ، ولوائح الأنوار السنية للسفاريني (  $\sigma$  /  $\sigma$  /  $\sigma$  ) ، وفتح الجيد لعبد الرحمن بن حسن (  $\sigma$  :  $\sigma$  /  $\sigma$  ) .

(٣) قوله : « سبحانه » ، وحرف العطف في « تعالى » ليس في ( س ) .

(٤) انظر : تفسير الثعلبي ( ج ١٣ / ق١٦١/ أ ) .

(٦) انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ( ١٦ / ٣٧٣ ) ، والجامع لأحكّام القرآن للقرطبي (٢٠/٢٠)، والبحر المحيط لأبي حيان ( ٨ / ٥١٩ ) .

(٧) في ( س ) : « العفة » .

(٨) انظر: تفسير الثعلبي ( ج ١٣ / ق١٦٧/ أ ) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٢٠ / ١٤٨ ) ،
 وفتح القدير للشوكاني ( ٥ / ٢٠٠ ) .

الخامس عشر: أن المراد به الصلوات الخمس. (١)

السادس عشر: أن المراد به ما عَظُمَ من الأمور (٢) ، ومنه قول لبيد (٣) : (٤) وصاحبُ مَلْحُوبٍ (٥) فَجِعنا بفقدِهِ وعندَ الرَّادع بيتُ آخر (٢) كَوْتَر (٧) أي : عظيم .

(١) انظر: المراجع السابقة.

(٢) وبه قال ابن إسحاق .

· انظر : السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٣٩٣، ٣٩٣)، وتفسير الثعلبي (ج ١٣/ ق٢٦١/ ب)، والخامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠/ ١٤٨).

(٣) هو: أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري ، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية ، من أهل عالية نجد ، أدرك الإسلام فأسلم مع وفد بني كلاب ، وهو أحد أصحاب المعلقات السبع الشهيرة ، لم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً وهو :

الحمدُ للهِ إذْ لم يَأْتِنِي أَجَلِي حَتَّى كَسانِي مِن الإِسْلامِ سِرْبَالاً

وقيل: بل هو:

ما عَاتَبَ المرءَ الكَرِيمَ كَنَفْسِهِ والمرءُ يُصْلِحُه الجليسُ الصالح توفي الله الكوفة سنة ( ٤١ هـ ) ، وهو ابن مائة وسبع وخمسين عاماً .

انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ص : ١٦٧ - ١٧٦ ) ، والاستيعاب لابن عبد البر ( ٩ / ٢٧٤ - ١٨٤ )، والإصابة لابن حجر ( ٩ / ٦ - ١ ) .

- (٤) في ( س ) زيادة قوله : « السابع عشر » ، وهو خطأ من الناسخ .
- (٥) قوله: «صاحب ملحوب» يقصد به عوف الأحوص بن جعفر بن كلاب ، الذي مات بملحوب. وملحوب: اسم ماء لبني أسد بن خزيمة، وقيل: اسم قرية لبني عبد الله بن الدئل بن حنيفة باليمامة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٣٩٤)، ومعجم البلدان لياقوت الحموي (٣/ ١٣٩) و (٥/ ١٩١).
- (٦) قوله: «وعند الرّادع بيت آخر » يقصد به شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب ، الــذي مـات بالرّادع . والرادع : اسم ماء لبني الأعرج بن كعب .

انظر: المرجعين السابقين.

(۷) انظر : ديوان لبيد بن ربيعة (ص : ۷۰) .

السابع عشر: قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : « المراد به الخير الكثير »(۱)، كأنه فوعل من الكثرة ، كنوفل من النّفَل وبابه ، ومنه : أنه قيل لبعض نسائهم (7) : 7 بم آب ابنك من السفر ؟ فقالت : بكوثر ، أي بخير كثير . (7)

الثامن عشر : عن أنس على مرفوعاً : « هو نهر في الجنة تَرِدُه طير خضر »، قيل : ما أنعم هذا الطائر !! ، فقال عليه السلام : « أنعم منه من أكل الطائر وشرب الماء » . (3)

التاسع عشر : أن المراد منه الصلوات وكثرة المصلين . (٥)

العشرون : أن المراد به رفعة الذكر وكثرة الذاكرين . (٦)

الحادي والعشرون : أنه  $(^{(V)})$  الفقه وكثرة الفقهاء .  $(^{(\Lambda)})$ 

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص: ٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) أي: نساء العرب.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الثعلبي ( ج ١٣ / ق ١٦ / أ) ، وتفسير البغوي ( ٨ / ٥٥٨ ) ، والكشاف للزمخشري ( ٤ / ٢٣٧ ) .

الحديث أخرجه بألفاظ متقاربة كل من: أحمد في المسند (٣/ ٢٣٦) ، والـترمذي في السنن - كتاب صفة الجنة - باب ما جاء في صفة طير الجنة (٤/ ٥٨٧، رقـم ٢٥٤٢) ، والطبري في التفسير (٣٠/ ٣٠٤) ، والآجري في الشريعة (٢/ ٣٠٧ – ٣٥٨، رقم ٢٤١١) ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٠٥) . وأورده ابن كثير في التفسير (٤/ ٥٩٦) ، وفي النهاية في الفتن والملاحم (٢/ ٣٩٧ – ٤٩٢) والسيوطي في الدر المنثور (٨/ ١٤٧ – ١٤٨) وعزاه لأحمد ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم ، وابن مردويه . والحديث صححه الشيخ الألباني، كما في صحيح الجامع (٢/ ٨٤٨ رقم ٤٢١٤) .

تنبيه : هذا القول هو نفسه القول الأول .

<sup>(</sup>٥) انظر القول الخامس عشر ، فالمعنى متقارب .

<sup>(</sup>٦) انظر القول التاسع ؛ فالمعنى متقارب .

<sup>(</sup>٧) في (س): «أن».

 <sup>(</sup>A) انظر القول الرابع عشر ؟ فالمعنى متقارب .

بيان أصح الأقوال السابقة في معنى الكوثر قال القرطبي (١): «أصح هذه الأقوال الأول والثاني ، لأنه ثـابت عـن النبي الله فقال القرطبي أنس الله وما يتذاكرون الحوض ، فقال : « ما كنت أرى نص الكوثر (٢) ، وسمع أنس الله قوماً يتذاكرون الحوض ، فقال : « ما كنت أرى

- (۱) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ، الخزرجي ، المالكي ، الأندلسي، القرطبي ، الإمام المفسر المتفنن ، صاحب الجامع لأحكام القرآن ، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، توفي بمنيه بني خصيب في صعيد مصر ، سنة ( ٦٧١ هـ ) .
- انظر : طبقات المفسرين للداوودي ( ٢ / ٦٥ ) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ( ص : ٢٤٦ ٢٤٧ ) ، والأعلام للزركلي ( ٥ / ٣٢٢ ) .
- (٢) ذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله إلى أن المقصود بالكوثر نهر في الجنة ، وعد الله بـ نبيـه عمداً ، وأنه غير الحوض ، وذلك لتوافر النصوص الدالة على ذلك .
- قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره ( ٣٠ / ٣٢٣ ) : « وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي : قول من قال : هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله الله في الجنة ، وصفه الله بالكثرة ، لعظم قدره . وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك ؛ لتتابع الأخبار عن رسول الله الله بأن ذلك كذلك » .

وقال الإمام الرازي – رحمه الله – في مفاتيح الغيب ( ٣٢ / ٢٢٤ ) : « اختلف المفسرون فيه على وجوه : الأول – وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخلف – أنه نهر في الجنة » .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتــاوى ( ١٦ / ٥٣١ ) : « والمقصــود أن الكوثر نهر في الجنة ، وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله ﷺ في الدنيا والآخرة » .

ثم إنه قد يعترض معترض فيقول : كيف يوجه قول النبي الله عن الكوثر : « هو حـوض تـرد عليـه أمتى يوم القيامة » ؟

فالجواب عن هذا الحديث وأمثاله بينه أهل العلم - رحمهم الله - في بطون كتبهم ، قال الإمام الرازي - رحمه الله - في مفاتيح الغيب ( ٣٢ / ١٢٤ ) : « القول الثاني : أنه حوض، والأخبار فيه مشهورة ، ووجه التوفيق بين هذا القول والقول الأول أن يقال : لعل النهر ينصب في الحوض ، أو لعل الأنهار إنما تسيل من ذلك الحوض ، فيكون ذلك الحوض كالمنبع » .

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - في شرح الطحاوية ( ١ / ٢٧٩ ) عن الحديث المذكور : « ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض » .

أن أعيش حتى أرى (١) أمثالكم يتمارون (٢) في الحوض ، لـقد تركت / عجائز [٥١ ب/م] خلفي (٣) ما تصلي امرأة منهن إلا (٤) سألت الله عز وجل أن يسقيها / من حوض [٨٢ ب/س] النبي (0) . وفيه يقول الشاعر :

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في الفتح (٢٦/١١) : « الكوثر نهــر داخــل الجنــة – كمــا تقدم ويَاتي – ماؤه يصب في الحوض ، ويطلق على الحوض كوثر ؛ لكونه يمد منه » .

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي - حفظه الله - في العقائد السلفية (١/٢) عن الحوض: «قيل: هو الكوثر بعينه، والراجح أنه غير الكوثر، إلا أنه يستمد من الكوثر».

وأخيراً أقول: يؤيد ما ذهب إليه هؤلاء العلماء: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا في وصفاته (٤/ ١٤٣٥، رقم ٢٣٠١) عن ثوبان في عن النبي في وصف الحوض وفيه: وسئل عن شرابه فقال: «أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، يَغُتُ منه ميزابان يمدانه من الجنة ».

## وانظر بالإضافة إلى ما سبق:

الوسيط للواحدي ( ٤ / ٥٦٠) ، وتفسير ابن كثير ( ٤ / ٥٩٦) ، والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ( 1 / ٣٧٧) ، ولوائح الأنوار السنية للسفاريني ( <math>7 / 1٧٤) ) ، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ( 7 / 100) ) ، ومباحث العقيدة في سورة الزمر للشيخ ناصر الشيخ ( 0 : 100) ) .

- (۱) في (س): «أنظر».
- (۲) في ( س ) : « يتمازون <sub>»</sub> .
  - (٣) في ( س ) : « خلقي » .
- (٤) في ( س ) زيادة قوله : <sub>((</sub> أن <sub>))</sub> ، وهو خطأ .
- (ه) رواه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٣٠٧ ٣٠٨، رقم ٢٩٨) وقال المحقق: «إسناده صحيح على شرط مسلم»، وأبو يعلى في المسند (٦/ ٩٦، رقم ٢٠٠) وقال المحقق: «إسناده صحيح إلى أنس»، والثعلبي في تفسيره (ج١٢ / ق٢٦ / ب)، والآجري في الشريعة (٢/ ١٧٧، وقم ٨٩٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٨٧) وصححه، والبيهقي في البعث والنشور (ص: ١٠٩، وقم ١٧٩).

يا صاحب الحوض من يدانيكا وأنت حقاً حبيب باريكا (١) (٢) وروى البغوي في «تفسيره » بإسناد متصل إلى أنس شه قال : قال رسول الله ش : « دخلت الجنة وإذا بنهر يجري بياضه بياض اللبن ، وأحلى من العسل ، وحافاته خيام اللؤلؤ ، فضربت بيدي ، فإذا الثرى مسك أذفر (٣) ، فقلت لجبريل –عليه السلام-:

والخبر أورده الحافظ في الفتح ( ١١ / ٤٦٨ ) وعزاه لأبي يعلى ، والبيهقي ، وصحح إسناد كل منهما .

قلت: قال الآجري في الشريعة ( ٢ / ١٧٧ ) عقيب أثر أنس هذا: « ألا ترون إلى أنس بن مالك – رحمه الله – يتعجب ممن يشك في الحوض ، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه ، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ، ويكذب به » .

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح ( ١١ / ٢٦٤) ذاكراً وجوب الإيمان بالحوض ، وعذراً ممن أنكره من أهل البدع: «قال القرطبي في «المفهم» تبعاً للقاضي عياض في غالبه: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ، ويصدق به: أن الله سبحانه وتعالى قد حص نبيه محمداً الله بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة ، التي يحصل بمجموعها العلم القطعي ، إذ روى ذلك عن النبي من الصحابة نيف على الثلاثين ، منهم في الصحيحين ما يُنيّف على العشرين ، وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله ، واشتهرت رواته ، ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ، ومن بعدهم أضعاف أضعافهم ، وهلم حراً . وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الحلف ، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة ، وأحالوه على ظاهره ، وغلوا في تأويله » . إلى أن قال : « أنكره الخوارج وبعض المعتزلة ، وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أمراء العراق لمعاوية وولده » .

- (١) البيت ذكره الثعلبي في تفسيره ( ج١٦ / ق٦٦ / ب ) بدون نسبة .
  - (٢) الجامع لأحكام القرآن (٢٠ / ١٤٨).
    - (٣) أي: طيب الرائحة.

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/ ١٦١)، ومختار الصحاح لـلرازي، مادة ذفر (ص: ٣٢٢). ماذا ؟ قال : الكوثر الذي أعطاكه  $^{(1)}$  الله  $_{\rm w}$  .

وروى أيضاً - رحمه الله - بإسناد متصل إلى أبي طلحة (٣) ، عن ثوبان (١٠) الله عند عُقْر (٥) حوضي أذود الناس عند الله اليمن

والحديث روي بألفاظ متقاربة عند كل من البخاري في الصحيح - كتاب الرقاق - باب الحوض، وقول الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ﴾ ٢١٤/١١، ٢٦٤، رقم ٢٥٨١) ، وأحمد في المسند (٣/ ٣٠) ، وهناد في الزهد (١/ ٩٠) رقم ١١٤) ، والنسائي في التفسير (٢/ ٥٩) رقم ٢٧٢) وقال المحقق : «صحيح» ، والطبري في التفسير (٣٠ / ٣٢٣) التفسير (٣٠ / ٣٢٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٣ / ٧٤١) ، والآجري في الشريعة (٢/ ٢٥٨ - ٥٩٩) رقم ١١٤٨) ، والبغوي في شرح السنة (١٥ / ١٧٠ - ١٧١، رقم ٣٣٤٣) وقال : «هذا حديث صحيح» .

(٣) هو : معدان بن أبي طلحة ، أو ابن طلحة اليعمـري الشـامي ، أحـد التـابعين ، روى عـن ثوبـان ، وأبي الدرداء رضي الله عنهما ، قال عنه الحافظ : « ثقة » .

انظر : الطبقات لخليفة بن حياط (ص: ٣٠٨)، والكاشف للذهبي (٣ / ١٤٢)، والتقريب لابن حجر ( ٥٣٩).

انظر: أسماء الصحابة الرواة لابن حزم (ص: ٦٠)، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( $\% / \% ) \sim ( \% / \% ) \sim ( \%$ 

(٥) عقر الحوض: هو موضع الشاربة منه.

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣/ ٢٧١)، ولسان العرب لابن منظور، مادة عقر (٤/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>۱) في (س): «أعطاله».

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ( ٨ / ٥٥٨ ) .

- أي أضربهم بعصاي - وإنه ليغُت (١) فيه ميزابان من الجنة ، أحدهما من ورق ، والآخر من ذهب ، طوله ما بين بُصْرَى وصنعاء (٢) ، أو ما بين أَيْلُة (٣) ومكة ، أو مـن مقامي هذا إلى عمّان (١) ». (٥)

جميع ما قيل في وجميع ما قيل في تفسيره قد أعطيه رسول الله ﷺ . وذكر في « المنتخب » (٦) أقوالاً تفسير سورة أخر غير هذه خمسة: أعطيه رسول

أحدها: أن الكوثر أو لاده ، لأن الآية وردت فيمن عابه بعدمهم .

الثاني: أن المراد به الفضائل الكثيرة.

مزید من الأقوال في معنى الكوثر

الكوثر قد

الله علله

في ( س ) : « ليفث » ، والمعنى : أي يدفقان فيه الماء دفقاً دائماً متتابعاً . انظر : النهاية في غريب الحديث (٣ / ٣٤٢ ) ، ولسان العرب ، مادة غتت (٢ / ٦٣ ) .

صنعاء : هي صنعاء اليمن ، وسميت بذلك نسبة لصنعاء بن أزال بن يقطن بن عابر بن شالخ ، وقيل غير ذلك ، وهي عاصمة اليمن اليوم .

انظر : معجم البلدان لياقوت ( ٣ / ٤٨٣ ) ، ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي ( ص : ١٧٩ ) .

- أَيْلُة : هي مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام ، وسميت بأيلة نسبة لأيلة بنت مدين ، وينسب إلى هذه المدينة مجموعة من رواة الحديث ، منهم : يونس بن يزيد الأيلي ، صاحب الزهري والمتوفى سنة (١٥٢ هـ). انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (١/ ٢٩٢).
  - عـمّـان : هي مدينة بأرض البلقاء . قلت : وهي عاصمة الأردن حالياً . انظر : معجم البلدان لياقوت ( ١٥١/٤ ) .
- تفسير البغوي ( ٩/٨ ٥٥ ) . والحديث أخرجه أيضاً الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ( ١٤٣٥/٤ ، رقم ٢٣٠١ ) .
- وهو المنتخب في تفسير القرآن العظيم لأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد المرسى المالكي النحوي الأديب ، صاحب : شرح إصلاح المنطق لابن السكيت ، والمتوفى سنة ( ٤٦٠ هـ ) . وكتابه المنتخب يوجد منه جزء واحد يتعلق بتفسير سورة البقـرة بمركـز البحـث العلمـي بجامعـة أم

القرى برقم (٢٥).

انظر ترجمته في : كشف الظنون لحاجي خليفة ( ١ / ١٠٨ ) ، ( ٢ / ٢٠٩ ) ، وهدية العـــارفين للبغدادي ( ٥ / ٧٩ ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ١ / ٢٤١ ) . معنى قوله :

الثالث: أنه الخلق الحسن.

الرابع: أنه المقام المحمود. (١)

الخامس: أنه (٢) هذه السورة ، لأنها مع قصرها مشتملة على وجوه من الإعجاز (٣) ، فمجموع ما في الآية ستة وعشرون قولاً . (١)

وقوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَّ ﴾ (٥) في المعني به لعلماء (٦) التفسير أقوال:

الأول: أن المعنى: أقم الصلاة المفروضة عليك. رواه (٧) الضحاك (٨) عن ابسن ﴿ فَصَلَ ٓ لِرُ اللَّهِ عَنْ ابسن ﴿ فَصَلَ ٓ لِرُ اللَّهُ عَنْهُما - . (٩)

انظر : فتح الباري لابن حجر ( ٢ / ٩٥ ) .

(۲) في (س): «أن».

- (٥) سورة الكوثر الآية: ٢.
  - (٦) في (س): «علماء».
- (۷) في ( س ) زيادة قوله : « البخاري » وهو خطأ .
- (A) هو: أبو محمد وقيل: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أحد أئمة التابعين ، وأوعية العلم ، أخذ عن ابن عباس ، وأبي سعيد ، وابن عمر ، قال عنه الحافظ: «صدوق ، كثير الإرسال » ، توفي سنة ( ١٠٦ هـ ) ، وقيل: سنة ( ١٠٥ هـ ) ، وقيل: ( ١٠٦ هـ ) . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٤ / ٥٩٨ ٦٠٠ ) ، والتقريب لابن حجر ( ص : ٢٨٠ ) ، وطبقات المفسرين للأدنه وى ( ص : ١٠ ١١ ) .
- (٩) انظر: تفسير الطبري ( ٣٠ / ٣٢٦ ) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٤٨) ، والدر المنثور للسيوطي ( ٨ / ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>١) هذا القول هو بعينه القول القائل بأن الكوثر هو الشفاعة ، فقد ذكر أهل العلم – رحمهم الله – أن المراد بالمقام المحمود الذي ورد في الدعاء عند الأذان أنه هو : الشفاعة .

<sup>(</sup>٣) انظر الأقوال الخمسة هذه في : مفاتيح الغيب للرازي ( ٣٢ / ١٢٤ - ١٢٨ ) ولكن بدون نسبة لصاحب المنتحب .

الثاني : قال قتادة وعطاء وعكرمة : « ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ صلاة العيد ، يـوم / [٨٣ أ /س] النحر، ﴿ وَانْحَرَّ ﴾ نُسُكك » . (١)

وقال أنس ﷺ: «كان النبي ﷺ ينحر ، ثم يصلي ، فأمر أن يُصلي ، ثم يصلي ، نم يصلي ، ثم يصلي ، ثم يصلي ، ثم ينحر » . (<sup>۲)</sup> وكذلك <sup>(۳)</sup> قال سعيد بن جبير أيضاً : «صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع <sup>(٤)</sup> ، وانحر البدن بمنى » . (<sup>(٥)</sup>

وكذلك (٦) قال سعيد بن جبير أيضاً : « نزلت في الحديبية حين خُصِر (٧) النبي عن البيت ، فأمره الله [ تعالى ] (٨) أن يصلي وينحر البدن وينصرف ، ففعل ذلك » . (٩)

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري ( ۳۰ / ۳۲۲ – ۳۲۷ ) ، وتفسير الثعلبي ( ج۱۳ / ق۱۹۱ / أ ) ، وتفسير الثعلبي ( ج۱۳ / قا۲۰ / أ ) ، وتفسير الماوردي ( ۲ / ۳۰۵ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٣٠ / ٣٢٦ ) ، والثعلبي في تفسيره ( ج١٦ / ڦ ١٦٧ / أ ) ، وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ( ١٦ / ٣٧٣ ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢٠ / ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣)  $\dot{v}$  (  $\dot{v}$  ) : «  $\dot{v}$  (  $\dot{v}$  ) .

<sup>(</sup>٤) أي مزدلفة ، وسميت بذلك لاجتماع الناس بها ، وقيل لاجتماع آدم وحواء بها ، وقيل غير ذلك ، وهي ما بين بطن محسر ومنى .

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٥ / ١٢٠ - ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (٣٠ / ٣٦٦)، وتفسير الثعلبي (ج١٦ / ق١٦ / أ) وتفسير الماوردي (٢ / ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) في (س): «ولذلك».

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : <sub>«</sub> حضر » .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٣٠ / ٣٢٧ – ٣٢٨ ) ، والثعلبي في تفسيره ( ج١٦ / ق٢١ / أ ) ، وأورده ابن عطية في المحسرر الوجيز ( ١٦ / ٣٧٣ ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠ / ١٤٨ – ١٤٩ ) ، والسيوطي في الدر المنثور ( ٨ / ٢١٥ ) وعزاه لابن جرير ، وابن مردويه .

الثالث : قال عكرمة : « المعنى صل الفجر بالمزدلفة وانحر الهدي » . (١) الرابع : قال ابن جبير : « المعنى ادع ربك (٢) وَسَلْهُ » . (٣)

الخامس: قال الضحاك: « المعنى استو بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحرك » . (٤)

السادس: قال علي - رضي الله عنه - : « المعنى ارفع يديك بالتكبير فوق  $(^{\circ})$ 

السابع : قال أبو الأحوص  $^{(7)}$  : « المعنى استقبل القبلة بنحرك » .  $^{(7)}$  الثامن : قال أبو صالح  $^{(8)}$  : « المعنى ضع يمينك على شمالك عند نحرك في

(۱) انظر : تفسير الطبري ( ۳۰ / ۳۲۳ ) ، والبحر المحيط لأبي حيان ( ۸ / ۲۰) ، والـدر المنثـور للسيوطي ( ۸ / ۲۰۱ ) .

(٢) في (س): «لربك».

هذا القول مذكور أيضاً عن الضحاك بن مزاحم .
 انظر: تفسير الطبري (٣٢٨/٣٠)، وتفسير الماوردي (٦ / ٣٥٥ )، والدر المنثور ( ٨ / ٢٥١ ).

(٤) ورد هذا القول أيضاً عن عطاء . انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٤٩/٢٠) ، والبحر المحيط لأبي حيان (٥٢/٨) ، وفتح القدير للشوكاني (٥٠٣/٥) .

(٥) انظر : تفسير ابن أبي حاتم (١٠ / ٣٤٧٠) ، وتفسير الماوردي (٦ / ٣٥٥) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٤١) .

(٦) هو: أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم ، الكوفي ، أحد الحفاظ الأثبات ، وشيخ ابن مهدي ، ووكيع ، وسعيد بن منصور . توفي سنة ( ١٧٩ هـ ) .

انظر : الطبقات لخليفة بن حياط (ص: ١٦٩) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) . وشذرات الذهب لابن العماد (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) .

(٧) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٧٠)، وتفسير الماوردي (٦/ ٣٥٥)، والجامع لأحكام
 القرآن للقرطبي (٢٠/ ١٤٩).

(٨) لم يتبين لي من هو ، ويوجد كثير من أهل العلم يكنى بهذه الكنية .
 انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر ( ١٢ / ١٤٤ - ١٤٧ ) .

الصلاة » (١) ، ومنه قول الشاعر :

أبا حَكَمٍ هل أنتَ عَمُّ مجالدٍ وسيدُ أهل الأبطح (٢) المتناحر (٣) أي : المتقابل .

التاسع : قال ذو النون  $^{(2)}$  : « المعنى اذبح هواك في قلبك »  $^{(9)}$  ، وقال القرطبي : قال  $^{(7)}$  ابن العربي  $^{(7)}$  : « أما من قال : إن المراد الصلوات المفروضة ، فلأنها ركن

(۱) وروي هذا القول أيضاً عن علي ، وابن عباس رضي الله عنهم . انظر : تفسير الطبري (۳۰ / ۳۲۲ ) ، والمستدرك للحاكم (۲ / ۵۳۷ ) ، وتفسير الماوردي (۲ / ۳۰۵ ) ، وانظر : (ص : ۲٦٨ – ۲٦٩ ) من هذا الكتاب .

(٢) الأبطح: هو كل مسيل به دقائق الحصى ، والمقصود به هنا أبطح مكة وهو المحصَّب ، وهـ و خيـ ف بني كنانة .

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( ١ / ٧٤ ) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة بطح ( ٢ / ٢١٢ - ٤١٣ ) .

- (٣) البيت لبعض بني أسد ، وهو من شواهد الفراء في معاني القرآن (٣ / ٢٩٦) . وتفسير وهو في : تفسير الطبري (٣٠ / ٣٢٨) ، وتفسير الثعلبي (ج ١٣ / ١٦٩/ أ) ، وتفسير الماوردي (٢ / ٣٥٥ ٣٥٦) ، ومفاتيح الغيب للرازي (٣٢ / ١٣٠) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٤٩) ، ولسان العرب لابن منظور (٥ / ١٩٧) .
- (٤) هو: أبو الفضل وقيل: أبو الفياض ثوبان بن إبراهيم ، وقيل: فيض بـن أحمد ، وقيل: فيض ابن إبراهيم النوبي الإخميمي ، شيخ الديار المصرية ، وأحد الزهاد والعباد ، وأحد رواة الموطأ عن الإمام مالك بن أنس . توفي بمصر سنة ( ٢٤٥ هـ ) ، وقيل: ( ٢٤٦ هـ ) ، وقيل: ( ٢٤٨ هـ ) . انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم ( ٩ / ٣٣١ ٣٣٢ ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ١ / ٣١٥ ٣١٠ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ١ / ٣٥٠ ٣٥٠ ) .
  - (٥) انظر: تفسير الثعلبي ( ج١٦٣ / ق ١٦٩ / أ ) .
    - (٦) في (س): «وقال» .
- (٧) هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي ، الاشبيلي ، المالكي ، العلامة المفسر المتفنن ، صاحب العواصم من القواصم ، وعارضة الأحوذي شرح جامع الـترمذي ، وأحكام القرآن ، ولد سنة ( ٤٦٨ هـ ) ، وتوفي سنة ( ٤٣٠ هـ ) ، وقيل : ( ٥٤٥ هـ ) ، وقيل:

العبادات ، وقاعدة الإسلام ، وأعظم دعائم الدين / . وأما من قال : [ إنها ] (١) [٢٥١/م] صلاة الصبح بالمزدلفة ؛ فلأنها مقرونة بالنحر ، وهو في ذلك اليوم ، ولا صلاة فيه قبل النحر ، فخصها من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر » . (٢)

قلت: وأما من قال: إنها صلاة العيد، فذلك بغير مكة، إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع، فيما حكاه أبو عمر (٣)، قال ابن العربي: « فأما مالك فقال /: ما [٨٩ ب/س] سمعت فيه شيئاً، والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النحر، والنحر بعدها ». (ئ) وأما قول من قال: إن المعنى: ارفع يديك عند (٥) الإحرام بالصلوات إلى فوق نحرك، [فيدل] (١) عليه ما رُوي عن علي انه قال: لما نزلت هذه الآية، قال النبي المجريل - عليه السلام -: « ما هذه النحيرة التي أمرنى الله بها؟ قال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرّمت بالصلاة أن ترفع

<sup>(</sup> ۶۹ هـ ) .

انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( . . / ١٩٧ - ٢٩٧) ، وطبقات المفسرين للسيوطي ( ص : ٩٠) .

<sup>(</sup>١) في (م): «إنه»، والصواب ما أثبته، وهو كما في (س).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (٤/١٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) قال أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله - في الكافي في فقه أهـل المدينة المـالكي (١ / ٢٦٣) عن صلاة العيدين: «ليست على المسافرين، ولا على أهل منى والحاج، لأنهم مسافرون مشـغولون بغير ذلك ».

أقول: كلام ابن عبد البر هذا ليس فيه دلالة على ما ذكر في الأعلى .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٤/ ١٩٨٧).

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : «عن » ·

<sup>(</sup>٦) في (م)، و (س): «ويدل »، والصواب ما أثبته لمناسبته للسياق حيث جاءت الكلمة بعد (أما)، ولوجوده في الأصل المنقول منه، وهو التحرير.

ملحوظة : كتب في حاشية ( م ) عند قوله : « ويدل  $_{\rm N}$  لعله : فيدل .

يديك إذا (١) كبرت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع ، وإن لكل شيء [ زينة ] (١) ، وإن  $^{(4)}$  . الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة  $^{(7)}$  الصلاة اليدين عند كل تكبيرة  $^{(4)}$ 

وأما ما رُوي عن على ﷺ : قوله : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (°) أنه وضع اليمين على الشمال في الصلاة (٦) ، فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها : لا توضع <sup>(٧)</sup> في فريضة ، ولا نافلة ، لأن ذلك من باب الاعتماد ، ولا في الصلاة يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل . (^)

اختلاف العلماء في

وضع اليمين على الشمال

في ( س ) : « وإذا » . (1)

في (م)، و (س): «رقية»، وعند ابن النقيب في التحرير غير واضحة، والتصويب من **(Y)** الأصل الذي نقل منه ابن النقيب وهو : الجامع لأحكام القـرآن للقرطبي ، وكـذا مـن الكتب الـتي خرجت هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاشية السابقة.

رواه ابن أبي حاتم في التفسير (١٠/ ٣٤٧٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣٨). وقال عنه الذهبي: «إسرائيل صاحب عجائب ، لا يعتمد عليه ، وأصبغ شيعي متروك عنـد النسائي ».

ورواه الثعلبي في تفسيره ( ج ١٣ / ق ١٦٨ أ ) ، والواحـــدي في الوســيط ( ٤ / ٥٦٢ ) ، والبيهقي في السنن ( ٢ / ٧٥ - ٧٦ ) .

وأورده ابن كثير في تفسيره ( ٤ / ٩٧ ° ) وعـزاه لابـن أبـي حـاتم وقـال عنـه : « منكـر جـداً » ، والسيوطي في الدر المنثور ( ٨ / ٢٥٠ ) وعزاه لأبن أبي حاتم ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي.

<sup>(</sup>٥) سورة الكوثر - الآية: ٢.

رواه البحاري في التاريخ الكبير ( ٦ / ٤٣٧ ) ، وابن أبي حاتم الــرازي في الجــرح والتعديــل (٦ / ٣١٣)، والطبري في التفسير (٣٠ / ٣٢٦ )، وابن المنذر في الأوسط (٢ / ٩٠ - ٩١)، والحاكم في المستدرك ( ٢ / ٥٣٧ ) ، والثعلبي في التفسير ( ج ١٣ / ق١٦٧ ) ، والبيهقسي في السنن ( ٢ / ٢٩ - ٣٠ ) وقال : « هذا إسناد حسن » .

في ( س ) : « يوضع » . (Y)

وهو المشهور عند المالكية. انظر: المنتقى للباحي ( ٢٨١/١ ) .

والثاني: لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها ( في النافلة استعانة، لأنه موضع ترخص (١).

الثالث: يفعلها ) (۲) في الفريضة والنافلة ، وهو الصحيح ؛ لأنه ثبت أن رسول الله في وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر (۳) (٤) وغيره (٥) . قال ابن المنذر (٦) : « وبه قال مالك (٧) ، وأحمد (٨) ، وإسحاق (٩) ،

<sup>(</sup>١) وهو رواية عن مالك رحمه الله . انظر : المنتقى للباحي ( ٢٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو هنيدة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي ، أحد صحابة رسول الله هذه وأحد أشراف قومه ، ممن سكن الكوفة ، ومجموع ما روى عن النبي هذه واحداً وسبعين حديثاً . توفى هذه سنة (٥٠ه هـ) .

انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ( ١١ / ٤٤ ـ ٤٦ ) ، وسير أعلام النبــلاء للذهبي ( ٢ / ٧٧٠ ـ ٥٧٢ ) ، والإصابة لابن حجر ( ١٠ / ٢٩٤ – ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: « ﷺ » ساقط من ( س ) .

وحديث وائل بن حجر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته .... (١/ ٢٥٢) ، رقم ٤٠١) .

ره) روى الإمام البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب وضع اليمنى على اليسرى (٢/ ٢٢٤، رقم ٧٤٠) عن سهل بن سعد شه أنه قال: « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة » .

وانظر في هذا أيضاً : الأوسط لابن المنذر ( ٩٠/٣ ـ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٦) هو: أبو بكر محمد بـن إبراهيـم بـن المنـذر النيسـابوري ، الإمـام الحـافظ العلامـة الثقـة ، صـاحب الإجماع، والأوسط ، والتفسير . توفي بمكة سنة ( ٣١٨ هـ ) .

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان (٤/٢٠٧)، وسير أعملام النبلاء للذهبي (١٤/ ٩٠٠) ـ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) انظر : المنتقى للباجي ( ١ / ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>A) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٩) انظر : مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (١/٣١٦).

وحكي ذلك عن الشافعي  $^{(1)}$  ، واستحب ذلك أصحاب الـرأي  $^{(1)}$  ورأى جماعـة : إرسال اليد ، وممن روينا ذلك عنه : ابن الزبير  $^{(7)}$  ، والحسن البصري  $^{(3)}$  ، وإبراهيـم النخعي  $^{(9)}$  .  $^{(7)}$ 

وقال صاحب « المنتخب » : « فإن قيل : اللائق عند النعمة الشكر ، فلم قال : ﴿ فَصَلَ ﴾ و لم يقل : فاشكر ؟ قيل : الجواب من وجوه :

- (۱) انظر : المحموع للنووي ( ۳۱۰/۳ ۳۱۱ ) .
- (٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (١/٧).
  - (٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٩١).

وابن الزبير هو: أبو بكر ، وأبو حبيب عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلـد القرشي الأسـدي ، المكي المدني ، ابن حواري رسول الله في ، وأول مولود للمهاجرين بالمدينة ، ولـد عـام الهجرة ، ويعد من صغار الصحابة ، وإن كان كبيراً في العلم والشرف والجهاد والعبادة ، أمه هي أسماء بنـت أبي بكر الصديق – رضى الله عنهما – ، أسند عن النبي في ثلاثة وثلاثين حديثاً .

قتلته وصلبته ﷺ حيوش عبد الملك بن مروان ، بقيادة الحجاج ، بعد أن بويع بالخلافة ، وذلك في البيت الحرام – والله المستعان – سنة ( ٧٣ هـ ) .

- (٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ١ / ٣٩١ ) .
  - (٥) المرجع السابق.

وإبراهيم هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني الكوفي ، أحد الأئمة الأعلام ، وفقيه العراق ومفتيها ، رأى عائشة - رضي الله عنها - و لم يثبت له عنها سماع ، قال عنه ابن حجر: « ثقة ، إلا أنه يرسل كثيراً » . توفي - رحمه الله - سنة ( ٩٥ هـ ) ، وقيل : ( ٩٦ هـ )، وهو ابن خمسين ، أو نحوها .

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ( ١ / ٢٥ – ٢٦ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ٤ / ٢٠٠ ـ ٥٢٠ ) ، والتقريب لابن حجر ( ٩٥ ) .

(٦) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (٣/ ٩٢) . وهنا ينتهي أيضاً كلام الإمام القرطبي من كتابه الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ١٤٩ – ١٥٠) .

اعتراض الجواب على

الجواب على الاعتراض من

[ **٨٤** أ / س] الوجه الأول الأول (١) : أن الشكر عبارة عن (٢) / التعظيم ، وله ثلاثة أركان :

أحدها : يتعلق بالقلب ، وهو أن يعلم أن تلك النعمة منه لا من غيره.

والثاني : باللسان ، وهو أن يمدحه .

والثالث: بالعمل، وهو أن يخدمه، ويتواضع له.

والصلاة مشتملة على هذه المعاني وعلى ما هو أزيد (٣) منها ، فالأمر بالصلاة

أمر بالشكر وزيادة ، فكان الأمر بالصلاة أحسن .

وثانيها: أنه لو قال: فاشكر، لكان ذلك يوهم أنه ما كان شاكراً، وأما الوجه الثاني الصلاة فإنما عرفها بالوحي». (١)

وقيل: معنى ﴿ فَصَلِّ ﴾ فاشكر (°) ، وقيل: المعنى فادع الله (٦) ، والأول أولى . (٧)

معنى قوله : ﴿ إِنَّ شَادِتُكَ ﴾ أي : إن <sup>(٨)</sup> مُبْغِضَكَ ، وهو العاصي بن وائل ﴿ هُوَ ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالأَبْتِرُ ﴾ هُوَالأَبْتِرُ ﴾

(١) قوله : « الأول » مكرر في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): « زائد ».

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الكلام دون نسبة في : مفاتيح الغيب للرازي ( ٣٢ / ١٢٨ - ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الماوردي (٦/٥٥٠)، وغرائب القرآن للنيسابوري (٢٨/٢٨)، وتفسير البيضاوي (٢٨/٢٨).

<sup>(</sup>٦) انظر : غرائب القرآن للنيسابوري ( ٢٨ / ١٩٧ ) ، والدر المنثور للسيوطي ( ٨ / ٢٥١ ) ، وفتح القدير للشوكاني ( ٥ / ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره ( ٣٠ / ٣٢٨) : « وأولى هذه الأقسوال عندي بالصواب : قول من قال : معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك ، خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآلهة ، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان ، شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كُفء له ، وخصك به ، من إعطائه إياك الكوثر » .

<sup>(</sup>A) قوله: «إن » ساقط من ( س ) .

الأَبْتَرُ ﴾ أي لا عقب له ، وكانت العرب تسمي من كان له بنون وبنات ، شم مات البنون وبقي البنات أبتر (۱) ، فقال (۲) : « إنه وقف مع النبي الله يكلمه ، فقال له جمع / من صناديد قريش : مع من كنت واقفاً ؟ فقال : مع ذلك الأبتر ، وكان قد [۲۰ ب/ م] توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله الله الله عنها -، فأنزل الله تعالى هذا : ﴿ إِنَّ شَائِئُكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ (٢) ، أي : المقطوع ذِكْرُهُ من خَيْرِ الدنيا والآخرة » . (٤)

وذكر عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا: بتر فلان ، فلما مات إبراهيم (٥) ابن النبي الله حرج أبو جهل (٧) إلى أصحابه ، فقال: بُستر محمد ، فأنزل الله حل ثناؤه قوله

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب لابن منظور ، مادة بتر (٤/ ٣٨) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ، فصل الباء ، باب الراء (١/ ٣٦٦) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «يقال».

 <sup>(</sup>٣) سورة الكوثر - الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص: ٦٣٩ – ٦٤٠).

<sup>(</sup>٥) هو: ابن النبي هي من مارية القبطية - رضي الله عنها - مات بالمدينة وهو ابن ثمانية عشر شهراً ، وقيل: ستة عشر شهراً ، ودفن شي بالبقيع ، وقد تألم النبي هي ، وبكى لفراقه .

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ٢ / ٦٤٣ ) ، وتاريخ الطبري ( ٢ / ٢١٤ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ٦ / ٢٦٩ – ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في (س): «عليه السلام».

<sup>(</sup>٧) هو: أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي ، المكنى بأبي الحكم ، وهو فرعون هذه الأمة ، وكان من ألد أعداء النبي في وأصحابه ، وهو قاتل سمية أم عمار رضي الله عنهما - ، قتل لعنه الله ببدر على يد ابني عفراء معاذ ومعوذ ، مع مشاركةٍ من ابن مسعود -رضي الله عن الجميع- . انظر : السيرة النبوية لابن هشام (١/ ١٩٤ - ١٣٧) ، والكامل لابن الأثير (٢/ ٤٩) ، والروض الأنف للسهيلي (٣/ ٢٨٨) .

[ تعالى ] (١) : ﴿ إِنَّ شَارِنَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ (٢) يعني بذلك أبا جهل » . (٣) وقال شمر بن عطية (٤) : « المراد به عقبة بن أبي معيط » . (٥) وقيل : « إن قريشاً كانوا يقولون لمن مات ذُكُورُ وَلَدِهِ : قد بُتر فلان ، كما

انظر: تاريخ الطبري (٢ / ١٤١).

ملحوظة: عدم صحة الخبر لا يعني أن أبا جهل لم يقل مثل ذلك عن النبي هي ، قال الرازي - رحمه الله - في مفاتيح الغيب ( ٣٢ / ٣٢ ): « واعلم أنه لا يبعد في كل أولئك الكفرة أن يقولوا مثل ذلك ، فإنهم كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك ، ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبة على هذا القول ، فلذلك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه » .

- (٤) هو: شِمْر بن عطية بن عبد الرحمن الأسدي الكاهلي الكوفي ، روى عن زر بسن حبيش ، وسعيد ابن حبير ، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي ، والأعمش ، قال عنه الحافظ : «صدوق » . انظر : الجرح والتعديل للرازي (٤/ ٣٧٥ ٣٧٦) ، والكاشف للذهبي (٢/١٤) ، والتقريب لابن حجر (ص: ٢٦٨) .
- (٥) انظر : تفسير الطبري ( ٣٠ / ٣٢٩ ) ، وتفسير ابن أبسي حاتم ( ١٠ / ٣٤٧١) وتفسير الثعلبي ( ج ١٣ / ق ١٦٩ / ب ) .

وعقبة هو : أبو الوليد عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس ، أحد أشراف قريش ، وأحد ألله أعداء الدعوة الإسلامية ، أسر يوم بدر ، وقتل على يد عاصم بن ثابت الأنصاري ، ثم بعد قتله صلب ، وهو أول من صلب في الإسلام من المشركين .

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ١ / ٦٤٤ ) ، وتــاريخ الطــبري ( ٢ / ٣٨ ) ، والكــامل لابـن الأثير ( ٢ / ٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر - الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ( ١٦ / ٣٧٣ ) ، والرازي في مفاتيح الغيب ( ٣٢ / ١٣٣ ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٢٠ / ١٥١ ) ، وأبو حيان في البحر المحيط ( ٨ / ٢٠ ) . قلت : من المؤكد أن هذا الخبر ليس بصحيح كما أشار إليه المصنف – رحمه الله – ( ص: ٦٩٥ ) ، لأن أبا جهل قتل يوم بدر ، وولادة إبراهيم ابن النبي على من مارية القبطية ، التي أهديت إلى رسول الله على من المقوقس ملك مصر كانت بعد السنة السابعة من الهجرة .

تقدم، فلما مات لرسول الله الله القاسم (۱) بمكة ، وإبراهيم بالمدينة قالوا : بُتر [  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  الآية قاله السدي (۱) بأمره من بعده ، فنزلت هذه (۱) الآية قاله السدي (۱) وابن زيد (۱) .

وقيل: «هو جواب لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن أصحاب السقاية والسدانة والحجابة واللواء، وأنت سيد أهل (٦) المدينة من قومه،

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ٢ / ٦٤٣ ) ، وتاريخ الطبري ( ٢ / ٢١١ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ٦ / ٢٦٧ – ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « بقوم »

<sup>(</sup>m)  $= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n$ 

<sup>(</sup>٤) هو: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي الكوفي ، الأعور ، السدي ، المفسر، أحد موالي قريش ، وهو ممن أخذ عن أنس ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، قال عنه الحافظ ابن حجر : «صدوق يهم، رمي بالتشيع» ، وهو غير السدي الصغير المتروك ، توفي سنة (١٢٧ هـ) .

انظر : الجرح والتعديل للرازي ( ٢ / ١٨٤ ) ، وسير أعلام النبـلاء للذهبي ( ٥ / ٢٦٤ - ٢٦٥) والتقريب لابن حجر ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) القصة ذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠ / ٣٤٧٠)، والماوردي في تفسيره (٦ / ٣٥٦)، والرازي في مفاتيح الغيب (٣٢ / ١٣١)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢٠ / ١٥١)، وابن كثير في تفسيره (٤ / ٨٥٥)، والسيوطي في الدر المنثور (٨ / ٣٥٣).

وابن زيد هو : محمد بن زيد بن المهاجر بـن قُــنْفُذ التيمـي المدنـي ، التـابعي ، روى عـن معاويـة ، وسلمة بن عبد الرحمن ، قال عنه الحافظ : « ثقة » .

انظر : الجرح والتعديل لـلرازي ( ۷ / ٢٥٥ – ٢٥٦ ) ، والكاشف للذهبي (  $\pi$  /  $\pi$  ) ، والتقريب لابن حجر (  $\pi$  ٤٧٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) قوله: (( أهل )) ساقط من ( س ) .

أنحن خير أم محمد ؟ قال كعب : بل أنتم خير ، فنزلت في كعب : ﴿ أَلَمْ تَرَالِي الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ (١) الآية ، ونزلت في قريش قوله: ﴿ إِنَّ شَانِئكَ هُوَ الأَبْتَر ﴾ » (٢) . قاله أبن عباس – رضي الله عنهما – أيضاً ، وعكرمة . (٣) وقيل : « إن الله أو حيى إلى رسوله (٤) على أنهم هم المبتورون » . قاله أيضاً عكرمة ، وشهر بن حوشب . (٥)

معنى كلمة (( أبتر )) عند أهل اللغة

قال أهل اللغة: « الأبتر من الرجال الـذي لا ولـد لـه ، ومـن الـدواب الـذي لا ذُنّبَ له ، وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر ، والبـــتر : القطع ، يقــال : بــترت الشيء بتراً ، قطعته قبل الإتمام ، والانبتار : الانقطاع ، والبــاتر : السـيف القــاطع ،

سورة النساء - الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر - الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في التفسير (٢ / ٥٦٠ ، رقم ٧٢٧ ) ، والطبري في تفسيره (٣٠ / ٣٢٩ – ٣٣٠) ، والبزار (كما في كشف الأستار ٣ / ٨٣ ، رقم ٢٢٩٣) ، وابن حبان (كما في موارد الظمآن ص: ٢٢٨، رقم ١٦٦١) ، والطبراني في الكبير (١١ / ٢٥١، رقم ١٦٦٥) ، والثعلبي في التفسير ( ٢ / ٢٥١) .

وأورده السرازي في مفاتيح الغيب ( ٣٢ / ٣٢ ) ، والقرطبي في الجامع لأحكسام القسرآن ( ٢٠ / ١٥١ )، وابن كثير في تفسيره ( ٤ / ٥٩٨ ) وقال بعد أن عزاه للبزار: ﴿ إسناده صحيح ﴾ والسيوطي في الدر المنثور ( ٨ / ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « رسول الله » .

<sup>(</sup>ه) ذكره الماوردي في تفسيره (٦ / ٦٥٣ ) ، والرازي في مفاتيح الغيب (١٦ / ١٣٢ ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢٠ / ١٥١ ) .

وشهر هو: أبو سعيد ، شهر بن حوشب الأشعري الشامي ، مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية - رضي الله عنها - قال عنه الحافظ: « صدوق كثير الإرسال والأوهام » ، تـوفي سنة ( ١١٢ هـ ).

انظر : الجرح والتعديل للرازي ( ٤ / ٣٨٢ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ٤ / ٣٧٢ ـ ٣٧٨ )، والتقريب لابن حجر ( ص : ٢٦٩ ) .

والأبتر: المقطوع الذَّنب، تقول منه: بَتِر - بالكسر - يَبْتَرُ بَتَراً. وفي الحديث: « ما هذه البتيراء ؟ » (١) .

وحطب زياد (٢) خطبته البتراء ، لأنه لم يحمد الله فيها ، ولم يُصَلِّ على

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٣ / ٢٦ ) ، وفي معرفة السنن والآثـار ( ٢٠ / ٣١٣ ) مـن طريـق ابن عمر .

وأورده ابن الأثير في النهاية ( ١ / ٩٣ ) من حديث ابن مسعود .

وذكره عبدا لرحمن بن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث (ص: ٦٠) وقال: «قال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهى عن البتيراء مرسل ضعيف ».

والعجلوني في كشف الخفاء ( ١ / ٢٨٠ ) وعزاه لعبد الحق الأشبيلي في الأحكام ، من طريق أبي سعيد، والبيهقي في المعرفة ، وقال عن إسناد الأول : « فيه عثمان بن محمد بن ربيعة ، الغالب عليه الوهم » ، ثم نقل كلام النووي السابق .

وذكره أيضاً الطرابلسي في الكشف الإلهي ( ٢ / ٧٤٤ ) وقال : «قال الحافظ السخاوي : حديث ضعيف » .

وأما عن معنى « البُتُيْراء » فللعلماء فيه ثلاثة معان :

الأول : أن يصلي الرجل الركعة التامة في ركوعها وسجودها وقيامها ، ثـم يقـوم في الأخـرى ولا يتم لها ركوعاً ولا سجوداً ولا قياماً .

الثاني : أن يوتر الرجل بركعة واحدة .

الثالث : أن يوتر الرجل بثلاث ركعات .

انظر بالإضافة إلى ما سبق : المصنف لعبد الرزاق ( $\pi$ / $\pi$ ) ، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للأصفهاني ( $\pi$ / $\pi$ ) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة بتر ( $\pi$ / $\pi$ ) .

<sup>(</sup>٢) هو: زياد بن أبيه ، احتلف في اسم أبيه : فقيل : عبيد الثقفي ، وقيل : أبو سفيان ، ولدته أمه سمية حارية الحارث بن كلدة الثقفي في الطائف ، وتبناه عبيد الثقفي مولى الحارث ، وهو ممن أدرك النبي في ولم يره ، وأسلم في عهد الصديق ، ولاه علي المرة فارس ، وبعد وفاة علي امتنع على معاوية ، وبعد اعتراف معاوية بأنه أخ له من أبيه ، قدم عليه ، فكان عضده الأقوى ، وولاه سائر العراق ، وكان من الدهاة والفصحاء والخطباء ، وهو صاحب الخطبة البتراء المشهورة ، توفي سنة ( ٥٣ هـ ) .

انظر : تاريخ الطبري (٣ / ١٣٦ ، ١٩٦ - ٢٠٠ ) ، وسير أعــلام النبــلاء للذهبيي (٣ / ٤٩٤ – ٧٩٤ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد (١ / ٢٥٢ ) .

النبي ﷺ .

وقال ابن السكيت (١): « الأَبْتَران [ العبد ] (٢) والعَيْرُ (٣) ، قال : سُمِّيا أبترين لقِلة (٤) [ خيرهما ] (٥) » (٦) ، وقد أبتره الله : أي صيره أبتر ، ويقال : رجل أُباتر –بضم الهمزة – الذي يقطع (٧) رحمه ، ومنه قول الشاعر :

لئيمٌ [ نَزَتُ ] (^) في أنفه خُنْزُوانة (٩) على قطع ذي القربي أحَدُّ أَباتِرُ (١٠)

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ٤ / ٥٦ - ٦٣ ) ، وسير أعــــلام النبـــلاء للذهبيي ( ٢ / ١٦ ) ، وبغيــة الوعاة للسيوطي ( ٢ / ٣٤٩ ) .

(٣) في ( س ) : « الغير » .
 والعَيْر : هو الحمار ، أياً كان أهلياً أو وحشياً ، وقد غلب على الوحشي .

انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة عير ( 77.75 ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، فصل العين باب الراء ( 77.75 ) .

- (٤) في (س): «لعله».
- (٥) في (م)، و (س): «شعرهما»، والصواب ما أثبته، وهو كما في الأصل المنقول منه.
  - (٦) إصلاح المنطق لابن السكيت (ص: ٣٩٨).
    - (٧) في ( س ) : « بقطع » .
- (٨) في (م): «برت»، وفي (س): «بدت»، والصواب ما أثبته، وهو كما في مظانه.
- (٩) المخُنزُوانة : هي الكبر . انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة خنز ( ٥/ ٣٤٧ ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي فصل الخاء ، باب الزاي ( ٢ / ١٧٥ ) .
- (١٠) البيت لأبي الرئيس المازني ، واسمه : عبادة بن طَهْفَة يهجوبه أبا حصن السلمي . وهو في : الصحاح للجوهري (٢ / ١٥٢) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٥٢) ، ولسان العرب لابن منظور (٤ / ١٣٨) ، (٥ / ٣٤٧) ، والدر المصور للسمين الحلبي (١١ / ١٢٧) .

<sup>(</sup>۱) هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي ، أحد علماء النحو واللغة والشعر ، لـه عدة مصنفات ، منها: إصلاح المنطق ، والقلب والأبدال والأضداد ، ولـه سنة ( ١٨٦ هـ) ، وتوفي متأثراً من ضرب رجال المتوكل سنة ( ٢٤٤ هـ) .

<sup>(</sup>٢)  $\dot{\mathbf{g}}$  ( م ) : « العيد » ، والصواب ما أثبته ، وهو كما في ( س ) .

البترية من فرق الزيدية

والبترية : فرقة من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ، ولقبه (١) الأبتر . (٢)

تعد الزيدية أقرب فرق الشيعة لأهل السنة والجماعة ، وهم أتباع زين العابدين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وانقسمت هذه الفرقة إلى عدة فرق ، منها : البترية : وهم أتباع الحسن بن صالح بن حي الذي حرّج له مسلم في صحيحه ، وكثير النواء الملقّب بالأبتر لقبه بذلك المغيرة بن سعد ، وقيل : إن الأبتر هو لقب المغيرة بن سعد والذي يُعدُّ المؤسس لهذه الفرقة ، وذلك كما ذكره الجوهري هنا ، وأنكر ذلك الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أثناء تحقيقه لمقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (١/ ١٤٤) فقال : «ومن أعجب العجب ما وقع في القاموس وشرحه : والأبتر لقب المغيرة بن سعد ... » إلى أن قال : «والمغيرة بن سعد رافضي ليس من الزيدية في قليل ولا كثير » .

قلت : لم أقف على ترجمة المغيرة بن سعد ، والذي وقفت عليه المغيرة بن سعيد العجلي – ويقال : البجلي – الرافضي الكذاب الساحر الذي أحرقه خالد بن عبد الله القسـري سنة ( ١١٩ هـ ) ، وقيل ( ١٢٠ هـ ) .

وأهم أقوال هذه الفرقة : القول بأن علياً أفضل الناس بعد رسول الله الله المامة ، لكنه سلم الأمر لمن قبله راضياً ، وفوض الأمر إليهم طائعاً . والقول بصحة بيعة أبي بكر وعمر ، لأن علياً ترك ذلك لهما ، والتوقف في أمر عثمان : أهو مؤمن أم كافر ؟ ولا يرون لعلي إمامة إلا حين بويع ، وإمامته في السابق كانت إمامة علم . والقول بأن جميع من حارب علياً فهو كافر من أهل النار . والقول بتأبيد أهل الكبائر في النار ، وإنكار رجعة الأموات إلى الدنيا .

انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ( 1 / 181 - 180 )) ، والفرق بين الفرق للبغدادي ( ص: 10 - 100 )) ، والملل والنحل للشهرستاني ( 1 / 171 - 171 )) ، والكامل لابن الأثير ( 2 / 770 - 771 )) ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ( ص: 0 / 700 ) ، وميزان الاعتدال للذهبي ( 0 / 700 ) ، وذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين لليافعي ( ص: 0 / 700 ) ، والإمام زيد المفترى عليه لشريف الشيخ ( ص: 0 / 700 ) ، ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد محمد جلي ( ص: 0 / 700 ) .

<sup>(</sup>۱) في (س): «والقبه».

وأما الصنبور فلفظ مشـــترك ، قيـل : هــو النخلـةُ تبقــى منفـردةً / يبــدو أسـفلها ٨٥٦ أ/س١٦ ويتقشَّر (١) ، يقال : صَنْبَر أسفل النخلة . وقيل : هـو الرجـل الفـرد لا ولـد لـه ولا (( صنبور )) أخ . وقيل : هُوَ مَثْعَبُ (٢) الحوض خاصَّة . حكاه أبو عبيد (٣) ، وأنشد : عند أهل اللغة ما بين صننبُور إلى الإزاء (١) (٥)

٢٥١/م والصنبور : قصبة تكون في الإدَاوَةِ من حديد أو رصاص ، يُشربُ / منها » . هذا كله حكاه الجوهري. (١)

ومثعب الحوض: هو بحراه وسيله . انظر : مختـار الصحـاح لـلرازي ، مـادة تُعـب ( ص : ٨٣ ) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة تعب ( ١ / ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « وينقسر » .

في ( س ) : « متعب » . (٢)

انظر : تهذيب اللغة للأزهري ( ١٢ / ٢٧٠ ) ، ولسان العرب لابن منظور (٤ / ٤٦٩ - ٤٧٠) . وأبو عبيد هو : القاسم بن سلام بن عبد الله الهـروي ، الحـافظ اللغـوي المتفنـن ، صـاحب غريب الحديث ، وفضائل القرآن ، والناسخ والمنسوخ ، ولد بهراة سنة ( ١٥٧ هـ ) ، وتوفي بمكة سنة (377 ه\_)

انظر : تاريخ بغداد للخطيب ( ١٢ / ٤٠٣ - ٤١٦ ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( ٣ / ١٢ - ٢٣ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٠ / ٤٩٠ - ٥٠٩ ) .

الإزاء: هو مصب الماء في الحوض. انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة أزا ( ١٤ / ٣٣ ) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ، فصل الهمزة ، باب الياء ( ٤ / ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>o) البيت للأصمعي . وهو في : تهذيب اللغة للأزهري ( ١٢ / ٢٧٠ ) ، ولسان العرب لابن منظور ( ٤ / ٢٧٠ ) ، . ( ٣٣ / 18 )

انظر : الصحاح ، مادة بتر ( ۲ / ۸۸۶ ) ، ومادة صبر ( ۲ / ۷۰۸ ) . وانظر أيضاً : مادتي : بتر و صنبر في: لسان العرب لابن منظور (٤/ ٣٧ ـ ٣٩ ، ٣٦ ـ ٤٦٨) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ( ١ / ٣٦٦ – ٣٦٧ ) و ( ٢ / ٧٣ ) .

وقال في « المنتخب » : « قوله تعالى (١) : ﴿ إِنَّ شَائِئُكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ (٢) يقال لمن انقطع عن بلوغ مقصده ، ولمن لا ناصر له ، وللذليل هو أبتر ، فنفى ذلك كله عنه، وأثبته لمبغضه على سبيل الحصر فيه ، أي الذي قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى ، وأما المدح الذي ذكرناك به فإنه باق . ومن لطائف هذه السورة أن كل بيان بعض واحد من الكفار وصف رسول الله على بوصف (٣) :

فوصفه واحد بأنه لا ولد (٤) له ، وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له ، وآخر بأنه لا يبقى له ذكر . ف الله سبحانه [ وتعالى ] (٥) مدحه مدحاً أدخل فيه كل الفضائل ، وهو قوله : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُوثُر ﴾ (١) ، لأنه لما لم يقيد الكوثر بشيء دون شيء ، لا جرم يتناول جميع خيرات الدنيا والآخرة ، ثم أمره حال حياته بمجموع الطاعات ، لأن الطاعة إما أن تكون طاعة البدن ، أو طاعة القلب :

والجوهري هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الـتركي الجوهري ، إمام من أئمة اللغة ، وأحد من يضرب بحسن خطه المثل ، وممن يؤثر السفر على الوطن ، والغربة على السكن لطلب الأدب ، وإتقان لغة العرب ، وهو صاحب : الصحاح في اللغة ، مات بعد أن اختلط متردياً من سطح داره، محاولاً الطيران، بنيسابور سنة ( ٣٩٨ هـ ) وقيل : ( ٤٠٠ هـ ) .

انظر : إنباه الرواة للقفطي ( ١ / ٢٢٩ ـ ٣٣٣ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ١٧ / ٨٠ ـ ٨٨ ) و بغية الوعاة للسيوطي ( ١ / ٤٤٦ ـ ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>۱) قوله: « تعالى » ليس في (س).

 <sup>(</sup>۲) سورة الكوثر - الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « فوصفه » .

<sup>(</sup>٤) في (س): « لا واحد ».

<sup>(</sup>o) ما بين المعقوفتين زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الكوثر - الآية : ١.

أما طاعة (١) البدن : فأصلها شيئان ؛ لأن طاعة البدن هي الصلاة ، وطاعة المال هي الزكاة .

بيان فساد مذهب أهل الإباحة

وأما طاعة القلب : فِهُو أَن لا يأتي إلا لأجل الله ، والـلام في قولـه : ﴿ لِرَبُّكَ ﴾ [ يدل ] (٢) على هذه الحالة ، فكأنَّه نبَّه على أنَّ طاعة القلب لا تحصل إلاَّ بعد حصول طاعة البدن ، وأخر اللام للدلالة على طاعة القلب ، تنبيهاً على فساد مذهب أهل الإباحة في أن العبد قد يستغنى بطاعة قلبه عن طاعة جوارحه  ${}^{(7)}$  ، فهذه اللام تدل على بطلان مذهبهم ، وعلى أنه لا بد من الإخلاص . ثم نبّه بلفظ الـرب على علو حاله (٤) في المعاد / ، كأنه يقول : كنت أربِّيك قبل وجودك ، أفأترك [٥٩٠ /س] تربيتك بعد مواظبتك على هذه الطاعة ؟ ، ثم كما تكفَّل أولاً بإفاضة النعم عليه

في ( س ) : « طائعة » . (1)

في (م): « بدل » ، والصواب ما أثبته ، وهو كما في ( س ) . **(Y)** 

هذا هو مذهب أهل الإباحة وهم: غلاة المتصوفة ، القائلين بأن طاعـة القلب ومعرفته بربه قـد يُستغنى بها عما سواها من طاعة الجوارح والأركان ، في حالة ما إذا بلغ الإنسان رتبــة اليقـين الـــى ببلوغها عندهم تسقط عنه التكاليف ، قال قائلهم ، وهو أبو يزيد البسطامي ( ٣٦١ هـ ) ، فيما نقله عنه الحافظ أبو نعيم في الحلية (١٠ / ٣٥ - ٣٦ ) : « إنسى جمعت عبادات أهل السماوات والأرضين السبع ، فجعلتها في مخدة، ووضعتها تحت حدي » ، وقال أيضاً ( ١٠ / ٣٧ ) : «عجبت لمن عرف الله كيف يعبده » ، وقال أيضاً في ( ١٠ / ٣٩ ) : « اطلع الله على قلوب أوليائه ، فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفاً ، فشغلهم بالعبادة » .

قال الإمام الرازي – رحمه الله – ، واصفاً مذهب الإباحية هذا في كتابه : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: ١١٧): «وهم قوم يحفظون طامات لا أصل لها ، وتلبيسات في الحقيقة وهم يدُّعون محبة الله تعالى ، وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق ، بل يخالفون الشريعة ، ويقولون : إن الحبيب رفع عنه التكليف ، وهو الأشر من الطوائف ، وهم على الحقيقة على دين مزدك ».

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « خاله » .

تكفَّل (١) في (٢) آخر السّورة بالذب عنه ، وإبطال قول أعدائه . (٣)

وفيه إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول بإفاضة النعم ، والآخر بتكميل (٤) النعم في الدنيا والآخرة ، والله أعلم » (٥) . (٦)

## فصل:

قد قدَّمنا في فصل التفسير والتأويل وَجْهَ ارتباط هذه السّورة بما قبلها ، ونظم ذكر ما تضمنته السورة بعضها ببعض (٧<sup>)</sup> ، وقد تضمَّنت هـذه الآيـات أيضـاً مـن فنـون الفصاحـة ، وعيـون من معان البلاغة ، وبدائع البديع ، وأجناس التجنيس ، خمسة وعشرين (٨) نوعاً (٩) ، تقدم ذكرها في الفصل المتقدم في أول الكتاب ، فأغنى عن الإعادة .

وقد تضمَّنت هذه السورة أيضاً من المعاني ما قدَّمناه في أسباب النزول (١٠٠)، والقراءات (١١) ، والإعراب (١٢) ، والتفسير والتأويل (١٣) ، وصار الكلام لما على

**– ገ**ለ۳ –

<sup>(</sup>۱) في (س): «تكفيل».

<sup>(</sup>٢) قوله: « في » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «عدائه».

<sup>(</sup>٤) في (س): «تكميل».

<sup>(</sup>٥) قوله: «والله أعلم» ساقط من (س).

انتهى كلام صاحب المنتخب ، وانظر كلامه هذا في : مفاتيح الغيب للرازي ( ٣٢ / ١٣٥ ) بدون

انظر: (ص: ٦٤٣). (Y)

<sup>(</sup>۸) في ( س ) : « وعشرون » .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) هكذا : « يودعاً » .

<sup>(</sup>۱۰) انظر: (ص: ٦٣٩ - ٦٤٠).

<sup>(</sup>١١) انظر: (ص: ٦٤٧ - ٦٤٩).

<sup>(</sup>۱۲) انظر: (ص: ۹۶۹ - ۲۰۰).

<sup>(</sup>۱۳) انظر: (ص: ۲۵۰ – ۱۸۳).

لفظه من الطلاوة ، وعلى معناه من البهجة والحلاوة لا يقدر أحد على معارضته من أهل الحاضرة والبداوة .

الوقف والتمام: (١)

قال الحوفي - رحمه الله - : « قطع القارئ على ﴿ وَأَنْحَرَ ﴾ كافٍ ، والتمام آخر السورة » . (٢)

وقال العماني (٣) : « الوقف على آخرها ، وجوزه على ﴿ وَأَنْحَرَّ ﴾ » · (١)

الناسخ والمنسوخ:

[۳۵ ب/ م]

ليس في هذه السورة / ناسخ ولا منسوخ.

## الأحكام:

قوله تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْمَوْ ﴾ (٥) قال القرطبي : « اختلف العلماء في رفع اليدين في رفع اليدين الله المناح والركوع والرفع من الركوع والسجود : في الصلاة

<sup>(</sup>۱) في (س): «والتام»

<sup>(</sup>٢) لم أقف على كلام الحوفي هذا ، وللحوفي كتاب في التفسير اسمه : البرهان في تفسير القرآن ، يوجد منه نسخة خطية غير كاملة - حيث سقط منها عدة سور من ضمنها سورة الكوثر - بمركز المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنبورة برقم ١٥٢٠ ، ١٥٢٣ ، ٣٦٩٨ ، ٣٦٩٢ ، ٣٧٠١ ، ٣٧٠٣ ، ٢٠٢١ .

<sup>(</sup>٣) هو: أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني ، المقرئ ، نزيل مصر ، له عدة آثـار ومصنفـات، منها: الوقف والابتداء ، والمرشد في الوقف والابتداء ، كان حياً حتى سنة ( ٥٠٠ هـ ) . انظر : غاية النهاية لابن الجزري ( ١ / ٢٢٣ ) ، وكشف الظنون لحاجي خليفة ( ٢ / ١٦٥٤ ) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ١ / ٢٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء لزكريا الأنصاري (ص: ٤٣٦).
 وانظر هذا المبحث أيضاً في: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل للأنباري (ص: ٩٨٨)، والمكتفي في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني (ص: ٦٣١)، والاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للنكزاوي (٢/ ١٨٨٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الكوثر - الآية: ٢.

والحديث رُوي عن أنس مرفوعاً وموقوفاً :

فرواه مرفوعاً كل من: البخاري - في جنزء رفع اليدين في الصلاة ( ١٣ / ٢٩ ) وأشار -رحمه الله- إلى تصحيحه ، وابن ماجة في السنن - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب رفع اليدين إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ( ١ / ٢٨١ ، رقم٦٦٨ ) ، وابن حنزم في المحلى ( ٤ / ٢٩ ) .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠١ - ١٠١)، وقال : «رجاله رحمال الصحيح»، والعظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني (١/ ٢٩٠) وعزاه للبخاري في حزء رفع اليدين، وابن ماجة في السنن، والبيهقي في الخلافيات.

والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه ( ١ / ١٤٣ ، رقم ٢٠٧ ) ، وفي إرواء الغليل ( ٢ / ٦٨، رقم ٣٥١ ) .

والحديث رواه موقوفاً على أنـس كـل مـن : أبـي بكـر بـن أبـي شـيبة في المصنـف (١/ ٢٣٥)،

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي مولاهم ، أحد أئمة التابعين ، اختلف في اسم أبيه على عشرة أقوال، روى عن أنس ، وثابت - رضي الله عنهما - ، قال عنه ابن حجر: « ثقة مدلس » ، توفي سنة ( ١٤٢ هـ ) ، وقيل : ( ١٤٣ هـ ) وهو قائم يصلي . انظر : الجرح والتعديل للرازي ( ٣ / ٢١٩ ) ، والكاشف للذهبي ( ١ / ١٩٢ ) ، والتقريب لابن حجر ( ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو: أبو محمد عبد الوهاب بن عبد الجحيد بن الصلت الثقفي البصري ، قبال الحافظ ابن حجر : « ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين » ، ولد سنة ( ١١٠ هـ ) ، وتوفي سنة ( ١٩٤ هـ ) . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ٦ / ٩٧ ) ، والجرح والتعديل للرازي ( ٦ / ٧١ ) ، والتقريب لابن حجر ( ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني - كتاب الصلاة ـ باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركـوع ، والرفع منه، وقدر ذلك ، واختلاف الروايات (٢٩٠/١) .

رأيت رسول الله الله الحالة الله الحالة وفع يديه حتى يكونا (١) حذو منكبيه ، شم يكبر ، وكان يفعل ذلك حين يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ، ولا يفْعَل ذلك حين يرفع رأسه من السجود . (٢)

قال ابن المنذر: « وهذا قول الليث بن سعد (7) ، والشافعي (3) ، وأحمد (4) ، وإسحاق (7) ، وأبي ثور (4) » . (4)

وكتاب الصيام . توفي – رحمه ا لله – ببغداد سنة ( ٢٤٠ هـ ) .

انظر : الفهرست لابن النديم (ص: ٢٩٧)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (١/٢٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/٢٦).

(A) الأوسط ( ٣ / ١٤٧ ) .

والبخاري في جزء رفع اليدين ( ص : ٤٨ ، ٦٩ ) ، وابن المنذر في الأوسط ( ٣ / ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>۱) في (س): «تكون».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان ـ بـاب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء (۲ / ۲۱۸ ، رقم ۷۳۰ ) ، وباب رفع اليدين إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع (۲ / ۲۱۹ رقم ۲۲۸ ) ، وباب إلى أين يرفع يديه ؟ (۲ / ۲۲۱ ، رقم ۷۳۸ ) ، وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (۲ / ۲۲۲ ، رقم ۷۳۹ ) .

ومسلم في صحيحه - كتاب الصلاة \_ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع . . ( ١ / ٢٤٤ ، رقم ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ( ٢ / ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم للشافعي (١/١٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر : مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (١/٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) في (س): «وأبي تور»، وانظر قوله في: المحلى لابن حزم (٤ / ٩٠). وأبو ثور هو: إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الإمام الفقيه العلامة، صاحب الإمام الشافعي، كان صاحب سنة، له عدة آثار، منها: كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة،

وحكى ابن وهب (۱) عن مالك هذا القول (۲) ، وبه أقول (۳) ؛ لأنه الشابت عن رسول الله على . وقالت طائفة : يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ، ولا يرفع [فيما ] (٤) سوى ذلك ، هذا قول سفيان الثوري (٥) ، وهو مذهب أبي حنيفة (١) وهو المشهور من مذهب مالك (٧) لحديث (١) ابن مسعود، خرجه الدارقطني من حديث [إسحاق بن أبي إسرائيل] (٩) قال : حدثنا محمد بن جابر (١٠) ، عن

<sup>(</sup>١) هو : أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري مولاهم ، الإمام الحافظ ، الفقيه العابد، صاحب مالك ، قال عنه الحافظ ابن حجر : ﴿ ثقة ﴾ ، توفي سنة ( ١٩٧ هـ ) .

انظر: الجرح والتعديل للرازي ( ٥ / ١٨٩ - ١٩٠ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ٩ / ٢٢٣ - ٢٣٤ ) ، والتقريب لابن حجر ( ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأوسط لابن المنذر (٣/١٤٧).

<sup>(</sup>٣) القائل هو القرطبي فالكلام ما زال له .

<sup>(</sup>٤) في (م)، و (س): «فيها»، والتصويب من كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢٠) . ( ١٥٠ / ٢٠)

<sup>(</sup>٥) انظر : جزء رفع اليدين للبخاري (ص : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (١ / ١٣) .

 <sup>(</sup>٧) وهي رواية ابن القاسم عنه .
 انظر : المحلى لابن حزم (٤/٨٧) ، وبداية المحتهد لابن رشد (١/١٦٢) .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : <sub>((</sub> بحديث <sub>))</sub> .

<sup>(</sup>٩) في (م) و (س) وتفسير ابن النقيب : « ابن إسحاق وأبي إسرائيل » وهو خطأ ، والصواب ما أثبته ، وهو كما في سنن الدارقطني .

وإسحاق هو : أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيــم بـن كــامَـجْر المـروزي ، نزيـل بغــداد ، وأحـد الحفاظ ، قال عنه ابن حجر : « صدوق ، تكلم فيه لوقفه في القرآن » ، ولد سنة (١٥٠ هـ) وتوفي سنة (٢٤٦ هـ ) ، وقيل : (٢٤٦ هـ ) .

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (١/ ٤٧٦ ـ ٤٧٨)، وميزان الاعتدال للذهبي (١/ ١٨٢)، والتقريب لابن حجر (١٠٠).

<sup>(</sup>١٠) هو : أبو عبد الله محمد بن حابر بن سيار بن طلق السحيمي الحنفي اليمامي ، أصله من الكوفة ،

حماد (۱) ، عن إبراهيم ، عن علقمة (۲) ، عن عبد الله قال : «صلّيت مع النبي ، ومع (۳) أبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - ، فلم يرفعوا أيديهما إلا أولاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة » . قال إسحاق : « وبه نأخذ في الصلاة كلها » . قال الدارقطني : تفرد به محمد بن جابر - وكان ضعيفاً - ، عن حماد ، عن إبراهيم وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله (٤) غير مرفوع إلى النبي ، وهو الصواب » . (٥)

قال عنه ابن حجر : « صدوق ، ذهبت كتبه فساء حفظه ، وخلط كثيراً ، وعَمي فصار يلقـن ، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة » ، توفي سنة ( ١٧٠ هـ ) .

انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ١ / ٢٥٥ ) ، وميزان الاعتدال للذهبيي ( ٤ / ٢١٦ – ٤١٨ ) ، والتقريب لابن حجر ( ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>۱) هو : أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم ، الكوفي ، فقه العراق ، وأحمد التابعين ، وصاحب إبراهيم النخعي ، قال عنه ابن حجر : «صدوق له أوهام » ، تـوفي سنة ( ١٢٠ هـ ) ، وقيل : ( ١١٩ هـ ) .

انظر : الجرح والتعديل للرازي ( ٣ / ١٤٦ - ١٤٨ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ٥ / ٢٣١ – ٢٣٩ ) ، والتقريب لابن حجر ( ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو: أبو شبر علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النحعي الكوفي ، الإمام الحافظ المجود، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها ، وهو أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام ، وروى عن كبار الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - ، أمثال : عمر ، وعثمان ، وابن مسعود . قال عنه ابن حجر : « ثقة ثبت فقيه عابد » ، توفي سنة ( ٢٢ هـ ) ، وقيل : ( ٢٧ هـ ) .

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٥٣ - ٦١ ) ، والإصابة لابن حجر (  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  ) ، والتقريب لابن حجر (  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : «ومعي » ·

<sup>(</sup>٤) في (س): «فعل».

<sup>(</sup>ه) سنن الدارقطني – كتاب الصلاة ـ باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركـوع ، والرفع منه، وقدر ذلك ، واختلاف الروايات ( ١ / ٢٩٥ ) .

والحديث أحرجه من طريق محمد بن جابر كل من : ابن عدي في الكامل ( ٦ / ٢١٦٢ ) ،

## وقد روى يزيد بن [ أبي ] (١) زياد (٢) ، عن عبد الرحمن بن [ أبي ليلي (٣) ،

والبيهقي في السنن ( ٢ / ٧٩ - ٨٠ ) وقال : « وكذلك رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود مرسلاً موقوفاً » .

وأورده الزيلعي في نصب الراية ( ١ / ٣٩٦ ) وذكر كلام أهل العلم في تضعيفه ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢ / ١٠١ ) وقال : « فيه محمد بن جابر الحنفي اليمامي ، وقد اختلط عليه حديثه، وكان يلقن فيتلقن » .

والحديث روي من طرق أخرى عن علقمة عن عبد الله ، بلفظ: « ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ، بفظ ؟ » فصلى ، فلم يرفع يديه إلا مرة » .

وذلك عند كل من: أحمد في المسند ( 1 / ٣٨٨ ، ٤٤١ – ٤٤٢ ) ، والبخاري في جزء رفع اليدين (ص: ٢٨) ، وأبي داود في السنن – واللفظ المذكور له – كتاب الصلاة – باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ( 1 / ٤٧٧ – ٤٧٨ ، رقم ٧٤٨ ) وقال : «هذا حديث مختصر من حديث طويل ، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ » ، والترمذي في السنن – كتاب الصلاة – باب رفع اليدين عند الركوع ( 7 / .3 - 13 ، رقم 7 / .3 - 13 ، وقال عنه : «حسن » ، وذكر أيضاً في ( 7 / 7 / 7 ) عن ابن المبارك أنه قال : « لم يثبت حديث ابن مسعود : أن النبي لله لم يرفع يديه إلا في أول مرة » .

وانظر كلام أهل العلم على حكم الحديث في : نصب الراية للزيلعي (١/ ٣٩٢ ـ ٣٩٦)، وتلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٢٣٦)، وتحفة الأحوذي للمباركفوري (٢/ ١٠٤ ـ ٢٠١).

- (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) و (س) ، ومن تفسير ابن النقيب أيضاً ، والتصويب من الجامع للقرطبي ، والسنن للدارقطني .
- (۲) هو : يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ، الكوفي ، روى عن أبي جحيفة ، وابـن أبـي ليلـى ، قـال عنه ابن حجر : «ضعيف ، كبر فتغير ، وصار يتلقن ، وكان شيعياً » ، توفي سـنة ( ١٣٧ هـ ) ، وقيل : ( ١٣٦ هـ ) .

انظر: الجرح والتعديل للرازي ( ٩ / ٢٦٥) ، والكاشف للذهبي ( ٣ / ٢٤٣ ) ، والتقريب لابن حجر ( ٢٠١ ) .

(٣) هو: أبو عيسى ، وقيل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى بلال بن أُحيَحة بن الجُلاح بن حريـش الأنصاري ، المدني ، الكوفي ، أحد علماء التابعين ، ولد في خلافة الصديـق أو قبـل ذلـك بيسـير ،

عن البراء] (١): أنه رأى رسول الله على حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه / ، ثم لم يَعُد بعد ذلك (١) إلى شيء من ذاك حتى فرغ من الصلاة . [٨٦٠/س]

قال الدارقطني : « لُقِّنَ يزيد في آخر عمره : « ثم لم يعد بعد » فتلقَّنه ، وكان قد اختلط » . (٣) وفي « مختصر ما ليس في المختصر » (٤) : عن مالك : « لا ترفع

وحدث عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود .. وغيرهم - رضوان الله عليهم أجمعين - ، قال عنه ابن حجر: « ثقة » ، وتوفي بوقعة الجماحم سنة ( ٨٣ هـ ) .

انظر : الطبقات لخليفة بن خياط (ص: ١٥٠)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤/٢٦٢ \_ ١٥٠)، والتقريب لابن حجر ( ٣٤٩).

(۱) في (م) و (س) ، وتفسير ابن النقيب كتب : «عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه رأى رسول الله » وهو خطأ ، والصواب ما أثبته ، وهو كما في الجامع للقرطبي ، والسنن للدارقطني .

والمقصود بالبراء: هو ابن عازب ، وقد تقدمت ترجمته ( ص : ۲۹۳ ) .

(٢) قوله: « ذلك » ساقط من ( س ) .

(٣) سنن الدارقطني – كتاب الصلاة ـ باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح ، والركوع ، والرفع منه، وقدر ذلك ، واختلاف الروايات ( ١ / ٢٩٣ – ٢٩٤ ) .

والحديث أخرجه أيضاً كل من: البخاري في جزء رفع اليدين دون قوله: « ثم لم يعد » وقال: « قال سفيان لما كبر الشيخ لقنوه: « ثم لم يعد » ، وأبي داود في السنن – كتاب الصلاة ــ بـاب من لم يذكر الرفع عند الركوع (١ / ٤٧٨ ، رقم ٧٤ ) ، والبيهقي في السنن ( ٢ / ٧٦ ـ ٧٨). والحديث ضعف جمع كبير من أهـل العلـم ، منهـم: الشافعي ، وأحمـد ، والبيهقي ، والبزار ، والزيلعي، وابن حجر ، والألباني .

انظر في ذلك: السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٧٦ - ٧٧)، ونصب الرايـة لـلزيلعي (١/ ٢٠٠ - ٤٠٤)، وتصب الرايـة لـلزيلعي (١/ ٢٠٠ - ٤٠٤)، وتحفة الأحوذي للمباركفوري (٢/ ١٠٣ - ٤٠٤)، وضعيف سنن أبي داود للألباني (ص: ٧٣).

(٤) وهو لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد العماري المصري من نسل عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - ، ويعرف بابن القرطي نسبة لبيع القرط ، له عدة مصنفات منها : الزاهي الشعباني في الفقه ، وأحكام القرآن ، توفي سنة ( ٣٥٥ هـ ) .

انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ٢ / ٢٩٣ - ٢٩٤ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ١٦ /

اليدين (١) في شيء من الصلوات  $_{\rm w}$  . قال ابن القاسم (٢) :  $_{\rm w}$  و لم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام  $_{\rm w}$  قال :  $_{\rm w}$  وأحب إلى ترك رفع اليدين عند الإحرام  $_{\rm w}$  . (٤) المحقائق : (٥)

٧٧ - ٧٧) ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (٣/ ٥٩٥).

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان (١٢٩/٣) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ٩ / ١٢٠ ـ ١٢٠ )، والديباج المذهب لابن فرحون ( ١ / ٤٦٥ ـ ٤٦٨ ) .

(٣) لم أقف على كتاب مختصر ما ليس بمختصر ، لكن انظر قول مالك ورواية ابسن القاسم في : المحلى لابن حزم ( 2 / 1 ) ، وبداية المجتهد لابن رشد ( 1 / 1 ) ، وفتح الباري لابن حجر ( 1 / 1 ) ، وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ( 1 / 1 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في فتح الباري ( Y / Y ) : «قال ابن عبد البر : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم ، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر ، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ، و لم يحك الترمذي عن مالك غيره ، ونقل الخطابي ، وتبعه القرطبي في المفهم : أنه آخر قولي مالك وأصحهما ، و لم أر للمالكية دليلاً على تركه ، ولا متمسكاً إلا بقول ابن القاسم » .

(٤) انتهى النقل هنا من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠ / ١٥١ ) .

(٥) مصطلح الحقيقة من الاصطلاحات التي تعددت استخداماتها ، فمنها ما هـو حـق ، ومنهـا مـا هـو باطل ، وما سيذكره ابن النقيب هنا غير داخل في الباطل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( ١١ / ٥٠٨ - ٥٠٩ ) : « ولفظ الحقيقة يقال على : حقيقة كونية ، وحقيقة بدعية ، وحقيقة شرعية .

فالحقيقة الكونية مضمونها : الإيمان بالقضاء والقدر ، وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ، وهذا مما يجب أن يؤمن به ، ولا يجوز أن يحتج به ، بـل لله علينـا الحجـة البالغـة .. » إلى أن قـال :

<sup>(</sup>۱) في (س): « لا نرفع البدين».

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتقي مولاهم ، المصري ، عالم الديـــار المصريـة ومفتيها ، وصاحب الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- وكان صاحب علم وعبادة، وورع وسخاء. ولد سنة ( ١٣٢ هـ ) ، وتوفي سنة ( ١٩١ هـ ) .

قوله [ تعالى ] (١) : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ﴾ (٢) . قال السلمي (٣) : «قال وقوله [ تعالى ] بعضهم (٤) : « أعطيتك معجزة أكثر ث بها أهل الإجابة لدعوتك » .

قال ابن عطاء (٥): « الرسالة والنبوة ، قال : معرفة بربوبيتي ، وانفراداً بوحدانيتي وقدرتي ومشيئتي » .

« وأما الحقيقة البدعية فهي : سلوك طريق الله سبحانه وتعالى ، مما يقع في قلب العبد من الـذوق والوجد ، والمحبة والهوى ، من غير اتباع الكتاب والسنة ، كطريق النصارى ، فهم تارة يعبدون غير الله ، وتارة يعبدون بغير أمر الله .. » إلى أن قال : « وأما الحقيقة الدينية : وهي تحقيق ما شرعه الله ورسوله ، مثل : الإخلاص لله ، والتوكل على الله، والخوف من الله ، والشكر لله ، والحب لله ورسوله ، والبغض في الله ورسوله ، وغو ذلك مما يحبه الله ورسوله ، فهذا حقائق أهل الإيمان، وطريق أهل الفرقان .. » .

- (١) ما بين المعقوفتين زيادة من (س) .
  - (٢) سورة الكوثر الآية: ١.
- (٣) هو: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى بن خالد بن سالم الأزدي السلمي ، شيخ خراسان وأحد مشايخ الصوفية ، روى عنه الحاكم ، والبيهقي ، وهو صاحب التفسير المشهور المسمى : حقائق التفسير ، والذي قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٦) : «ألف حقائق التفسير، فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية ، نسأل الله العافية »، وله أيضاً كتاب : طبقات الصوفية ، ولد سنة (٣٠٠ هـ) ، وتوفي سنة (٤١٢ هـ) .
- انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي (٣ / ١٠٤٦ ١٠٤٧ )، وسير أعـلام النبـلاء للذهبي (١٧ / ٢٤٧ ـ ٢٥٥ )، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص: ١٠١ ١٠٢ ).
  - (٤) حكاه الثعلي في تفسيره . انظر : ( ج ١٣ / ق ١٦٧ / أ ) .
- (٥) هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي البغدادي ، أحد كبار المتصوفة ، وممن وافق الحلاج في بعض اعتقاداته ، وامتحن بسبب ذلك ، فضرب من قبل الوزير حامد بن العباس ، حتى سال الدم من منخريه ، فمات بعد ذلك بسبعة أيام ، وذلك سنة (٣١٥ هـ) .
- انظر : طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي (ص: ٢٦٥ ٢٧٢)، وسير أعـلام النبـلاء للذهبي ( ١٤ / ٢٥٥ – ٢٥٦)، والبداية والنهاية لابن كثير ( ١١ / ١٥٤ – ١٠٥).

قال سهل  $^{(1)}$ :  $_{(1)}$  الحوض ، تسقى  $^{(1)}$  من شئت بإذني ، وتمنع  $^{(1)}$  من شئت بإذنى  $_{(1)}$  .

قوله: ﴿ إِنَّ شَادِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ (٤) قال القاسم (٥): «إن مبغضك لمنقطع عن خيرات الدارين أجمع ». قال أبو سعيد القرشي (٢) / : « لما نزلت على النبي ﷺ : [٤٥ أ/م] ﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقَرَبُ ﴾ (٧) قال النبي ﷺ : «يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً ، وموسى كليماً ، فبماذا اختصصتني » ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (٨) ، فلم يكتف بذلك ، ( فأنزل الله تعالى : ﴿ أَلَمْ وَعَالَى : ﴿ أَلَمْ عَالَى : ﴿ أَلَمْ مَا يَعَالَى : ﴿ أَلَمْ عَالَى اللهُ تعالى : ﴿ أَلَمْ عَالَى اللهُ تعالى : ﴿ أَلَمْ عَالَى اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَالَى عَالَى عَالَى اللهُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى اللهُ عَالَى عَالْهُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالْهُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَا عَالَمُ عَالْمُ عَالَى عَالْمُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَمُ عَالَى ع

هو: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري ، أحد الزهاد العباد ، صحب ذا النون المصري بعد أن التقى به في الحج ، وله كلمات حكيمة ، ومواعظ حسنة . توفي سنة ( ٢٨٣ هـ ) .
 انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ( ١٠ /١٨٩ – ٢١٢ ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ٢ / ٣٣٠ – ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « يسقى » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « ويمنع » .

 <sup>(</sup>٤) سورة الكوثر - الآية : ٣ .

<sup>(</sup>ه) هو : أبو العباس القاسم بن القاسم بن مهدي السياري المروزي ، شيخ المراوزة ومحدثهم وفقيههم ، له كلام كثير في الزهد والتعبد ، توفي سنة ( ٣٤٢ هـ ) .

<sup>(</sup>٦) هو: أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصير القرشي الرازي الصوفي ، الراوي عن محمد بن أيوب بن الضريس ، خرج في آخر عمره إلى بخارى فتوفي بها ، وذلك سنة ( ٣٨٢ هـ ). انظر: طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي (ص: ٢٦٨) ، وحلية الأولياء لأبي نعيم ( ١٠ / ٢٠٨) ، وشذرات الذهب لابن العماد (٤ / ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء - الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>۸) سورة الانشراح - الآية: ۱.

يَجِدْكَ يَتِيماً فَنَاوَى ﴾ (١) فلم يكتف بذلك ) (٢) - وحق له - عليه السلام - أن لا يَجِدْكَ يَتِيماً فَنَاوَى ﴾ (ا) فلم يكتف بذلك سبب قطع المزيد - فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللهُ لَا اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَمُوسَى كُلِيماً ؛ فقد التخذتك حبيباً ، وعزتي لأختارن حبيبي على خليلي وكليمي ، فسكن » (١) .

وهو أجلّ من الرضى ؛ لأن الرضى للحبيب ، والدالة والانبساط للخليل ، ألا تسرى / في قصة إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُعجَادِلُنَا ﴾ (٥) وهو [٨٧]

سورة الضحى - الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر - الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث الذي ذكره أبو سعيد القرشي أخرج المقطع الأخير منه كل من: البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (٤ / ١٢٥، رقم١٤١٣) وذكر أن في إسناده: مسلمة بن علي ، وهـو ضعيف ، والواحدي في أسباب النزول (ص: ١٨٦، رقم ٣٦٧) ، والديلمي في الفردوس (١ / ٢٢٢) رقم ٢٧١٦) كلهم من طريق مسلمة بن علي الخشني ، عن أبي هريرة به .

والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٧٠٦) وعزاه للحكيم الترمذي ، والبيهقي ، وابن عساكر، والديلمي . وكذا ابن عراق الكتاني في تنزيه الشريعة (١/ ٣٣٣، رقم١٧) وقال عنه : « لا يصح » ، والمتقي الهندي في كنز العمال (١١/ ٢٠٤، رقم٣٩٣) ، والمناوي في فيض القدير (١/ ١/ ١) وقال : « وحكم ابن الجوزي بوضعه ، وقال : تفرد به مسلمة الخشني ، وهو متروك » ، والألباني في ضعيف الجامع (ص: ١٥، رقم ٩٠) وقال عنه : « موضوع » ، وفي السلسلة الضعيفة له (٤/ ١٠٩ - ١١، رقم ١٦٠٥) وحكم بوضعه أيضاً ، وذكر أنه مخالف لحديث مسلم في الصحيح : «إن الله قد اتخذني خليلاً ، كما اتخذ إبراهيم خليلاً » .

وحديث مسلم هذا في صحيحه - كتاب المساجد ــ بـاب النهـي عـن بنـاء المسـاجد علـى القبـور ( ١ / ٣١٥ - ٣١٦، رقم٣٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) سورة هود - الآية : ٧٤ .

الانبساط<sup>(۱)</sup> » <sup>(۲)</sup>.

هذا آخر كلامه على سورة الكوثر في أول كتابه وآخره ، وكلامه على هذيان مسيلمة (٢) ، وفيه مما هو ظاهر الاعتراض : ذكر الحديث الموضوع من غير بيان (٤) ومن اعتراضات وأنه قال : « إنه لما مات إبراهيم بن النبي هي ، قال أبو جهل ما قال » . (٥) ومن المصنف على المحقق أن أبا جهل قتل قبل ذلك بكثير .

وأيضاً (<sup>1)</sup>: فلا يظهر الإعجاز إلا ببيان الانتظام الجامع لمنع الخلل، وإثبات النقيب السابق الكمال، المتضمِّن لمعرفة آخرها من أولها، والتفاف (<sup>۷)</sup> خاتمتها بفاتحتها، مع انتظام ابتدائها لما قبلها، وانتهائها لما بعدها، لا بعَدِّ ما فيها من الفوائد.

ولا يظهر أن كلام مسليمة (^) هذيان إلا ببيان فساده ، وسترى كلاً من المصنف لسورة الكوثر الكوثر الأمرين مبيناً في كلامي عليها في « نظم الدرر » حيث قلت : « سورة الكوثر ، وأسماء مقصودها المنحة بكل حير يمكن أن يكون ، واسمها الكوثر واضح في ذلك ، وكذا السورة النحر (٩) ؛ لأنه معروف في نحر الإبل ، وذلك غاية الكرم عند العرب .

<sup>(</sup>١) حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي (ق ٥١ه/ ب - ق ٢٥٦/ أ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن النقيب المسمى بالتحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير (ق ٢٣١ / ب - ٢٣٥ / أ).

<sup>(7)</sup> في (m) : (m) مسليمة (m)

<sup>(</sup>٤) يشير المصنف – رحمه الله – لحديث أبي بن كعب المتقدم في فضائل السور ، وكذا حديث ابن عمر في فضل سورة الكوثر .

انظر : (ص : ٦٤١ – ٦٤٢ ) وانظر أيضاً (ص : ٥١٧ ، حاشية رقم ٤ ) .

<sup>(</sup>o) انظر: (ص: ٦٧٣ - ٦٧٣).

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « وأرضاً » .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « والنفاق » .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في (m) : (M)

<sup>(</sup>٩) انظر: (ص: ٦٤٦، حاشية رقم ٢).

بيان معنى البسملة ﴿ بِسَمِ اللَّهِ ﴾ الملك الأعظم الجواد الأكرم ، الذي لا حدّ لفائض فضله .

﴿ الرَّحْمَٰنِ ﴾ الذي شمل الخلائق بجـوده (١) ، وفـاوت (٢) بينهـم في صـوب

﴿ الرَّحِيْمِ ﴾ الذي خص حزبه بالاهتداء بهديه ، والاعتصام بحبله .

لما كانت سورة الدين بإفصاحها ، ناهية عن (٤) مساوئ الأخلاق ، كانت سورة الكوثر بافهامها داعية إلى معالي الشيم ، فجاءت الكوثر لذلك ، فكأنه قيل : أنت غير بسورة الماعون متلبّس بشيء مما نهت عنه (٥) تلك المختتمة (٦) بمنع الماعون .

﴿ إِكَا ﴾ بما لنا من العظمة ، وأكد (٧) لما (٨) للكفار في ذلك الوقت من الغلبة الأولى من الكثرة في العَدد والعُدد ، والأموال والأولاد ، المبُعد في مقتضى العوائد لأن يكون السورة لمن يعاديهم ما تضمّنته السورة . وحذف / النون الثانية المتحركة استغناء عنها بنون [٨٧ ب/س] الضمير إشارة إلى ما ختمت به (٩) السورة من البتر للذي (١٠) له الحركة في ذلك

<sup>(</sup>۱) في (س): « بوجوده ».

<sup>(</sup>۲) في ( س ) : ﴿ وَفَاتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الوبُل: في الأصل هو المطر الغزير ، والمقصود به هنا : العطايا والنعم . انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة وبـل (ص: ٧٠٧) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة وبل ( ١١ / ٧٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «من» ·

<sup>(°)</sup>  $= \frac{1}{2} (m) \cdot (m) \cdot (m) \cdot (m) \cdot (m) \cdot (m) \cdot (m)$ 

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « المختمة » .

<sup>(</sup>۷) في (س) زيادة قوله: «والتأكيد لأجل تكذيبهم»، وهي موجودة في (م) لكن وضع عليها إشارة الحذف، وكتب مكانها: «وأكد».

<sup>(</sup>۸) في (س): «ولما».

<sup>(</sup>٩) قوله: «به» ساقط من (س).

<sup>(</sup>۱۰) في (س): «الذي<sub>»</sub>.

الفرق بين

الحين ، القاضية على مقتضى المعهود (١) بالغالبية .

﴿ أَعْطَيْنَاكُ ﴾ أي خولناك مع التمكين العظيم ، و لم يقل آتيناك (٢) لأن الايتاء كلمتي «أعطيناك » أي خولناك معنى الإعطاء . (٣)

و «آتيناك» و الكَوْتُر » و لما كان كثير الرئيس أكثر (٤) من كثير غيره ، فكيف بالملك ؟ يان ماني كلمة فكيف بملك الملوك ؟ ! فكيف (٥) إذا أخرجه في صيغة مبالغة ؟ فكيف إذا كان في «الكوثر» من مظهر العظمة ؟ ! فكيف إذا بُنيَت (٢) الصيغة على البواو الذي له العلو معان عظيمة والغلبة ؟ / ، فكيف إذا أتت (٧) إثر الفتحة التي لها من ذلك مثل ذلك ، بل [٤٥ ب/ م] أعظم ؟! كان المعنى : أفضنا عليك وأبحناك (٨) من كل شيء من الأعيان والمعاني من العلم والعمل وغيرها (٩) من معادن الدارين ، ومعاونهما (١٠) الخير (١١) الذي لا غاية له ، فلا يدخل تحت الوصف ، فأغنيناك عن أن تؤثر (١٢) بدنك ، أو توفر (١٢)

<sup>(</sup>۱) في (س): «المعهودة».

<sup>(</sup>٢) في (س) هكذا: « أتبناك ».

<sup>(</sup>٣) للرازي - رحمه الله - كلامٌ نفيسٌ في الفرق بين الإيتاء والإعطاء ، فانظره في مفاتيح الغيب (٣) \ ١٩٤ ) . وانظر في ذلك أيضاً : غرائب القرآن للنيسابوري (٢٨ / ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : «أكبر » ·

<sup>(</sup>o)  $\bar{e}_{0}$   $\bar{e}_$ 

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « تبينت » .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « أنت » .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : « وانحناك » .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : «وغيرهما » .

<sup>(</sup>١٠) في (س): «ومعانهما».

<sup>(</sup>۱۱) في (س): «الخبر».

<sup>(</sup>۱۲) في (س): «يؤثر».

<sup>(</sup>۱۳) في (س): «يوفر».

مالك بجلب نفع أو دفع (١) ضر ، ومنه النهر الذي في الجنة الذي مثاله في الدنيا شريعته على التي عراها وأسبابها عدد النجوم ، الذين هم علماء أمته المقتدى بهم .

ولما أعطاه ما فَرَّغَه للعبادة وأكسبه غنى لا حاجة معه ، سبب عنه قوله آمراً بما هو جامع لمجامع الشكر : ﴿ فَصَلِّ ﴾ (٢) بقطع (٣) العلائق من الخلائق ، بالوقوف الثانية من الخلائق ، بالوقوف الثانية من النائية من المنافي عنها ، السورة المراقبة شكراً لإحسان المنعم ، خلافاً للساهي عنها ، السورة والمرائى فيها .

و لما أتى بمظهر العظمة لتكثير العطاء ، فتسبب عنه الأمر بما للملك من العلو ، و [ لما ] (ئ) كان أمره الله تكوينياً لا إباء معه ، وقع الالتفات إلى صفة الإحسان المقتضي للترغيب والإقبال لما يفيد من التحبيب ، مع التصريح / بالتوحيد ، وإفادة [ ٨٨ أ/ س] أن العبادة لا تقع (٥) إلا شكراً ، فقال : ﴿ لِرَبَّكَ ﴾ أي المحسن إليك بذلك سراً وعلناً ، مراغماً من شئت ، فلا سبيل لأحد عليك .

﴿ وَأَنْحُرُ ﴾ أي انفق له الكوثر من المال على المحاويج ، خلافاً لمن يدُعّهم (١) ، ويمنع عنهم الماعون ، لأن النحر أفضل نفقات العرب ، لأن الجزور الواحد يغني (٧) مائة مسكين ، وإذا أطلق العرب المال انصرف إلى الإبل (٨) ، ولعله عبر عن هذا

<sup>(</sup>۱) في (س): «رفع»·

<sup>(</sup>٢) في (س): «فَصْلٌ».

<sup>(</sup>٣) في (س): «يقطع»·

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من ( m ) .

<sup>(°)</sup> في ( س ) : « يقع » ·

<sup>(</sup>٦) أي: يدفعهم بقوة وعنف وحفاء . انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة دعع (ص: ٢٠٥) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة دعع ( ٨ / ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « يعني » ·

<sup>(</sup>٨) انظر: لسان العرب لابن منظور ، مادة مول ( ١١ / ٦٣٦ ) ، والروض الريان لابن ريان

المراد بالنحر ليفهم الزجر عما كانوا يفعلونه من الذبح للأوثان . (١)

ومن معناه أيضاً أظهر الذل والمسكنة ، والخشوع في الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى تحت النحر ، هيئة الذليل الخاضع .

ولما أمره باستغراق الزمان (٢) في عبادة الخالق ، والإحسان إلى الخلائق بأعلى بيان معنى الآية الخلائق باعلى بيان معنى الآية الخلائق (٦) ، علّله بما حاصله أنه لا شاغل له ، ولا حاجة أصلاً تُلم (٤) به ، فقال السورة مؤكداً للمتقيدين بالمحسوسات في ذلك الوقت من إنكار مضمون الكلام لما للكفار من الظهور : ﴿ إِنَّ شَادِئَكَ ﴾ أي مبغضك ، والمتبرئ منك ، والمستهين بك ، مع ما أوتيت من الجمال والخصال الفاضلة والكمال .

﴿ هُوَ ﴾ أي خاصة .

﴿ الأَبْتَرَ ﴾ أي المقطوع من أصله ، والمقطوع النسل والمعدّم ، والمنقطع الخير والبركة والذكر ، لا يعقبه من يقوم بأمره ويذكر به ، وإن جمع المال ، وفرغ بدنه

<sup>(</sup>٢/ ٦٣٥)، والمعجم الوسيط، مادة مول (٢/ ٩٢٧).

ذكر ابن هشام - رحمه الله - في السيرة ( 1 / ٨٣ ) حال عُبّاد الأصنام والأوثان مع أصنامهم وأوثانهم فقال: «قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنماً يعبدونه، فإذا أراد الرحل منهم سفراً تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسّح به، فكان ذلك أوَّل ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله، فلما بعث الله رسوله عمداً على بالتوحيد، قالت قريش: أَجَعلَ الآلهة إلها واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب، وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظّمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحُجَّاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده».

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « اليومان » .

 <sup>(</sup>٣) قوله: « بأعلى الخلائق » ساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) في (س): «بلم».

لكل جمال ، وأنت الموصول الأمر ، النابه الذكر ، المرفوع القدر ، فلا تلتفت إليهم بوجه من الوجوه ، فإنهم أقل من أن يبالي بهم مَنْ يُفَرِّغُ نَفْسَهُ للفوز بالمثول (١) في حضراتنا الشريفة ، والافتحار بالعكوف في أبوابنا العالية المنيفة ، لك ما أنت عليه ، ولهم ما هم فيه .

فالآية الأخيرة النتيجة (٢) ، لأنَّ من الكوثر علوُّ أمره وأمر مُحبِّيه (٢) وأتباعه في المماء / والأرض ، ونهر الجنة ، وسفول (٤) شأن عدوه فيهما (٥) ، فقد التفَّ كما ترى مفصلها ، موصلها ، وعُرف آخرها من أولها ، وعُلم أن وسطاها ذكر المقصود كالحدود الوسطى معانقة للأولى بكونها من ثمارها ، ومتصلة بالأخرى لأنها من من السورة عايات مضمارها ، وقد صدق الله ﴿وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللهِ وَلا مادح ولا رافع، وأما هو المعنها بعضها مغضيه ذكر بولد ولا تابع ، ولا يوجد لهم شاكر ولا مادح ولا رافع، وأما هو المعنها المن فاطمة الزهراء (٢) الأرض ، وهم الأشراف مع مبالغة الملوك في

<sup>(</sup>۱) في (س): «بالمنون».

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : <sub>«</sub> المنتجة <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) هكذا : « مجية » .

<sup>(</sup>٤) في (س): «وسنقول».

<sup>(</sup>٥) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتـاوى (١٦ / ٢٦٥ ــ ٢٩ ) كلامـاً جميلاً رائعاً نفيساً عن شانئ رسول الله ﷺ وأتباعه ، فانظره فإنه مهم .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء - الآية : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) هي: أم الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب ، وهي البضعة النبوية ، والجهة المصطفوية، بنت سيد الخلق والمرسلين ، وسيدة نساء العالمين ، ولدت قبل المبعث بقليل ، وتزوجها علي بن أبي طالب عليه بعد بدر بيسير ، ومناقبها جمة عظيمة ، توفيت - رضي الله عنها - بعد المصطفى بستة أشهر ، وهي أول أهله - عليه الصلاة والسلام - لحوقاً به ، ولها عن النبي الله ثمانية عشر حديثاً .

انظر : الاستيعاب لابن عبد البر (١٣ / ١١١ - ١٢٦ )، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢ / ١١٨ - ١١٨ )، والإصابة لابن حجر (١٣ / ٧١ - ٧٧ ) .

قتلهم (١) ، وإخلاء الأرض من نسلهم ، خوفاً من شرفهم العالي على شرفهم ، ورفعتهم بالتواضع الغالب لصلفهم (٢) ، وإذا راجعت (٣) آية ﴿ مَاكَانَمُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ وَفَاهُ الذكور مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ (٤) من الأحزاب ، علمت أن تـوفي بنيـه - عليهـم السـلام - قبلـه مـن من أبناء النبي على قبله يُعد إعلاَّء قدره ، ومزيد تشريفه بتوحيد ذكره ، وأمَّا أتباعـه فقـد استولوا على أكثر من إعلاء قدره الأرض وهم أولوا الفرقان (°) ، والعلم الباهر والعرفان . (٦) ويؤخذ منها أن مَنْ فَرَّغ نفسه لربه أهلك عدوّه ، وكفاه كلّ مهم . بيان ماتضمنته

السورة من إشارات

وهذه السورة (٧) عشر كلمات في الكتابة ، إشارة إلى أن (٨) تمام بـ تر شانئه

انظر معاركهم ومقاتلهم في : العلويون في الحجاز لعبدا لله بن على المسند .

في (س): « لمصلفهم». **(Y)** والصلف : هو مجاوزة القدر في الظَّرْف والادَّعاء ، فوق ذلك تكبراً ، ومنه : رحل صلف . انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة صلف ( ص : ٣٦٨ ) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة صلف ( ۹/ ۱۹۲ ) .

في ( س ) : «رجعت » . (٣)

سورة الأحزاب - الآية: ٤٠.

في ( س ) : « العرفان » . (0)

في ( س ) : « الفرقان » . (٦)

يلاحظ أن البقاعي - رحمه الله - فيما سيذكره من إشارات في الأسطر القادمة والتي فيها كثير من التكلف أنه متأثرٌ إلى حدمًا بما يسمى بالتفسير الإشاري والذي سرى إليه من شيخه الحرالي . لكن البقاعي - رحمه الله - مع تأثره بهذا النوع من التفسير لم يخرج عن قواعمه الشريعة وقواعمه اللغة العربية كما حرج الحرالي وأرباب المفسرين المتصوفة الذين أفنـوا أوقـاتهم في هـذا النـوع مـن أنواع التفسير ، وقد جعل العلماء لقبول هذا التفسير شروطاً عدة منها :

١ ـ ألا يتنافى مع ما يظهر من معنى النظم القرآني الكريم .

٢ \_ ألا يُدعى أنه المراد وحده دون الظاهر .

٣ \_ ألا يكون تأويلاً بعيداً سحيفاً .

٤ \_ ألا يكون له معارض شرعى أو عقلى .

٥ \_ أن يكون له شاهد شرعى يؤيده .

انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ( ٢ / ٧٨ - ٨١ ) ، ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص: ٣٥٧ – ٣٥٨ ) ، ومقدمة تحقيق نظم الدرر لإسماعيل الحاج أمين (ص: ٩٦) .

<sup>(</sup>س) قوله: «أن » ساقط من (س) .

يكون (١) مع تمام السنة العاشرة من الهجرة، وكذا كان ، لم تمض السنة الحادية عشرة (٢) من الهجرة ، وفي جزيرة العرب إلا من يرى أشرف أحواله بذل نفسه وماله في حُبّه .

وإذا أضفنا إليها الضميرين المستترين (٣) كانت اثنتا عشرة ، وفي السنة الثانية عشرة من النبوة بايعه هذا الأنصار (١) على منابذة الكفار . (٥)

وإذا أضيف إلى العشرة الضمائر البارزة الخمسة كانت خمسة عشرة ، فتكون إشارة إلى أنه عند تمام السنة الخامسة عشرة من نبوته يبسط يده العالية لبتر أعدائه / ، وكذا كان في وقعة (7) بدر (7) الرفيعة القدر .

ففي ضمائر الاستتار (^) كانت البيعة ، وهي مسترة (٩) ، وفي الضمائر البارزة كانت بدر وهي مشتهرة .

وإذا أضيف إلى ذلك الضميران المستتران كانت سبع عشرة ، وفي السنة السابعة عشرة (١٠) من نبوته كانت غزوة بدر الموعد ، وفي فيها النبي الله عشرة (١٠)

<sup>(</sup>۱) في (س): «بكون».

<sup>(</sup>۲) في ( س ) : «عشر » .

<sup>(</sup>٣) قوله: « المستترين » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «أنصار».

<sup>(</sup>٥) وهي ما تسمى ببيعة العقبة الثانية . انظر التفاصيل في : السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤٣٨ ـ ٤٥٠)، وتاريخ الطبري (١/ ٥٦٢ ـ ٥٦٥) . ـ ٥٦٥)، والبداية والنهاية لابن كثير (٣/ ١٥٦ – ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « وقفة » .

 <sup>(</sup>٧) انظر تفاصیل وقعة بدر الکبری في : السیرة النبویة لابن هشام ( ۱ / ۲۰۳ ـ ۷۱۰) و ( ۲ / ۳ ـ
 ۸ ) ، وتاریخ الطبري ( ۲ / ۲۰ ـ ٤٨ ) ، والبدایة والنهایة لابن کثیر ( ۳ / ۲۰۰ ـ ۳۳۰ ) .

<sup>(</sup>A) في (س): «الأستار».

<sup>(9)</sup> في (m) : (m) مستمرة (9)

<sup>(</sup>١٠) قوله: «عشرة» ساقط من (س).

رهه ب/س

للقاء قريش للقتال ، ومقارعة الأبطال ، فأذلهم الله ، فلم يأتوا . (١)

وكون كلماتها الخطية والاصطلاحية التي هي أبعاض الكلمات الخطية سبع عشرة (٢) مؤذن بأن الأمر في ﴿ فَصَلِّ ﴾ مصوب (٣) [ بالذات ] (٤) ، وبالقصد الأول إلى الصلوات الخمس التي هي سبع عشرة ركعة ، وأن من ثابر عليها كان مصلياً خارجاً من عهدة الأمر ، فإذا قصرت في السفر . كما اقتضته (٥) صفة التربية بالإحسان نقصت (٢) بقدر عدة الضمائر ، سوى الذي في الأمر بها ؛ لأن الأمر الناشئ عن مظهر العظمة لا يليق فيه التخفيف بنفس / كلمة الأمر .

وإذا أضفنا إليها كلمات البسملة الأربع كان لها أسرار كبرى من جهة أخرى ، وذلك أن الكلمات الخطية تكون أربع عشرة إشارة إلى أن  $^{(V)}$  ابتداء البتر للأضداد يكون بالقوة القريبة من الفعل بالتهيئ  $^{(A)}$  له في السنة الرابعة عشر من النبوة ، وذلك عام الهجرة .  $^{(P)}$ 

فإذا أضفنا إليها الضمائر البارزة التي هي أقرب إلى الكلمات الخطية وهي خمسة

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : «عشر » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « مصلوب » .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « بالذاب » ، والصواب ما أثبته ، وهو كما في ( س ) وكما في نظم الدرر .

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « اقتضت » .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « نقضت » .

<sup>(</sup>٧) قوله: « أن <sub>»</sub> ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>۸) في (س) هكذا: « بالتهؤ » .

<sup>(</sup>٩) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤٨٠ ـ ٤٩٦)، وتاريخ الطبري (٢/ ٥٦٦ ـ ٧٥٥)، والبداية والنهاية لابن كثير (٣/ ١٧٣ ـ ٢٠٤).

كانت تسع عشرة ، وفي السنة التاسعة عشرة من النبوة ، وهي السادسة من الهجرة كان الفتح المبين على الشانئين ، الذي أنزل الله فيه سورة الفتح . (١)

فإذا أضفنا إليها الضميرين المستترين كانت إحدى وعشرين ، وهي سنة ثمان من الهجرة ، سنة الفتح الأكبر (7) ، الذي عم العلم فيه بأن الشانئ هو الأبتر .

وإذا اعتبرت حروفها المتلفظ بها كانت أربعة وأربعين حرفاً / ، فإذا ناظرتها [٩٩ ب/س] بالسنين من أول حين النبوة كان آخرها سنة إحدى وثلاثين من الهجرة ، وهي سنة البتر الأعظم لشانئه الأكبر الذي مزق كتابه ، وكان مالكاً لبلاد اليمن ، وهو قدر كبير (٣) من بلاد العرب ، وكذا لغيرهم مما قارب بلاده ، وكانت قريش تجعله من عدادهم ،كما مضى بيانه في سورة الروم ، وهو : كسرى ملك الفرس (٤) ، ففيها كان انقراض مُلكهم بقتل آخر ملوكهم يزدجرد . (٥)

[ و ] (٦) كما أنك إذا اعتبرت كلماتها الخطية مع الضمائر البارزة التي هي

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیأتی : (ص: ۷۰۲ - ۷۰۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>۳) في ( س ) : « كثير » ·

<sup>(</sup>٤) هو : كسرى بن هرمز ملك الفرس ، الذي مزق ملكه بسبب تمزيقه كتاب النبي الله ، والذي أرسله له مع عبد الله بن حذافة السهمي الله ، وكانت وفاته على يد ابنه شيرويه سنة سبع من الهجرة النبوية .

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ٢ / ٢٠٧ ) ، وتاريخ الطبري ( ٢ / ١٣٢ - ١٣٤ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ٤ / ٢٦٨ - ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) هو آخر ملِكِ ملَك من آل أردشير بن بابك ، وقد استمر ملكه ما يقارب العشرين سنة ، منها أربع سنين في دَعَة ، وست عشرة سنة في تعب من محاربة المسلمين إياه ، قتل سنة ( ٣١ هـ ) في مرو ، من قبل بعض أهلها ، وذلك بعد انهزام حيشه وهربه .

انظر : تاريخ الطبري ( ٢ / ٦٢٠ ـ ٦٢٤ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ٧ / ١٦٤ ـ ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

كلمات اصطلاحية ، دون ما استتر – فإن وجوب استتاره منع من عده – كانت تسع عشرة كلمة، فإذا اعتبرت بها ما بعد الهجرة وازت وقت موت قيصر طاغية (۱) الروم (۲) في سنة تسع عشرة من الهجرة ، أهلكه الله ، وقد تجهز إلى قتال العرب بالإسكندرية بنفسه ، وأمر أن لا يتخلف عنه أحد من الروم ، ( فكسّر الله بموته شوكة الروم ) (۱) ، واستأسدت العرب عند (۱) ذلك . فكانت الأحرف مشيرة إلى بتر الشانئ من الفُرس ، والكلمات مشيرة إلى ببتر الشانئ (۱) من الروم ، والفرس أولى بإشارة الأحرف ؛ لأنهم (۱) ليسوا بذوي علم، والروم أولى بالكلمات لأنهم أهل علم ، والكلمات أقرب إلى العلم . وإذا اعتبرت أحرف البسملة اللفظية كانت غانية عشر ، فإذا جعلتها (۷) سنين من أول النبوة كان آخرها سنة خمس من الهجرة ، وفيها كانت غزوة الأحزاب (۸) ، قال النبي الله بعد انصرافهم منها : « الآن نغزوهم

<sup>(</sup>۱) في (س): «طاعته».

<sup>(</sup>٢) وقيل: بل كان في العام العشرين من الهجرة ، ولقب قيصر يطلق على ملك الروم ، وقد اختلف في المراد بقيصر هذا ، هل هو هرقل المتقدم ذكره ، أم هو ابنه قسطنطين ، وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه الأب وليس الابن .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « عنه » .

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « الثاني » ·

<sup>(</sup>٦) في (س): «كأنهم».

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « جعلها » .

<sup>(</sup>٨) وتسمى أيضاً غزوة الحندق ، وفي هذه الغزوة تحزبت جيوش أهل الكفر من قريش وغطفان ويهـود ومن تبعهم من مشركي العرب ، ضد جيش النبي على حدود المدينة ، وذلك في سنة خمس مـن الهجرة ، وقيل : في سنة أربع من الهجرة .

ولا يغزونا  $^{(1)}$ , فهو أول أخذ الشانئ في الانبتار . وإذا اعتبرت الأحرف بحسب الرسم كانت تسعة عشر ، آخرها سنة ست ، وهي عمرة الحديبية سنة الفتح السببي .  $^{(1)}$ 

وهو الصلح الذي نزلت فيه سورة الفتح (٣) ، وسماه الله [ تعالى ] (١) فتحاً ، وقال النبي النبي النبي الفتح الأعظم / الفتح » (٥) ، فكان سبب الفتح الأعظم [٩٠] بخلطة (٦) الكفار لأهل الإسلام بالصلح، فأسرعوا إلى الإسلام بالدحول فيه ، لما رأوا من محاسن الدين وإعجاز القرآن، فكانوا يوم الفتح عشرة آلاف (٧) ، بعد أن كانوا

انظر التفاصيل في : السيرة النبوية لابن هشام ( ٢ / ٢١٤ ـ ٢٣٣ ) ، وتاريخ الطبري (٢ / ٩٠ - ٩٨ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( ٤ / ٩٤ ـ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي ـ باب غـزوة الخنـدق وهـي الأحـزاب ( ۲۰۰/۷ ، درجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي ـ باب غـزوة الخنـدق وهـي الأحـزاب ( ۲۰۰/۷ ، درجه المخاري في من طريق سليمان بن صرد الله عليه المخاري المخار

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « السيء » .

<sup>(</sup>٣) انظر في نزول سورة الفتح: ما أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط ( ٥ / ٣٢٩ - ٣٣٣، رقم ٢٧٣١ ، ٢٧٣٢) و كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .. ﴾ الآية [ سورة الفتح ، الآية ١٦] ( ٧ / ٤٥٢ ، رقم ٤١٧٧ ) وكتاب التفسير ـ باب ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالُكَ فَتَحَا مُبِيَناً ﴾ [ سورة الفتح ، الآية : ١] ( ٨ / ٢٨٥ ، ٣٨٥ ، رقم ٤٨٣٤ ، ٤٨٣٤ ، ٤٨٣٥ ) ، وباب : ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .. ﴾ [ سورة الفتح ، الآية : ١٨] ( ٥ / ١٨٥ ، رقم ٤٨٤ ) . وكتاب فضائل القرآن ـ باب فضل سورة الفتح ( ٩ / ٥٥ ، رقم ٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(°)</sup> أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ١٦٠ – ١٦١) من عدة طرق عـن عـروة مرسـلاً . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٥٨) .

وانظر ما قاله ابن هشام عن عظم الفتح في السيرة النبوية (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « يخلطه » .

<sup>(</sup>٧) انظر : صحیح البخاري – کتاب المغازي ـ باب غزوة الفتح في رمضان (  $\Lambda$  /  $\pi$  رقم  $\Lambda$  ) ، والسيرة النبوية لابن هشام (  $\pi$  /  $\pi$  ) .

قبل ذلك (١) بسنتين يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة (٢) ، والله الموفق.

هذا يسير من أسرار هذه السورة ، وقد علم منه من إعجازها ما يشرح بيان ركاكة الخواطر ، ويُبهج (٣) النواظر ؛ لأنه يفوق حسناً على الرياض النواظر ، وعلم أيضاً الخيث مسلمة الخداب – عليه اللعنة وله سوء المنقلب والمآب – الكذاب حيث قال في معارضتها : « إنا أعطيناك الجماهر ، فصل لربك وهاجر (٥) ، إنا كفيناك المكابر » (١) ، لأنه كلام مع أنه قصير المدى ركيك (٧) / اللحمة [٥٠ أ/م] والسّدى (٨) ، عريق الساحة والفِنا ، في الهلك والفَنا ، ليس فيه غِنا ، بل كله (٩) نصب وعَنا ، هلهل النسج (١٠) ، رث القوى ، منفصم العرى ، متخلخل الأرجاء ، فاسد المعانى والبناء ، سافل الألفاظ مُررُ (١١) الجَنَاء (١٢) ، لأن العلل منافية

<sup>(</sup>۱) قوله: « ذلك » ساقط من (س) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: صحیح البخاري - كتاب المغازي - باب غـزوة الحدیبیـة .. (۷/ ۱۶۶ - ۱۶۶۰ رقم، ۱۰۵۰) ، والسیرة النبویة لابن هشام (۲/ ۳۲۲) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « ويهيج » .

<sup>(</sup>٤) قوله: « المسخرة » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : « وجاهر » .

<sup>(</sup>٦) انظر : ( ص : ٦٣٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « رقيق » ·

<sup>(</sup>۸) اللَّحمة: هي أعلى الثوب ، والسَّدَى أسفله . انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة لحم ( ۱۲ / ۵۳۸ )، ومادة سدا (۱۲ / ۳۷۰ – ۳۷۳ )، والمعجم الوسيط ، مادة سدا ( ۱ / ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٩) في (س): «كل».

<sup>(</sup>۱۰) في (س): «النسخ».

<sup>(</sup>۱۱) في (س): «من» ·

<sup>(</sup>١٢) الجناء: هو ما يجنى ويلتقط من ثمر الأشجار .

انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة حنى ( ص : ١١٤ ) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة حنى ( ٤١ / ١٥٥ ) .

للمعلولات ، والشوامل منافرة للمشمولات ، مع الإغارة على الأسلوب والحد ، وعلى المعهود غير محاد ﴿ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُهُ (١) في إسقاط « القتل أنفي (٢) للقتل » بالرشاقة مع الوجازة ، والعذوبة مع البلاغة في إصابة حاق المعنى (٣) بما يقود إلى السماح بالنفس ، ويحمل على المبادرة إلى امتثال الأمر ، والأولى من سخيف عقل الخسيف وأكله (<sup>1)</sup> إلى الخلق (<sup>0)</sup> مع نقصان المعنى (<sup>1)</sup> السار للأسرار ، والأحرى مهملة لذوي الشبه والستر ، مع ما فاتها من قصر الخسار ، وخصوص التبار ، إلى ما حوت من بيان الكذب البتَّار للأعمار ، المخرِّب للديار ، تصديقاً للنبي البار ، بأيدي صحابته الأخيار، إنَّ في ذلك لعبرة لأولى الأبصار». (٧)

فقد ظهر من مجموع هذا الكتاب المشتمل على الأقوال القويمة ترجمة كتابي « نظم الدرر » في حسنه ، وفي نفي ما طعن به عليه من سفلت رتبته عـن ذوق الكـلام / فعمي عن تمييز الجيد من الرديء ، وانحط مقامه بعد الغباوة عن فهم كلام الفقهاء عن الاطلاع على ما نقله العلماء ، من مثل ما نقلت وصنعوه كما صنعت ، ويا ليت شعري ما بال من يقول: إن كتابي لا يباع بعدي إلا بالرطل أوراقاً تضرب بطائن للكتب ، قد أحرق قلبه حتى جعل الكلام فيه ديدنه ، لا شغل له غيره ، إِن (^) كانت غايته أنَّى ضيّعت زماني في الأوقات التي أنفقتها في الفكر فيه ، وما لي

المؤلف مع وموقفه منهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) في (س): «أبقى».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « المغنى » .

<sup>(</sup>٤) في (س): «وأكل».

<sup>(°)</sup> في (س): «الحلق».

<sup>(</sup>٦) في (س): «المغني».

<sup>(</sup>٧) نظم الدرر ( ٨ / ٤٧ - ٥٥٧ ) .

<sup>(</sup>۸) في (س): «إذ».

في الأوراق التي صرفتها فيه ، فكان إنكاره لذلك ، فما له لا ينكر على من صرف زمانه ، وضيع أمواله في لهو الحديث ، والاشتغال بالأباطيل التي هي مذمومة بالإجماع، ما رأيناه قط أنكر على أحد من أهل هذا الضرب ، ولو تصدَّى للإنكار على أحد منهم ما قدر بوجه من الوجوه ، بل كان يصير مضغة في أفواه النسور ، وعصفوراً بين الشواهين (۱) ، بل أقل من عصفور ، ما أظنه ينتهي حتى يصيبه الله بقارعة من عنده ، أو بيدي ، يكون لأجلها حديثاً يشد منه الزمان أنفه ، ويتمنى لما يناله من مرارات البلايا حتفه ، وأقل ذلك الانتصار بالأشعار المكسبة للعار الباقي مدى الأعصار ، والأمر في ذلك كما أنشدني شيخنا الأديب البارع ( بدر الدين مدى البارع) (۲) نور الدين علي (٤) ، يعاتب الأمير خالد (٥) صاحب جازان من بلاد

<sup>(</sup>۱) الشواهين : جمع شاهين ، وهو طائر من جوارح الطير وسباعها ، من حنس الصقر . انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة شهى ( ۱۳ / ۲۶۳ ) ، والمعجم الوسيط ، كلمة الشاهين ( ۱ / ۱۸ ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هو: بدر الدين أبو علي حسين بن محمد بن الحسن بن عيسى الشراحيلي ، الحكمي العكي العدناني، المكي ، الشافعي ، المشهور بابن العُلَيف ، والملقب بشاعر البطحاء ، كان صاحب شعر حيد . ولد يمكة المكرمة سنة ( ٧٩٤ هـ ) ، ومات بها سنة ( ٨٥٦ هـ ) .

انظر : الضوء اللامع للسخاوي (٣/ ١٥٥ - ١٥٦ ) .

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين ساقط من (m).

<sup>(</sup>٤) هو: نور الدين علي بن محمد بن الحسن بن عيسى اليمني المكي ، الشاعر ، أخو البدر حسين الماضي، كان كثير التنقل والارتحال ، فقد ارتحل من مكة إلى فاس ، ثم إلى بغداد ، ثم إلى خراسان، ثم إلى الهند ، كانت ولادته بحلى من بلاد اليمن سنة ( ٧٨٠ هـ ) ، وتوفي في الهند سنة ( ٨٤٧ هـ ) .

<sup>(</sup>٥) هو : حالد بن أحمد الرهينة ، صاحب الحبُ – وهو وادي بالقرب من جازان – وكان صاحب شهامة وشجاعة ، فتغلب وتصلب ، ووقعت له حروب مع أبناء عمومته ، ومات حريقاً على فرسه سنة ( ٨٦٤ هـ ) . انظر : الضوء اللامع للسخاوي ( ٣ / ١٧٠ ) .

[۲۵ب/م]

اليمن (١) / :

ودار ما عشت بالفعل الجميل فما كنت البطين (٢) ولا جازانك النجفا تَلَفَ عِرْضَكَ منِّي لا تعرّبه بوليد (٣) ذمي وإن طال المدى تلفا إن لم تعد وسيوف الدم مغمدة رأيتها مثل نار هايجت سعفا وارفأ بفضلك خَرقا كنت خارقه من قبل قول البرايا لو يكون رفا وقبل أكسوك من رث الهجا خُللا أن طُوق البدر منها حلة كسفا / [٩١] فارجع إلى آلك السادات من حسن فقد نصحتك فيما قلته وكفى فارجع إلى آلك السادات من حسن فقد نصحتك فيما قلته وكفى وما أحسن ما أورده الإمام أبو بكر أحمد بن مروان الدِّينورِي (٢) في كتاب (المجالسة »، قال: حدثنا أحمد بن علي المروزي (٧)، قال: أنشدني المازني (٨)

<sup>(</sup>١) وجازان اليوم هي في جنوب المملكة العربية السعودية .

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٢ / ٩٤ ) ، والمعالم الأثيرة لمحمد شراب ( ص : ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البطين : هو نجم من نجوم السماء من منازل القمر ، بين الشرَطَيْن والتُرَيَّا . انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة بطن ( ١٣ / ٥٧ ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي فصل الباء ، باب النون ( ٤ / ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « يوليه » .

<sup>(</sup>٤) في (س): «رب».

<sup>(</sup>ه) في ( س ) : « خللا » .

<sup>(</sup>٦) هو : أبو بكر أحمد بن مروان الدِّيْنُوري المالكي ، قاضي القلزم وأسوان ، أخذ عن ابن أبي الدنيا ، وابن قتيبة ، وهو صاحب المحالسة ، والسرد على الشافعي ، ومناقب مالك ، توفي بالقاهرة سنة ( ٣٣٣ هـ ) ، وقيل : ( ٢٩٨ هـ ).

انظر : سير أعملام النبلاء للذهبي (١٥ / ٢٢٧ - ٤٢٨ ) ، والديباج المذهب لابسن فرحون (١ / ٢٥٦ - ١٥٢ ) . والأعلام للزركلي (١ / ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي المروزي ، الحافظ ، شيخ النسائي والطبراني، وقاضي حمص ، له عدة آثار منها: العلم ، ومسند عائشة ، وكتاب الجمعة . قال عنه ابن حجر: « ثقة حافظ » . توفي سنة ( ٢٩٣ هـ ) .

انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٥)، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ١٣٠ / ٢٠٥ - ٥٢٥) ، والتقريب لابن حجر ( ص : ٨٢) .

<sup>(</sup>٨) هو : أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي البصري ، إمام من أئمة العربية ، أخذ عن أبي عبيدة ،

## لبعضهم:

لئن كنت محتاجاً إلى الحلم إنّني إلى الجهل (١) في بعض الأحايين أحوجُ ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن شاء تقويمي فإني مُقوَّمٌ ومن شاء تعويجي فإنِّي مُعوَّجُ وماكنت أرضى الجهل خِدْنا ولاأخًا ولكنني أرضى به حين أحوج ألا ربَّما ضاق الفضاء بأهلِهِ وأمكن مِنْ بين الأسِنَّة (٢) مَخرَج

فإن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر السمج (٣)

وأحسن من ذلك ما أخرجه البيهقي في « **دلائل النبوة** » عن نابغة بن جعدة (٤) را

والأصمعي ، وهـو أستاذ أبي العباس المبرد ، له عدة مصنفات منها : ما يلحن فيه العامة ، والتصريف، والديباج ، توفي بالبصرة سنة ( ٢٤٨ هـ ) ، وقيل : ( ٢٤٩ هـ ) .

انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٧ / ٩٣ - ٩٤) ، وإنباه الرواة للقفطي ( ١ / ٢٨١ – ٢٨١ ) . وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ١٢ / ٢٧٠ ـ ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>۱) في (س): «الجميل».

 <sup>(</sup>۲) الأسنة: جمع سنان ، وهو الرمح .
 انظر: لسان العرب لابن منظور ، مادة سنن ( ۱۳ / ۲۲۰ ) ، والقاموس المحيط للفـيروز آبـادي ،
 فصل السين ، باب النون ( ٤ / ۲۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) المجالسة وجواهر العلم (٢ / ٥٨٢ - ٥٨٣ رقم ٨١٣). وهذه الأبيات نسبها ابن قتيبة في عيون الأخبار (٢ / ٣٣٣) لمحمد بن وهيب ، وذكرها ابن عبد ربه في العقد الفريد (٣ / ١٤) دون نسبة ، ونسبها المرزباني في معجم الشعراء (ص: ٤٢٩) لمحمد بن حازم الباهلي ، وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس (١ / ٦١٨) الأول والرابع والسادس منها ، ونسب ذلك لصالح بن حَنَاح ، وقال : إنها تروى عن غيره أيضاً .

<sup>(</sup>٤) هو : أبو ليلى النابغة بن الجعدي ، اختلف في اسمه : فقيل : قيس بن عبد الله بـن عُـدس بـن ربيعة ابن جعدة ، وقيل غير ذلك ، وهو شاعر زمانه ، ومن الصحابة المعمريـن ، وكـان في الجاهليـة ممـن هجر الأوثان ، ونهى عن الخمر ، وكانت له وفادة وروايـة ، أدرك صفين مع علي ، وسمـي بالنابغة لأنه قال الشعر ، ثم بقي ثلاثين سنة لا يقوله ، ثم نبغ فيه ، عاش مائة وثمانين سنة ، وقيـل أكثر من ذلك ، توفى بأصبهان سنة ( ٧٠ هـ ) .

قال : أنشدت النبي على هذا الشعر فأعجبه :

بَلَغْنَا (١) السماءَ مُجْدُنا وثراؤنا (٢) وإنا لنرجوا فوق ذلك مَظهرا

فقال : « إلى أين المظهر يا أبا ليلى ؟ » قال : قلت : إلى الجنة ، قال : « كذلك (٣) إن شاء [ تعالى ] (٤) » .

( فلا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تَحْمِي صَقْوَهُ أَن يُكَدَّرا ) (°)
ولا (٦) خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أوررَدَ الأمرَ أصلَدرا
فقال (٧) النبي الله : « أَجَدْتَ (٨) ، لا يُفضض فوك » ، قال يعلى (٩) : فلقد رأيته ولقد أتى عليه نيف ومائة سنة ، وما ذهب له سن » (١٠) . انتهى .

انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ( ١٠ / ٣٣٩ ـ ٣٥٨ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ٣ / ١٧٧ ـ ١٧٧ )، والإصابة لابن حجر ( ١٠ / ١١٥ ـ ١٢٢ ) .

(١٠) دلائل النبوة للبيهقي (٦/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
والحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة ، كما في بغية الباحث (٢/ ٨٤٤ - ٨٤٥ رقم ٨٩٤)،
والدارقطني في المؤتلف والمختلف (٢/ ١٠٦٠)، (٤/ ١٩٥٧)، وابن عبد البر في الاستيعاب
(١٠/ ٣٤٣ - ٣٤٣) وقال: «قد روينا هذا الخبر من وجوه كثيرة عن النابغة الجعدي من طريق

<sup>(</sup>۱) في (س): «بلغ».

<sup>(</sup>٢) في (س): «وثناؤنا».

<sup>(</sup>٣) في (س): «لذلك».

<sup>(</sup>t) ما بين المعقوفتين زيادة من ( m ) .

<sup>(°)</sup> n = 1 - 1 (°) n = 1 - 1

<sup>(</sup>٦) في (س): «فلا».

<sup>(</sup>٧) في (س): «وقال».

<sup>(</sup>۸) في ( س ) : « أحدث » .

<sup>(</sup>٩) هو : يعلى بن الأشدق العقيلي الحرّاني الجزري ، روى عن النابغة ، وعبد الله بن جراد ، قال فيه البخاري : « لا يكتب حديثه » ، وقال أبو زرعة : « هو عندي لا يصدق ، ليس بشيء » . انظر : الجرح والتعديل لـلرازي ( ٩ / ٣٠٣ – ٣٠٤ ) ، والضعفاء والمـتروكين لابـن الجــوزي ( ٣ / ٢١٧ ) ، والمغني في الضعفاء للذهبي ( ٢ / ٧٦٠ ) .

العرض سنة

فلقد اقتضى هذا أن يكون الذب عن العرض سُنَّةً من سنن المرسلين ، وقـد أورد الذب عن

ابن خلكان عن إمامنا الشافعي أنه قال:

من سنن وعلى ً إكليل الكلم وتاجه المسلين ويرف ً (٤) في نادي الندى ديباجه [٩١ ب/س] والشعر منه لعابه ومُجاجه

عندي (۱) يواقيتُ القريض (۲) ودُرُهُ / تُربي (۳) على روض الرُّبا أزهارُه والشاعرُ المنطيق أسودُ سالخ (٥)

/وعداوة الشعراء داء (٦) معضل

ولقد (٧) يهون على الكريم علاجه (٨) [٧٥ أ/م]

يعلى بن الأشدق وغيره  $_{\rm w}$  ، وابن الأثير في أسد الغابة (  $^{\rm o}$  /  $^{\rm YVY}$  ) .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (  $\Lambda$  / 177 ) وقال : « فيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف » ، وابن حجر في الإصابة ( 1.0 / 1.0 – 1.0 ) وقال : « أخرجه البزار والحسن بن سفيان في مسنديهما ، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ، والشيرازي في الألقاب ، كلهم من رواية يعلى بن الأشدق ، قال : وهو ساقط الحديث » ، وفي المطالب العالية ( 1.0 / 1.0 ) وعزاه للحارث .

وانظر : أبيات النابغة المذكورة في الحديث في كتاب: شعر النابغة الجعدي (ص: ٥١ ، ٦٨ – ٦٩)

(۱) في (س): «عند».

(٢) في ( س ) : « العريض » .

والقريض: هو الذهب.

انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة قرض ( ص : ٢٩٥ ) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة قرض ( 7 / 7 ) .

- (٣) في ( س ) : « ترني » ·
- (٤) كتب في حاشية (م): «رف : تلألأ » . وانظر هذا المعنى في : لسان العرب لابن منظور ، مادة رفف (٩ / ١٢٤ – ١٢٥ ) ، والقاموس المحيط للفيروزأبادي ، فصل الراء ، باب الفاء (٣ / ١٤٥ ) .
- (٥) الأسود السالخ: هو الأسود من الحيات المنسلخ من حلده . انظر: لسان العرب لابن منظور ، مادة سلخ (٣/ ٢٥) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي فصل السين ، باب الخاء (١/ ٢٦١) .
  - (٦) في (س): «إذا».
  - (٧) في ( س ) هكذا : « والقد » .
  - (A) وفيات الأعيان (٤ / ١٦٧ ) .

- V17 -

==

وأنا أقول: ولقد يهون إذا تركت علاجه.

أو يقال : ويهون إن ترك العناد أو الشقاق علاجه .

لا أريد من أحد مالاً ولا جاهاً ، ولا أستعين به في أمْر ، ولا أعتبه في شيء من ذلك ، بل المراد تركي ترك الأموات ، وإهمالي إهمال الموات ، وتفريغي للاشتغال على بهمني ، وترك ما لا يعني الناس من شأني ، مما لا يجديهم (۱) ولا ينفعهم ولا يعنيهم (۱) ، ولا يبرد غُلةٌ (۱) من حسود ، ولا يعانيه من يَسلَم فضلا عن أن يسود، يعنيهم (۱) ، ولا يبرد غُلةٌ (۱) من حسود ، ولا يعانيه من يَسلَم فضلا عن أن يسود، بل هو كما قال تعالى : ﴿ لَن يَضروكُمْ إِلاّ أَذَى ﴾ الآية (١) ، فإنه لا يخفي على عاقل أنه جرت عادة الله في عباده أنه (۱) لا ينفذ نفوذاً تاماً إلا كلام الحكام ، وأجرى سنته الإلهية أن الحكام لا يُعلِمون من يُسعى به دون أن يسمعوا كلامه (۱) ، وليس أحد (۱) ممن يتكلم في إلا وهو يعلم أن من سمع كلامي قدمه على كلامه ولو أنه عدو ، فإني لا أتكلم إلا بما هو أوضح من الشمس وأضوا ، وهو لا يتكلم في إلا بما هو أخفى من النفاق وأظلم وأسوا ، فإني لا أتكلم إلا بالحق ، ومن يخاصمني لا يتكلم في إلا بالباطل ، لأنه لا يجد و لله الحمد ما يعيبني (۱) به ، وله حقيقة في نفس

وانظر الأبيات في : ديوان الشافعي ( ص : ٣٢ ) .

 <sup>(</sup>١) في (س): « لا يحديهم » .

<sup>(</sup>۲) قوله: «ولا يغنيهم» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): «علة».

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران - الآية: ١١١١.

<sup>(</sup>ه) في (س): «أن ».

<sup>(</sup>٦) يشير – رحمه الله – إلى قصته مع القاضي المالكي ، الذي حكم بكفره وإراقة دمه ، بعـد أن وشي به الوشاة، والتي تقدم ذكرها في القسم الدراسي (ص: ١٣٤ – ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في (س): «أحداً».

<sup>(</sup>۸) في ( س ) : <sub>«</sub> يعنيني <sub>»</sub> .

الأمر ، والله المسئول في دوام العافية وحسن العاقبة ، إنه هو (١) البر الرحيم ، ولا اعتماد لي إلا على الله ، وهو الفعّال لما يريد ، وأما مَن يعاديني فليس له اعتماد إلا على الناس ، الذين لا يملكون ضراً ولا نفعاً ، ولا أزالُ (٢) – إن شاء الله – أضرب كذبهم بصدقي ، حتى يلبسهم الله ثوب عار وذل / ، يشتهرون به في الدنيا ، [٩٢ أ/س] فيحزيهم (٣) ويركسهم في الأخرة في نار جهنم ويرديهم ، فإن الصدق كما قال ذون النون المصري فيما نقله عنه الحافظ أبو نعيم (١) في ترجمته من «الحلية » : «سيف الله في أرضه ، ما وضعه على شيء إلا قطعه » . (٥)

وما أحسن ما قال قيس بن الخطيم (7) الأوسي (7) ، وهو من شعراء الجاهلية :

<sup>(</sup>۱) قوله: « هو » ساقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (م): ﴿ يَتَلُوهُ فِي مُواجِهُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « فيجزيهم » ·

<sup>(</sup>٤) هو: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بـن مهـران الأصبهاني ، الحافظ ، من أعلام المحدثين ، وأكابر الحفاظ الثقات المتقنين ، وهو صاحب حلية الأولياء ، وتاريخ أصبهان ، ودلائل النبوة وغيرها من الكتب ، ولد سنة ( ٣٣٦ هـ) ، وتـوفي بأصبهان سنة ( ٤٣٠ هـ) ، وكان عمره آنذاك أربع وتسعون عاماً .

انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ٩ / ٣٦٦ ) ، ووفيات الأعيان لابــن خلكــان ( ١ / ٩١ – ٩٢ ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ١٧ / ٤٥٣ ـ ٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٩/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « الحظيم » ·

<sup>(</sup>٧) هو: أبو يزيد قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي ، شاعر الأوس وأحمد فحولها في الجاهلية ، أدرك الإسلام وتريث في قبوله ، فقتل من قِبل الخزرج قبل أن يدخل فيه، وذلك قبل الهجرة النبوية للمدينة .

انظر: طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (ص:  $\Lambda V$ ) ، والأغاني لأبي فرج الأصبهاني ( $\Gamma V$ ) ، والإصابة لابن حجر ( $\Gamma V$ ) .

متى ما تقد (١) بالباطل الحقُّ يَابَهُ وإن تَـــقد الأطواد (٢) بالحقِّ تَـــثقد

إذا ما أتيت البيت من غير بابه ضللت وإن تدخل من الباب تهتدي (٣)

ولا ترى أصدق ولا أنصف ممن يأخذ كلام أخصامه الذي  $^{(1)}$  يذمُّونه به ، فيجعل نفسه مؤرخاً لهم وكاتباً عنهم ، فيثبته  $^{(0)}$  كما  $^{(1)}$  قالوه في الدواويين الباقية على وجه الدهر ، يراها ذوو العقول جيلاً بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، إلى أن يقفوا بين يدي الحكم العدل ، فيحكم بينهم بالحق ، فيخسر هنالك المبطلون ، ويربح المحقون الصادقون ، ذلك الله الذي لا تخفى  $^{(V)}$  عليه خافية ، ولا تقي  $^{(\Lambda)}$  منه واقية ، ولا يكون مع بلائه عافية ، ولا يروج  $^{(P)}$  عليه تلبيس ، ولا ينفع لديه تدليس ، فإن كان إثبات المتكلم فيه له على هذا الوجه يسر المتكلمين ، ويُكسبهم ثناءً جميلاً بين الناس ، فهو صدق يعلم به أنهم يقصدون به وجه الله سبحانه ، ويرون إثبات

<sup>(</sup>۱) القدُّ : هو القطع ، ويقال : قد المسافر المفازة أي قطعها . انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة قدد (ص: ٥٢٣) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة قدد (٣ / ٣٤٤ - ٣٤٥) .

<sup>(</sup>٢) الأطواد: جمع طود ، وهو الجبل العظيم . انظر: مختار الصحاح للرازي ، مادة طود (ص: ٣٩٩) ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة طود (٣/ ٢٧٠) .

 <sup>(</sup>٣) البيتان موجودان في ديوان قيس بن الخطيم (ص: ٧٤).
 وانظر في قصة البيتين : الكامل لابن الأثير (١/ ٤٠٥ - ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) في (س): «الذين».

<sup>(</sup>٥) في (س): « فيثبت ».

<sup>(</sup>٦) في (س): «ما».

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : « يخفى » ·

<sup>(</sup>۸) في ( س ) : « يقى » ·

<sup>(</sup>٩) في (س): «يروح»·

خصمهم له إنصافاً منه ، حيث ساعدهم على نفسه بأبلغ مما يريدون ، وإن كان يُسوءُهم إثباته ، لعلمهم أنه يكسوهم ثوب قباحة وسواد وشهرة وفضيحة بين العباد، فما لهم لا يتقون الله في قولهم له .

ومن المعلوم أنه سبحانه يُثبته في صحائف أعمالهم ، فيفضحون به يوم التناد على رؤوس الأشهاد ﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ النَّاسُ ولا يَسْتَخفونَ من اللَّهِ وهُومَعَهم إِذْ / يُبَيِّتونَ مَا لا يَرْضَى [٩٢ ب/س] مِن القَوْلُ وكَان الله بما يَعمُلُونَ مُحِيطاً ﴾ (١) على أنه قد حرّب كل من يعرفي أحوال من عادوني ، وكيف أفعال الله فيهم طبق ما أجرى به عادته سبحانه فيما عمّ به في قوله الحق : ﴿ ذَلكَ لِمَن خَافَ مَقَامَى وَخافَ وَعِيدٍ ﴾ (٢) بعدما خصّ به رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام - في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الّذِينَ هَرُوا لِرُسُلِهم لُنخْرِجَنّكُم مِن المُحانِ بعد أن المولف من أرضينا أو لَتعودُن في مِلِّينا فأوحَى إلِيهم ربُّهم لَلنَهُ لكنَّ الظَّالمينُ ولَنسْكِنَ نَكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهم ﴾ (٣) المحان موجب لظن أنه سبحانه استجاب لي في قولي وأنا راجع من الحج في سنة أدى فريضة الحج في سنة الحج بي سنة الحج بين جُدَّة (٤) وينبع (٥) لأمر اقتضى ذلك :

<sup>(</sup>١) سورة النساء - الآية : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم - الآية : ١٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم - الآية: ١٣ - ١٤.
 وانظر في الكلام حول الآيات: مفاتيح الغيب للرازي ( ١٩ / ١٠٠ - ١٠١ ) ، وفتح القدير للشوكاني ( ٣ / ٩٩ - ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هي مدينة كبيرة على ساحل البحر الأحمر في غرب الجزيرة العربية ، بينها وبين مكة المكرمة يوم وليلة ، أي ما يقارب ثمانين كيلو متراً تقريباً ، وسبب تسميتها حُدَّة قيل : إنه نسبة لجدة ابن حزم ابن ريان بن حلوان بن عمران القضاعي ، الذي ولد في تلك البقعة ، وقيل نسبة لجدة التي يمعنى شاطئ البحر ، والأخير هذا هو الذي رجَّحه صاحب كتاب التحقيقات المعدَّة بحتمية ضم حيم حيم

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( 7 / 118 - 110 ) ، والتحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة لعبد القدوس الأنصاري وعبد الفتاح أبو مدني وأبو تراب الظاهري ( 0 : 0 ) .

<sup>(</sup>٥) هي مدينة كثيرة العيون والقرى تبعد عن المدينة المنورة من جهة الساحل الغربي سبع مراحـل - أي

التحذير من قرض أعراض المسلمين

فقد افتر بت لدبك دعوى كاذب إن لم أقطع فيك أسباب الورى يا رب فانصرني إذا ما استضعفوا حالى فما أنا من سواك براهب

فليحذر امرؤ على عِرضه بالكف عن قرض أعراض المسلمين حوفاً من قرضه قبل أن يتقوَّض <sup>(١)</sup> من بنيانه الأساس ، فيصير مضغة في أفواه الناس ، فإني لست ممن يقول قولاً فيخفيه ، بل ذلك صفة من ينسبني إلى ذلك ، وليس بخاف (٢) عن (٣) الناس من يعامل الناس بالمداهنة ، ويقابل الإحسان بالإساءة ، فيُقبل على الإنسان إذا كان له في الدنيا جاه ، ويُدبر عنه ، ويؤذيه إذا ظنَّ أنَّه صار طُوبــة (٤) مُلْقــاة ، نظـراً كالبهائم إلى الحاضر المحسوس، وإعراضاً عن / جانب الله ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطفُّتُوا ُدُورَا اللهِ [٧٥ ب/ م] بِأَقْوَاهِهِم وَيَأْبِي اللَّهُ إِلا أَن يُتمَ نُورَهُ وَلَوكُرهَ الْكَافِرُون ﴾ (٥) ، ﴿ وَسَيَعَلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلب

> ما يقارب ٢٥٠ كم تقريباً - على طريق الحاج الشامي ، ويقع فيها حبـل رضوى المشهور الـذي تعظمه المختارية من الكيسانية الشيعة ، وقد زعموا أن محمد بن الحنفية ر يسكنه ويعيش فيه ، و في ذلك يقول شاعرهم كُثيِّر عزَّة :

> > ولاة الحقِّ أربعة سَواء هم الأسباط ليس بهم خفاء وسبط غيبته كربلاء يقود الخيل يقدُمُه اللَّواء برضوي عنده عسلٌ وماءُ

ألا إن الأئمة من قريش على والثلاثة من بنيه فسبط سبط إيمان وبرً وسبط لايذوق الموت حتى تغیب لا یری فیهم زمانا

انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ١ / ١٥٠ ) ، ومعجم البلدان لياقوت الحموي ( ٥ / ٩٤٩ -. ٥٠ ) ، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي ( ص : ٣٤١ - ٣٤١ ) .

يقال : قوَّض البناء أي نقضه من غير هدم .

انظر : مختار الصحاح للرازي ، مادة قوض ( ص : ٥٥٦ ) ، ولساب العرب لابـن منظـور ، مـادة قوض ( ۲ / ۲۲٤ ) .

- في ( س ) : « يخاف » . (٢)
- في (س): «على». (٣)
- في ( س ) : « طوية » . (٤)
- سورة التوبة الآية : ٣٢ .

( فرغ من كتابته كاتبه أحوج الخلائق إلى عفو الخالق ، أبو اللطف محمد بن محمد بن محمد بن علي الخطيب - لطف الله بهم أجمعين - يوم السبت رابع شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وسبعين و ثمانمائة ، ونقلته من المسودة التي بخط شيخنا شيخ الإسلام ، حافظ الأنام ، رُحْلَة الزمان ، الفائق على الأقران ، ذي التآليف المحيدة ، والتصانيف الحميدة المفيدة ، علامة الإقراء ، وَرُحْلَة المحدثين ، حَبْر الإسلام والمسلمين ، الإمام الهمام ، العلامة القدوة المحاهد المرابط ، الأمّار بالمعروف الناهي عن المنكر ، أبي الحسن برهان الدين إبراهيم بن المرحوم سراج الدين عمر بن المرحوم بدر الدين حسن المعروف بالرَّباط بن نور الدين علي بن زين الدين أبي بكر البقاعي الشفعي ، لطف الله به ) . (٣)

 <sup>(</sup>١) سورة الشعراء - الآية : ٢٢٧ .

كتب في حاشية ( م ) :  $_{\text{\tiny (K)}}$  بلغ مقابلة مع أصله ، كتبه مؤلفه  $_{\text{\tiny (K)}}$  .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين غير موجود في (س).

## خاتية التحقيق:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأصلي وأسلّم على رسوله النبيِّ الأمين ، الذي تركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلاّ هالك .

## وبعد:

فقد انتهيت بعون الله وتوفيقه - بعد هذه الرحلة الطويلة الشيّقة - من دراسة وتحقيق كتاب « الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة » للإمام الحافظ برهان الدين البقاعي ، وأنا مغتبط - والحمد لله - بما كسبته من فوائد ونكت ولطائف ، جنيتها من خلال قراءة متأنية ، ومن خلال خدمتي له أثناء تخريج أحاديثه وآثاره ، وعزو نصوصه وأقواله ، ودراسة موضوعاته ، وترجمة أعلامه ، ومن خلال دراسة جوانب مختلفة من حياة مؤلفه وغير ذلك .

وبعد هذه الرحلة الطويلة مع هذا الإمام وهذا الكتاب أرى أنه لا بدَّ لي أن أقف لأسجل بعض أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها ، والتي قد وقف عليها القارئ الكريم بين طيَّات هذه الرسالة .

1- ظهر - والحمد لله - من خلال الدراسة التي قدمتها مدى التقدم العلمي في عصر المماليك في مصر والشام ، وظهر ذلك في كثرة المدارس وانتشارها ، وظهور أعظم المصادر والموسوعات في شتى العلوم والفنون ، وبروز فطاحلة العلماء والأدباء والمؤرخين .

٢- أوقفني هذا البحث على أحد الأئمة الأعلام الحفاظ المبرزين الذين كان لهم
 باع طويلٌ في التأليف والبحث في مختلف العلوم والفنون .

٣- وجدت في دراستي للمؤلف - رحمه الله - أنه كان مهتماً بأحداث عصره،

وعلى وعي كامل بما يحيط به - كما هي عادة علماء وسلف الأمة رحمهم الله - وكان يتجاوب مع تلك الحوادث والقضايا ، ويدافع عما يعتقد أنه حق بالدليل من الكتاب والسنّة وأقوال سلف وعلماء الأمة .

ويظهر ذلك بتنوع مؤلفاته وتصانيفه التي حث فيها على الفضائل وعالج فيها الأمراض العقدية والأخلاقية .

٤- ظهر لي أن كتاب « الأقوال القويمة » كتاب قيّم جداً ، تميّز بكثير من الخصائص التي قلّما تجتمع في كتاب ، فهو يحدّثك عن مسألة الكتاب ، وعن حكم النقل من الكتب القديمة بالدليل والبرهان ، وفي أثناء ذلك يتطرق إلى مسائل مختلفة متعددة الجوانب ، وقد مرّ ذكر بعضها أثناء الدراسة ، ولولا خوف الإطالة لتطرقت إليها ، كما يذكر كثيراً من مؤلفات العلماء في مختلف العلوم والفنون ، ونجد أنه في خاتمته يحدّثك عن بعض القضايا التي يظهر لك من خلالها قوة ومكانة المؤلّف والكتاب العلمية .

٥- أوقفني - والحمد لله - هذا الكتاب على كثير من كتب السنّة والتفسير والقراءات والعقائد والملل والنحل والرجال والسّير والتاريج والفقه واللغة وغيرها ، سواء كانت المذكورة فيه ، أو التي ساقني إليها العمل والتحقيق .

7- إن النظر في كتب أهل الملل والنحل والمخالفين للردِّ عليهم منها من قِبَل أهل الفن والاختصاص من أهل العلم دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة وأقوال وعمل سلف الأمَّة ، وأن هذا العمل يُعدُّ من أهمِّ طرق الدعوة إلى الدين والعقيدة .

٧- لا يجوز لمن لم ترسخ قدمه في العلم أن يطَّلع على كتب المخالفين المشحونة بالضلالات والشبهات .

الردَّ على الخصم من كتابه وبما يعتقد يُعدُّ من أقوى الأدلَّة والبراهين في الردِّ عليه ودحض شبهته .

9- إن هذا الكتاب يُعدُّ من أوائل الكتب التي تكلَّمت عن حكم النقل من الكتب القديمة في مؤلفٍ مستقل.

وأخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مؤلّف الكتاب حير الجزاء ، وأن يجزل له العطاء ، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني لما يحبه ويرضاه ، وأن يرزقني الإخلاص والتوفيق والسداد .

وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



١ - فهرس الآيات القرآنية

٧- فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار

٣- فهرس الأعلام

٤ - فهرس الأبيات الشعرية

٥- فهرس الأماكن والبلدان والبقاع

٦- فهرس الفرق والطوائف والأديان

٧- فهرس الكلمات الغريبة

٨- فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن

٩- جريدة المراجع والمصادر

٠١- فهرس محتويات الرسالة

## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة      |        | 11    |                                                                                           |
|-------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | السورة | رقمها | الآية                                                                                     |
| ، ۲٤٦       | البقرة | 77    | ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَسْتَحِيى أَنْ يَصْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾      |
| ٤٢٧         |        |       |                                                                                           |
| <b>7</b>    | البقرة | ۲٧    | ﴿ الَّذِينَ يَنَّقُصُونَ عَهَّدَا لللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾                          |
| ٤٢٧         |        |       | (// // e// =, )                                                                           |
| ٤٢٨         | البقرة | ٣٤    | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْتَجْدُوا لَادَمَ ﴾                                     |
| ٤٣٠         | البقرة | ٣٩    | ﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴾                                |
| <b>7</b> 79 | البقرة | ٤٠    | ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾                                              |
| ٤٢٧         |        |       |                                                                                           |
| ٤٣٠         |        |       |                                                                                           |
| ٣٦٢         | البقرة | ٤١    | ﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾                                   |
| ٤٣٢         |        |       |                                                                                           |
| ٤٣٣         | البقرة | ٦٢    | ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا ﴾                                         |
| ٤           | البقرة | ٧٥    | ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ |
|             |        |       | ا للهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَّلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾               |
| ٤٣٣         | البقرة | ٧٩    | ﴿ لِلَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ﴾                                      |
| ، ٤٣٣       | البقرة | ٧٩    | ﴿ فَوَيِّلُ الَّذِينَ يَكَّتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ ﴾  |
| ٤٨٢         |        |       |                                                                                           |
| ، ٤٣٤       | البقرة | ٨٩    | ﴿ وَكَأُنُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفَّتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا |
| ٤٧٥         |        |       | عَرَفُواكَقُرُوا بِهِ ﴾                                                                   |

|        |        | I .   |                                                                                                   |
|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | السورة | رقمها | الآية                                                                                             |
| 791    | البقرة | 97    | ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَرَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾                      |
| 797    | البقرة | 99    | ﴿ وَمَا يَكُّفُرُ بِهَا إِلاَّ الفَاسِقُونَ ﴾                                                     |
| १७१    | البقرة | ١٠٦   | ﴿ مَا نَسْمَخْ مِنَ آيَةٍ ﴾                                                                       |
| ٤٥٥    | البقرة | 117   | ﴿ وَقَالَتِ اليَّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيَّ ۚ وَقَالَتِ النَّصَارَى                   |
|        |        |       | لَيْسَتِ اليَّهُودُ عَلَى شَيْءُ وَهُمْ يَتُلُونَ الكِتَابَ ﴾                                     |
| ٤٥٠    | البقرة | ۱۱۲   | ﴿ بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ            |
| ٥٣٨    |        |       | فَيَكُون ﴾                                                                                        |
| ०४१    |        |       |                                                                                                   |
| ، ٤٣٥  | البقرة | ۱۳۰   | ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ فَسَهُ ﴾                          |
| ٤٣٦    |        |       | 21 2                                                                                              |
| ٣٣٦    | البقرة | ١٣٦   | ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِا لِلَّهِ وَمَا أَنْزِلَ ﴾                                                    |
| ۸۲٥    | البقرة | 1 { 9 | ﴿ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطَّرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾                                               |
| 797    | البقرة | 109   | ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلبَيِّنَاتِ وَالْهَدَى مِنْ بَعْدِ مَا         |
|        |        |       | بَيَّنَّاهُ لَلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ |
| 1 / 9  | البقرة | 1 / 9 | ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يِا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾                                        |
| ٤٨٣    | البقرة | ۱۸۱   | ﴿ فَمَنْ بَدَّالُهُ بِعَدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثَّمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَكُّلُونَهُ ﴾      |
| ٤٣٦    | البقرة | ۱۸٦   | ﴿ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾                                                      |
| ٤٣٦    | البقرة | ۲۰۸   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادَّخُلُوا فِي السّلَّمَ كَانَّةً ﴾                              |
| ०२६    | البقرة | 717   | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ ﴾                                                                   |
|        |        | ••••• |                                                                                                   |

|        | 1        | T          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | السورة   | رقمها      | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳۵ ،  | البقرة   | 717        | ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 007    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , ०५६  |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 070    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 ફ    | البقرة   | 719        | ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 00.    | آل عمران | ٤٧         | ﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ०१४    | آل عمران | ٤٨         | ﴿ وَنُعَلَّمُهُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ والتَّوْرَاةَ والإِّنجِيْلَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٧    | آل عمران | <b>ક</b> ૧ | ﴿ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣٧    | آل عمران | ٥٢         | ﴿ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٢١    | آل عمران | 00         | ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ०६٣    | آل عمران | 709        | ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ०११    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ०१८    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ०११    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨٢    | آل عمران | ٧٨         | ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمۡ لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمۡ بِالكِتَابِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 199    | آل عمران | ٨٥         | ﴿ وَمَنْ يَبْتَغَغَيْرَ الإِسْلامِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 2 9  | آل عمران | ٩٣         | ﴿ قُلَّ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَّلُوْهَا إِنْ كُنَّتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777    |          |            | الر من دور بالمرور بال |
| 777    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۸    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸٦    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १७१    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨١    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة | السورة   | رقمها | الآية                                                                                             |
|--------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ०११    | آل عمران | 97    | ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةً ﴾                                       |
| ٣      | آل عمران | 1.7   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلا تَمُوتَنَّ إِلا وَأَنْتُمْ |
|        |          |       | مُسْتِلِمُونَ ﴾                                                                                   |
| ٧١٤    | آل عمران | 111   | ﴿ لَن يَضروكُمْ إِلاَّ أَذَى ﴾                                                                    |
| ٨٤     | آل عمران | ١٤٦   | ﴿ وَكَأَيْنِ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ﴾      |
| ٤٢.    | آل عمران | ١٨١   | ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيَّرٌ ﴾                        |
| १४१    | آل عمران | ۱۸۳   | ﴿ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأَكُّلُهُ النَّارُ ﴾                                            |
| ٤٤١    | آل عمران | ۱۸۷   | ﴿ وَإِذْ أَخَذَا لَلَّهُ مِيْثًاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الكِتَابَ لُتَبَيِّنَنَّهُ لِلَّنَاسِ وَلا  |
|        |          |       | تَكُمُونَهُ ﴾                                                                                     |
| ٣      | النساء   | ١     | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ      |
| ٥٦٠    |          |       | مِنَّهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رُجَالاً كَثِيراً وَٰبِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي      |
|        |          |       | تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾                        |
| ۱٤     | النساء   | ۲۸    | ﴿ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً ﴾                                                                   |
| ۲۱.    | النساء   | ٤٨    | ﴿ إِنَّا للَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْتَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾   |
| ٥٠٢    |          | و١١٦  |                                                                                                   |
| 777    | النساء   | ٥١    | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَ ابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ           |
|        |          |       | وَالطَّاغُوتَ ﴾                                                                                   |
|        |          |       |                                                                                                   |
| ١٣٦    | النساء   | ۸۲    | ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِا للهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ﴾                    |
| ۲۱٥    |          |       |                                                                                                   |
| ٥٧٧    | النساء   | ٨٤    | ﴿ وَحَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                      |

| الصفحة                                       | السورة  | رقمها | الآية                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٧                                          | النساء  | 9 £   | ﴿ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيُّنُوا ﴾                                                                                                                                                                                                |
| ٥٣٤                                          | النساء  | 97-90 | ﴿ لا يَسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ                                                                                                                                                            |
| ٥٧٠                                          |         |       | فِي سَبِيلَ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَصَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ                                                                                                                                                      |
| ٥٧١                                          |         |       | وَأَنُّهُ سِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَا للله الْحَسْنِي وَفَصَّلَ                                                                                                                                                              |
| ٥٧٢                                          |         |       | ا للهُ أَلُجُاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ٥ دَرَجَاتٍ مِنْـهُ                                                                                                                                                                       |
| ٥٧٣                                          |         |       | <b>وَمَغْفِرَةً</b> وَرَحْمَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٧٨                                          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ०४१                                          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٧٥                                          | النساء  | 97    | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاِئِكَةُ ظِالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنَّتُمْ قَالُوا لَمُ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلاِئِكَةُ ظِالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً كُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً |
| ٥٨٢                                          |         |       | كُنَّا مُسْتَصَّعَفِينَ فِي الأَرْضَ قَـالُوا أَلَـمُ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً ا                                                                                                                                                            |
| ٥٨٣                                          |         |       | فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Y                                    </b> | النساء  | ١٠٨   | ﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ النَّاسُ وَلا يَسْتَخَفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ                                                                                                                                                                   |
|                                              |         |       | يُبَيّتونَ مَا لا يَرْضَى مِن القَوْلِ وكَانِ اللهُ بِما يَعمَلُونَ مُحِيطًا ﴾                                                                                                                                                                      |
| ٧.,                                          | النساء  | 177   | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ﴾                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٦٠                                          | النساء  | ١٢٧   | ﴿ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                       |
| ६०४                                          | النساء  | 104   | ﴿ يَسَأُلُكَ أَهْلُ الكِتَابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابَا مِنْ السَّمَاءِ ﴾                                                                                                                                                                   |
| ६०४                                          | النساء  | ١٦٣   | ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾                                                                                                                                                        |
| ١١٢                                          | المائدة | ۱٧    | ﴿ لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾                                                                                                                                                                    |
| 098                                          |         | ٧٢    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٤٢                                          | المائدة | ١٨    | ﴿ وَقَالَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَتَبَنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُ ﴾                                                                                                                                                                     |
| १०४                                          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| F           |         |       |                                                                                                  |  |
|-------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الصفحة      | السورة  | رقمها | الآية                                                                                            |  |
| ٤٤٣         | المائدة | ۲۱    | ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْقَدَّسَةَ ﴾                                                   |  |
| 798         | المائدة | ٤١    | ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرِيقُولُونَ إِنْ        |  |
|             |         |       | أُوتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنَّ لَمْ تُوْتُوهُ فَاحْذَرُوا ﴾                                 |  |
| <b>۲9</b> ٤ | المائدة | ٤٤    | ﴿ وَمَنَ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾                    |  |
| 7           | المائدة | ٤٥    | ﴿ وَكَنَّبَنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾                                  |  |
| <b>۲9</b> ٤ | المائدة | ٤٥    | ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ا للهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾                    |  |
| <b>79</b> 2 | المائدة | ٤٧    | ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾                    |  |
| ٣٦٢         | المائدة | ٤٨    | ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصِدِّقًا لِمَا يَيْنَ يَدَيِّهِ مِنَ الْكِتَابِ |  |
| ٤٢١         | المائدة | ٦٤    | ﴿ وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُا لَيْهِ مَغُلُولَة ﴾                                                  |  |
| ٤٨٢         | المائدة | ٦٨    | ﴿ قُلْ يَا أَهِلَ الكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيِّ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ                   |  |
|             |         |       | وَالإَنجيلَ ﴾                                                                                    |  |
| ٤٤٣         | المائدة | ٧٢    | ﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوا اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾             |  |
| 00:         | الأنعام | ٧٣    | ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾                                                              |  |
| ٣٠٤         | الأنعام | 91    | ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾                                                        |  |
| ٤٣١         | الأعراف | ١٥٦   | ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيءَ فَسَأَكَنُهُمَ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾                        |  |
| ٤٨١         | الأعراف | 107   | ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا         |  |
|             |         |       | عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل ﴾                                                      |  |
| ١٠٢         | الأعراف | ۱۸۰   | ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي          |  |
|             |         |       | أَسْمَانِهِ سَيُجْزَوْنَ مَاكَأُنُوا يَعْمُلُونَ ﴾                                               |  |
| ٤٥٠         | التوبة  | ٣.    | ﴿ وَقَالَتِ اليَّهُودُ عُزَيرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّـصَارَى ﴾                            |  |

|          | TI TO THE TOTAL THE TOTAL TO TH | <del></del> |                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة   | السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقمها       | الآية                                                                                                      |
| 117      | التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣١          | ﴿ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ الْبَنَ              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | مَرْيَمَ                                                                                                   |
| 140      | التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٢          | رياً<br>﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبطفئوا نُورَا للهِ بِأَنْوَاهِهِم وَيَأْبِي اللهَ إِلاَ أَن يُتِمَ              |
| ١٧٧      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ر يَرِيدون، يَ يَصَلَوْ عُورَ مُنْ بِهِ عَرِيْهِ مِنْ الْكَافِرُون ﴾<br>نُورَهُ وَلُوكَرِهَ الْكَافِرُون ﴾ |
| ٧١٨      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | نوره ويو تره المحافِرون ٦٠                                                                                 |
| ٤٤٣      | يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣           | ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خُلِقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ                              |
|          | يوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | '           |                                                                                                            |
| 1.7      | يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۳          | آگام ﴾                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾                                |
| ٤٢٥      | يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 ٤         | ﴿ فَسْنَلِ الذِينَ يَقْرَءُونَ الكِتَابَ مِنْ قَبَلِكَ ﴾                                                   |
| ٥٨٦      | هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٢          | ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ ﴾                                                        |
| 798      | هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٤          | ﴿ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطِ ﴾                                                  |
| ٥٣٨      | هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٩         | ﴿ فَلا تَكْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَ وُلا ِّ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّكُمَا يَعْبُدُ                   |
| ٥٨٤      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | أَبَاوُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَنَّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴾                           |
| 010      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ابوهم سِ جب سوحوت حريبها الله الله الله الله الله الله الله ا                                              |
| ०४१      | يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۳          | ﴿ وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَفِي بَيْتِهَا ﴾                                                                 |
| 070      | يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨٤          | ﴿ وَاتِّيَصَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾                                                   |
| 7 £ A    | يو سف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111         | ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عَبْرَةً لأَوْلِي الأَلْبَابِ ﴾                                              |
| <b>Y</b> | إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18-18       | ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفِرُوا لِرُسُلِهِم لِّنخِّر جَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوَّلَتَعُودُنَّ في             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | مِلِّتِنَا فِأُوحَى إِلَيهِمْ رَبُّهِمْ لَلْنَهُ لِكُنَّ الظَّالِمِينُ لَيْكًا وَلَّنسَكِنَا نُكُمُ        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | الأرْضَ مِن بَعْدِهم ذَلكَ لِمَن حَافَ مَقَامي وخافَ وَعِيدِ ﴾                                             |
| ०१७      | إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣١          | ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيِّمُوا ﴾                                                         |

| الصفحة | السورة   | رقمها        | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٧    | إبراهيم  | ٤٧           | ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤      | الحجر    | ٩            | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۱٤    | الحجر    | 99           | ﴿ وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ اليَقِينُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣١.    |          |              | , and the second |
| 00.    | النحل    | ٤٠           | ﴿ إِنَّمَا قَوَّلُنَا لِشَيءَ إِذَا أَرَدَنَاهُ أَنَّ نَقُولَ لَهُ كُنَّ فَيكُونُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ०२१    | الإسراء  | ١            | ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٨    | الإسراء  | 74           | ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَنَّ لَا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 798    | الإسراء  | ٥٧           | ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَّرَبُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥,    | الكهف    | 0            | ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٣    | الكهف    | ۲۷           | ﴿ لامُبَدِّلَ إِلَكُلِمَاتِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 2 1  | الكهف    | ٤٦           | ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٢١    | مريم     | ١            | ﴿ كَهَيَعُصَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٩    | مريم     | ۲۱           | ﴿ وَلِنَجْعَلُهُ آيَةً لِلنَّاسَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 { {  | مريم     | <b>77-70</b> | ﴿ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ ۞ وَإِنَّا لللهُ رَبِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |          |              | وَرَثُبُكُمْ فَاعْبُدُونُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١١٢    | مريم     | ٦٥           | ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ०१७    | مريم     | ٧٥           | ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١      | طه       | ٥            | ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 £ A  | طه       | ۱۱٤          | ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٤٢    | الأنبياء | ۲ ٤          | ﴿ هَذَا ذِكْرُمَنْ مَعِيَ وَذِكْرُمَنْ قَبَلِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|        | <del></del> |       |                                                                                                    |
|--------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | السورة      | رقمها | الآية                                                                                              |
| ०२१    | الحج        | 70    | ﴿ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ         |
|        |             |       | سَوَاءً العَاكِثُ فِيهِ وَالبَادِ ﴾                                                                |
| 077    | الحج        | ٥٢    | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ بَيِّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى              |
|        |             |       | الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾                                                                   |
| 777    | النور       | ٦٣    | ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيِّبَهُمْ فِتَنةً أَوْ يُصِيِّبَهُمْ |
|        |             |       | عَذَابٌ أَلِيۡمٌ ﴾                                                                                 |
| 091    | الفرقان     | ٤١    | ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً ﴾                                             |
| 091    | الفرقان     | ٤٢    | ﴿ إِنَّ كَادَ لَيُضِلِّنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾                                                       |
| ०१४    |             |       |                                                                                                    |
| ٥٣٨    | الفرقان     | ٤٣    | ﴿ أَرَأَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ إِلَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾                    |
| ٥٨٨    |             |       | , ,                                                                                                |
| 170    | الشعراء     | 777   | ﴿ وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٌ يَّنْقَلِبون ﴾                                  |
| 177    |             |       |                                                                                                    |
| ٧١٨    |             |       |                                                                                                    |
| ٤٢٥    | النمل       | Д     | ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا مُؤدِي أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾                                       |
| ٦٣٤    | القصص       | ۲٦    | ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقُويُّ الأَمِينُ ﴾                                            |
| ١٤     | لقمان       | ١٤    | ﴿ أَنِ الشَّكْرَ لِي وَلِوَالِدَيِّكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ ﴾                                         |
| 7      | السجدة      | ۲     | ﴿ تَنزِيلُ الكِتَابِ ﴾                                                                             |
| 7      | السجدة      | ٣     | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقِ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ   |
| 7.4    |             |       | نَذِير ﴾                                                                                           |

| الآية السحدة المستمنع والأرض أعنا لفي خلق بحديد السحدة السحدة المسحدة المسحد |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| الكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَنَ ﴾ السحدة ٢٠٠ السحدة ٢٠٠ السحدة ٢٠٥ و ١٠٠ و النَّافِي خَلَقٍ جَدِيدٍ ﴾ ١١ السحدة ٩٩٥ و٩٩ وقاكُمْ مَلكُ المُوّتِ الذِي وُكَلَ بَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ ١١ السحدة ٩٩٥ عوقًا كُمْ مَلكُ المُوّتِ الذِي وُكَلَ بَكُمْ تُرْبَعُونَ ﴾ ١١ السحدة ٩٩٥ عوق كُمْ مَلكُ المُوّتِ الذِي وُكَلَ بَكُمْ تُرْبَعُونَ ﴾ ١١ السحدة ٩٩٥ عوق كُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدِّنِي دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَهُم مِنَ الْعَذَابِ الأَدْدَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَهُم مِنَ الْعَذَابِ الأَدْدَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَهُم مِنَ الْعَذَابِ الأَدْدَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| لَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَقْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَنَ ﴾ ١ السحدة ٢٠٠ السحدة ٩٩٥ ١٠ و٩٩ ٥٩٩ ١٠ وقالُمُ مَلَكَ المَوْتِ الذِي وُكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ ١ السحدة ٩٩٥ ١٠ وقالُكُمْ مَلَكَ المَوْتِ الذِي وُكِلَ بِكُمْ تُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ ١ السحدة ٩٩٥ ١٠ السحدة ٩٩٥ ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿ اللهُ         |
| ا أُوذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَوْنَا لَفِي خَلَقٍ جَدِيدٍ ﴾ ١١ السحدة ٣٩٥ و٩٩٥ او٩٥ السحدة ٣٩٥ و٩٩٥ السحدة ٣٩٥ المربيّة ثُمّ الله الله المربيّة ثبيّة أله الله المربيّة ثبيّة الله المربيّة أله المربيّة أله المربيّة أله الله المربيّة أله أله المربيّة أله أله المربيّة أله أله المربيّة أله أله أله المربيّة أله                                                                                    |                 |
| وَفَاكُمْ مَلَكُ المُوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ ١١ السحدة ٩٩٥<br>٦٠٢ بيقَنَّهُم مِنَ الْعَذابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُم ٢١ السحدة ٩٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| وَفَاكُمْ مَلَكُ المُوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ ١١ السحدة ٩٩٥<br>٦٠٢ بيقَنَّهُم مِنَ الْعَذابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُم ٢١ السحدة ٩٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ وَقَالُو      |
| يقَنَّهُم مِنَ الْعَذابِ الأَدَّنِي دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُم ٢١ السحدة ٢٠٩ عنه ٢٠٩ السحدة ٢٠٩ السحدة ١٠٩ عنه ١٠٩ عنه المنافقة المناف |                 |
| يقَنَّهُم مِنَ الْعَذابِ الأَدَّنِي دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُم ٢١ السحدة ٢٠٩ عنه ٢٠٩ السحدة ٢٠٩ السحدة ١٠٩ عنه ١٠٩ عنه المنافقة المناف | ﴿ قُلۡ يَت      |
| €,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| €,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَلَٰنذ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يَرْجعُون       |
| 7.30,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| رُالَّانِ رَزِ آمُنِ الْآَقُولِ اللهُ وَقُولُوا وَهُلاً سَدِيداً ﴾ ٧٠ الأحزاب ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *************** |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| بِحَلَكُمْ أَعْمَالِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ٧١ الأحزاب ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :               |
| فَوْزاً عَظِيماً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَقَدْ فَازَ    |
| وَ اَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ ٣١ يس ٩٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿أَلَّمْ يَرَ   |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·               |
| أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ ٨٢ يس ٤٤ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﴿ إِنَّمَا      |
| 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ·             |
| نَّ دَاوُدُ أَنْمَا فَتَنَّاهُ ﴾ ٢٤ ص ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿ وَظَ          |
| رْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَداً ﴾ ٣٤ ص ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ﴿ وَلَقَ        |
| للهُ يَتُوفَى الأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا ﴾ ٢٤ الزمر ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113             |
| ت ٍلْقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ٢٤ الزمر ٤٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

|        | il and a second | T     |                                                                                           |
|--------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | السورة          | رقمها | الآية                                                                                     |
| ١٠١    | الزمر           | ٦٧    | ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ |
|        |                 |       | وَالسَّمَوَاتُ مَطُّوبًاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾        |
| ١٠٦    | غافر            | ٤٣    | ﴿ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾                                        |
| 00.    | غافر            | ٦٨    | ﴿ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيكُون ﴾                           |
| ०११    | غافر            | 79-7/ | ﴿ كُنَّ فَيَكُونَ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ﴾                            |
| 1.7    | فصلت            | ٤٠    | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي  |
|        |                 |       | النَّارَ خَيْرٌ أَمَّ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ القِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾     |
| 1.7    | الشورى          | ١١    | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَي مُ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾                                  |
| ۱۱٤    | الشورى          | ۲١    | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَّكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذَنَّ بِهِ اللَّهِ ﴾   |
| ٥٥٣    | الشورى          | ٣٣    | ﴿ إِنۡ يَشَأُ يُسۡكِن الرّيحَ فَيَظۡلَّلَنَ ﴾                                             |
| 001    | الشوري          | ٣٥    | ﴿ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادُلُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾                                       |
| ٥٥٣    |                 |       |                                                                                           |
| ٦٨     | الشورى          | ٤١    | ﴿ وَلَمَنِ الْتَصَرَ بَعْدَ ظُلِّمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴾           |
| ٦٨     | الشورى          | ٤٢    | ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظَّلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ      |
|        |                 |       | بِغَيْر أَلحَق أُولَٰ كَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾                                         |
| ٦٢٠    | الزخرف          | ٣٣    | ﴿ وَلَوْلاَ أَنَّ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا ﴾                        |
| 711    | الزخرف          | ٣٦    | ﴿ وَمَن يَّعۡشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن ُفَيِّضَ لَهُ شَيْطَاناً ﴾                          |
| 717    |                 |       |                                                                                           |
| ०४१    | الزخرف          | ٣٩    | ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾   |
| 717    |                 |       |                                                                                           |
| ٦١٨    |                 |       |                                                                                           |

| الصفحة | السورة   | رقمها | *1.201                                                                                                     |
|--------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |       | الآية                                                                                                      |
| 098    | الجاثية  | ١.    | ﴿ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كُسَبُوا شَيْنًا وَلَامَا اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ﴾          |
| ०१७    | الجاثية  | ١٤    | ﴿ قُلۡ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِيْنَ لا يَرۡجُوۡنَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾                          |
| ٥٣٨    | الجاثية  | ۲۳    | ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾                                                             |
| ٥٩٣    |          |       |                                                                                                            |
| ٥٩٣    | الجاثية  | ۲ ٤   | ﴿ وَمَا يُقِلِكُنَا إِلاَّ الدَّهَرُ ﴾                                                                     |
| ١٠٧    | الأحقاف  | ١٦    | ﴿ وَتَتَجَاوَرُ عَنْ سَيِّئًاتِهِمْ ﴾                                                                      |
| ٥٦٢    | الفتح    | ۲٥    | ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾                                       |
| ٣٠٢    | الفتح    | ۲٩    | ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدًّا ۚ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمًا ۗ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ |
| ٤٨٩    |          |       | رُكَّعًا سُجَّداً يَبَتَغُونَ فَصْلاً مِنَ اللَّهِ وَرضَوَانا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثُر       |
|        |          |       | السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَّلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَّلُهُمْ فِي الإَّنجيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّأُهُ ﴾  |
| ٥٣٢    | الذاريات | ٤٧    | ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾                                               |
| ०٣٦    | النجم    | ١     | ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾                                                                                            |
| ١٠٧    | الحديد   | ٤     | ﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنُّتُمْ ﴾                                                                     |
| 110    | التغابن  | ٣     | ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ                             |
|        |          |       | وَإِلَّهِ الْمَصِيرُ ﴾                                                                                     |
| 777    | الملك    | 77    | ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى                           |
|        |          |       | صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾                                                                                       |
| 719    | الجن     | ٩     | ﴿ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ ﴾                                                                               |
| ٤٧٨    | البروج   | ۲۱    | ﴿ بَلْ هُوَقُرْ آنٌ مَجِيدٌ ﴾                                                                              |
| ٦٩٣    | الضحي    | ٦     | ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيماً فَنَاوَى ﴾                                                                      |
| ٦٩٣    | الانشراح | ١     | ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾                                                                          |

| الصفحة | السورة | رقمها | الآية                               |
|--------|--------|-------|-------------------------------------|
| ٦٢٩    | الكوثر | ١     | ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرُ ﴾ |
| 787    |        |       | ` ' '                               |
| ٦٤٠    |        |       |                                     |
| 757    |        |       |                                     |
| ٦٤٣    |        |       |                                     |
| 70.    |        |       |                                     |
| ٦٨١    |        |       |                                     |
| 792    |        |       |                                     |
| 797    |        |       |                                     |
| 779    | الكوثر | ۲     | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾     |
| ٦٣١    |        |       |                                     |
| ٦٤٣    |        |       |                                     |
| ٦٦٤    |        |       |                                     |
| ጓለ ٤   |        |       |                                     |
| 779    |        |       |                                     |
| 779    | الكوثر | ٣     | ﴿ إِنَّ شَادِئَكَ هُوَ الأَبْتَر﴾   |
| ٦٣٤    |        |       |                                     |
| ٦٤٠    |        |       |                                     |
| 720    |        |       |                                     |
| ٦٧٣    |        |       |                                     |
| ٦٧٤    |        |       |                                     |
| 777    |        |       |                                     |
| ٦٨١    |        |       |                                     |
| ٦٩٣    |        |       |                                     |

## فهرس أطراف الأحاديث والآثار

| الصفحة      | الراوي أو القائل | طرف الحديث أو الأثر                                    |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 790         | جابر بن عبد الله | « ائتوني بأعلم رجلين فيكم » ، فأتوه بابني صوريا        |
| 7 / Y       | عبد الله بن عمر  | « ائتوني بأعلمكم » ، فأتوه به ، فأمره بقراءتها         |
| 797         | عبد الله بن عمر  | « ائتوني بأعلمكم » ، فأتي بفتى شاب                     |
| 791         | عبد الله بن عمر  | « ائتوني بالتوراة » ، فأتي بها ، فنزع الوسادة من تحته  |
| 790         | جابر بن عبد الله | « ائتوني بالشهود » ، فشهدوا أربعة ، فرجمهما النبي ﷺ    |
| 7 \ \ \     | عبد الله بن عمر  | آمنت بك وبمن أنزلك                                     |
| 797         |                  |                                                        |
| ٤٨٢         |                  |                                                        |
| ٧٠٦         | سليمان بن صرد    | الآن نغزوهم ولا يغزونا                                 |
| 777         | جابر بن عبد الله | أتدروت لم جمعتكم ؟                                     |
|             | وفاطمة بنت قيس   |                                                        |
| 701         | أنس بن مالك      | أتدرون ما الكوثر ؟                                     |
| ٣٠١         | الفلتان بن عاصم  | أتشهد أني رسول الله ؟                                  |
| ٣٠١         | الفلتان بن عاصم  | أتقرأ التوراة ؟                                        |
| 791         | عبد الله بن عمر  | أتى نفرٌ من اليهود، فدعوا رسول الله ﷺ إلى القُف        |
| <b>۲9</b> ٤ | جابر بن عبد الله | أُتي النبي ﷺ بيهوديُّ ويهوديَّةٍ قد زنيا ، فقال لليهود |
| <b>٧١٢</b>  | النابغة الجعدي   | أَجَدْتَ ، لا يُفضض فوك                                |
| ٣١٤         | فاطمة بنت قيس    | اجلسوا أيها الناس ، فإني لم أقم مقامي هذا لفزعٍ        |
| ٣١٩         | أبو سعيد الخدري  | احضر العشية ، فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا ، فأخبرهم     |
| ٣٢٤         | عثمان بن عفان    | أحلَّتهما آية ، وحرَّمتهما آية ( أثو )                 |
| ٥٧٨         | البراء بن عازب   | ادع لي زيداً وليحيء باللوح والدواة                     |
| ·····       |                  |                                                        |

| الصفحة | الراوي أو القائل  | طرف الحديث أو الأثر                                                          |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | أبو سعيد الخدري   | أخبرهم بما رأيت                                                              |
| 771    | أبو هريرة         | إذا صليت الصبح معَنا غداً ، فأخبر الناس بما رأيت                             |
| ١٣٢    | أسامة بن زيد      | أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا                                      |
| ١٣٢    | أسامة بن زيد      | أقـال : لا إله إلا الله وقـتلته ؟                                            |
| ٤٠١    | كعب بن عدي        | أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي ﷺ ، فعرض علينا                          |
| 0.7    | أبو سعيد الخدري   | أكتاب مع كتاب الله ، اخلصوه ؟                                                |
| ٥٧٢    | زید بن ثابت       | اكتب ﴿ لاَيسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرَرِ ﴾ |
| ۷۱۲    | النابغة الجعدي    | إلى أين المظهر يا أبا ليلي ؟                                                 |
| ۳۱۷    | جابر بن عبد الله  | ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟                                                      |
|        | وفاطمة بنت قيس    |                                                                              |
| ٤٢٣    | عبد الله بن مسعود | إما أن تكذَّبوا بحق أو تصدِّقوا بباطل                                        |
| 475    | عبد الله بن عمر   | أمر الله بالوفاء بالنذر ، ونهى النبي ﷺ عن صيام يوم العيد                     |
| ٦٣٢    |                   | أن العاصي بن وائل قال : إن محمداً صُنبور                                     |
| 777    | عكرمة             | إن الله أوحى إلى رسوله أنهم هم المبتورون ( أثر )                             |
|        | وشهر بن حوشب      |                                                                              |
| ११४    | عبد الله بن عباس  | أنَّ النبي ﷺ دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام ،                           |
| ٥٨٠    | البراء بن عازب    | أن النبي ﷺ كان إذا نزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه                            |
| ٥٧٨    | زید بن ثابت       | أن رسول الله ﷺ أملى عليه : ﴿ لاَ يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ ﴾               |
| ٣١٤    | جابر بن عبد الله  | أن رسول الله ﷺ جاء ذات يومٍ مسرعًا ، فصعد المنبر                             |
|        | وفاطمة بنت قيس    |                                                                              |
| ٦٧٠    | وائل بن حجر       | أن رسول الله ﷺ وضع يده اليمني على اليسرى                                     |
| ٥٨٣    | عبد الله بن عباس  | أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد                           |
|        |                   | ( أُثر )                                                                     |

| الصفحة     | الراوي أو القائل  | طرف الحديث أو الأثر                                          |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 449        | جابر بن عبد الله  | أن عمر ﷺ أتى النبي ﷺ بكتابٍ أصابه من بعض أهل                 |
| १९०        |                   |                                                              |
| ٦٦٢        | ثوبان             | أنا عند عُقْر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن                 |
| 790        | جابر بن عبد الله  | « أنتما أعلم من وراكما ؟ » ، قالا : يقولون                   |
| ۷۱۳        | النابغة الجعدي    | أنشدت النبي على هذا الشعر فأعجبه                             |
| ٣٠٥        | سعید بن جبیر      | أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى ، أما تجد في           |
| २०४        | أنس بن مالك       | أنعم منه من أكل الطائر وشرب الماء                            |
| ٦٣٣        | عبد الله بن عباس  | أنه ﷺ أهدى مائة بدنة فيها جمل ، في أنفه برة من ذهب           |
| ٦٩.        | البراء بن عازب    | أنه رأى رسول الله ﷺ حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى            |
| ٣٦٧        | عبد الله بن عمر   | أنه رأى في المنام كأن في إحدى أصابعه عسلاً وفي الأخرى        |
| <b>707</b> | عمر بن عبد العزيز | أنه لا رأي لأحد في كتاب الله ، وإنما رأي الأئمة ( أثو )      |
| ٥٧٢        | زید بن ثابت       | أنها نزلت و لم يكن فيها﴿غَيْرُأُولِي الصَّرَرِ ﴾ فقال ابن أم |
| ۸۲۲        | عبد الله بن عمرو  | إن عشت قرأت الكتابين : التوراة والفرقان                      |
| 770        | السدي وابن زيد    | إن قريشاً كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده ( أثر )             |
| ٣٣٣        | معاوية            | إنْ كان من أصدق هؤلاء المحدِّثين الذين يُحَدِّثون ( أثر )    |
| ٣٧٣        |                   |                                                              |
| ٤٧٥        | الأنصار           | إن مما نفعنا وهدانا للإسلام لما كنا نسمع من رجال (أثور )     |
| ٤٢٢        | ابن إسحاق         | إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة                |
| 070        | النواس بن سمعان   | إن يخرج وأنا فيكم                                            |
| ۲٩.        | عبد الله بن عمر   | إن اليهود جاءوا إلى النبي ﷺ فذكروا أن رجلاً منهم             |
| ٤٨٣        | عبد الله بن عباس  | إن اليهود قالوا للنيي ﷺ: ألست تؤمن بما عندنا من التوراة      |
| ٤٠٦        | عمر بن الخطاب     | إنا لا نعلم غراس الجنة إلا المؤمنين ، فأقبر من مات ( أثو )   |

| الصفحة | الراوي أو القائل | طرف الحديث أو الأثر                                            |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣    | وهب بن منبه      | إنا لنتحدث أو نجده في الكتب أنه ما آتى الله عبداً ( أثر )      |
| ٧٠٦    | عروة بن الزبير   | انه أعظم الفتح                                                 |
| ٤١٦    | أبو هريرة        | إنها –يعني أم خَنُور – أول الأرضين خراباً ، ثـم ( <b>أثر</b> ) |
| ٤٠٣    | كعب الأحبار      | إني أجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل ، ويتفقهون ( أثو )          |
| 414    | جابر بن عبد الله | إني والله ما حمعتكم لرغبة ولا لرهبة ، ولكن                     |
|        | وفاطمة بنت قيس   |                                                                |
| ٤١٥    | كعب الأحبار      | إي والذي فلق البحر لموسى ، إني لأجد في ( أثر )                 |
| 779    | سلمان الفارسي    | بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده                           |
| ۱۳۱    | أسامة بن زيد     | بعثنا رسول الله ﷺ في سرية ، فصبَّحْنا الحرقات                  |
| ۱۷۱    | عبد الله بن عمرو | بَلُغُوا عني ولو آية<br>بَلُغُوا عني ولو آية                   |
| 7 2 0  | عبد الله بن عمرو | بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج                |
| 0.7    |                  |                                                                |
| ٤٨٣    | عبد الله بن عباس | بلي ، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها ، فأنا بريء من              |
| ٣١٩    | أبو سعيد الخدري  | بينا رجلٌ من أسلم في غُنيمةٍ له إذ عدا الذئب ، فذكر            |
| ٣١٥    | جابر بن عبد الله | بينما أناسٌ يسيرون في البحر ، فنفد طعامهم ، فرفعت لهم          |
|        | وفاطمة بنت قيس   |                                                                |
| 701    | أنس بن مالك      | بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذْ أغفى إغفاءة ، ثم رفع             |
| 710    | عقبة بن عامر     | تعلموا قَبل الظانِّين    ( <b>أثر</b> )                        |
| ٣١٧    | أبو سعيد الخدري  | تكون الأرض يوم القيامة خبزةً نزلاً لأهل الجنَّة                |
| ०२१    | أبو ذر           | ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء                                 |
| ٤١٢    | عقبة بن عامر     | جئتم تسألوني عن ذي القرنين وسأخبركم كما تجدونه                 |
| ٣٠٤    | سعید بن جبیر     | جاء رجلٌ من اليهود يقال له : مالك بن الضيف                     |

| الصفحة      | الراوي أو القائل  | طرف الحديث أو الأثر                                  |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| ٤٩٦         | أبو الدرداء       | جاء عمر بجوامع من التوراة                            |
| ٤٩٧         | عبد الله بن ثابت  | جاء عمر فقال : يا رسول الله ، إني مررت بأخ لي        |
| 104         | عبد الله بن عمرو  | حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج                        |
| 799         |                   |                                                      |
| १७१         |                   |                                                      |
| ٥١.         |                   |                                                      |
| 0.7         | أبو هريرة         | حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، وحدِّثوا عنِّي      |
| 0.9         | أبو هريرة         | حدثوا عني ولا تكذبوا عليّ                            |
| ٦٢٢         | الحارث الأشعري    | حدیث أن ذكر الله حصن حصین من الشیطان                 |
| ٥٢٥         | أم معقل وسهل بن   | حدیث تسمیة الحج سبیل الله                            |
|             | سعد               |                                                      |
| 109         | جابر بن عبد الله  | حديث الجساسة                                         |
|             | وفاطمة بنت قيس    |                                                      |
|             | وأبو هريرة وعائشة |                                                      |
| <b>٣9</b> ٨ |                   | حديث الجهني في أمره بالإيمان بالنبي ﷺ بعد أن كان مات |
| 109         | عبد الله بن عمر   | حديث رجم اليهوديين                                   |
|             | وجابر بن عبد الله |                                                      |
|             | والبراء بن عازب   |                                                      |
| ۳۹۸         |                   | حديث زيد بن عمرو بن نفيل في أمر الراهب له بالتماس    |
| १९९         | زيد بن خالد       | حديث السائل عن لقطة الإبل                            |
| ٤٧٢         |                   | حديث العشرة المبشرين بالجنة                          |
| 777         | جابر بن عبد الله  | حديث غضب النبي على من تطويل معاذ صلاة الصبح          |
| १९९         |                   |                                                      |

| الصفحة      | الراوي أو القائل   | طرف الحديث أو الأثر                                                 |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 107         | عبد الله بن عباس   |                                                                     |
| 017         |                    | حديث فضائل القرآن سورة سورة                                         |
|             | وأبي بن كعب        |                                                                     |
| 797         |                    | حديث قس بن ساعدة في عيب الشرك                                       |
| 711         | جابر بن عبد الله   | حديث المسيح الدجال                                                  |
|             | وفاطمة بنت قيس     |                                                                     |
| <b>٣9</b> ٨ |                    | حديث النصراني الذي أخبر أمية بن أبي الصلت ببعثة النبي               |
| ٤١٦         | ابن عبد الحكم      | حبر أمر القضاة من بني إسرائيل من يقضي منهم ( أثو )                  |
| ०७६         |                    | خبر سرية عبد الله بن جحش                                            |
| ٤١٣         | ابن لهيعة وهشام بن | خبر شداد بن عاد كما وُجد مكتوباً في حجر ( أثو )                     |
|             | سعد المدني         |                                                                     |
| ٤١٥         | ابن عبد الحكم      | حبر مقتل عثمان ( أثر )                                              |
| ०८९         |                    | خبر نزول قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ |
| 718         | فاطمة بنت قيس      | خرج رسول الله ﷺ يوماً من الأيام ، فصلى صلاة                         |
| ٣٧٤         | أبو هريرة          | خرجت إلى الطور ، فلقيت كعب الأحبار ، ( أثو )                        |
| ٣٧٤         | أبو هريرة          | خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم                     |
| 771         | أنس بن مالك        | دخلت الجنة وإذا بنهر يجري بياضه بياض اللبن ، وأحلى                  |
| ٦٨٦         | عبد الله بن عمر    | رأيت رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى                    |
| ۱۷۱         | جابر بن عبد الله   | رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر                            |
| ٥٧٤         |                    |                                                                     |
| 797         | ابن إسحاق          | سأل سعد بن معاذ ومعاذ بن حبل وخارجة بن زيد نفراً                    |
| ٤٠٥         | الليث بن سعد       | سأل المقوقس عمرو بن العاص ﷺ أن يبيعه سفح ( أثر )                    |
| ٣١٢         | فاطمة بنت قيس      | سمعت نداء منادي رسول الله ﷺينادي : الصلاة                           |

| الصفحة | الراوي أو القائل  | طرف الحديث أو الأثر                                                |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٦    | عمر بن الخطاب     | صدق ، فاجعلها مقبرة للمسلمين ( أثر )                               |
| 770    | سعید بن جبیر      | صل لربك صلاة الصبح (أثر)                                           |
| ٦٨٨    | عبد الله بن مسعود | صلَّيت مع النبي ﷺ ، ومع أبي بكر ، وعمر                             |
| ٣٧٢    | علي بن أبي طالب   | علَّميني رسول الله ﷺ ألف باب من العلم ، فانفتح لي من               |
| ۱۱٤    | العرباض بن سارية  | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي                          |
| 791    | عبد الله بن عمر   | فأتوا بالتوراة ، فاتلوها إن كنتم صادقين                            |
| ٣٢٢    | أبو سعيد الخدري   | فأقبل الراعي بغنمه حتى دخل المدينة                                 |
| 790    | جابر بن عبد الله  | فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف                      |
| ۳۱۷    | جابر بن عبد الله  | فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه                 |
|        | وفاطمة بنت قيس    |                                                                    |
| 717    | جابر بن عبد الله  | فإني والله ما قمت مقامي لأمرٍ ينقصكم لرغبة ولا لرهبة               |
|        | وفاطمة بنت قيس    | ŕ                                                                  |
| ०२१    | أبو ذر            | فُرج سقف بيتي وأنا بمكة ، فنزل جبريل ففرج صدري ،                   |
| 770    | قتادة عطاء وعكرمة | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ صَلاةً العِيْدِ يوم النحر ﴿ أَثْوِ ﴾         |
| 797    | عمر بن الخطاب     | فلقد رأيتني في دين الله أشد من حجر                                 |
| ٤٧٠    | سلمة بن سلامة     | فوا لله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ﷺ                  |
| ۳۸۹    | عبد الله بن عباس  | قال عبد المطلب: قدمت اليمن في رحلة الشتاء، فنزلت                   |
| 710    | جابر بن عبد الله  | قام رسول الله ﷺ ذات يومٍ على المنبر فقال : يا أيها                 |
| १४०    | عبد الله بن سلام  | قد علمتما أن الله يقول في التوراة : إنّي باعث من (أثر )            |
| १४०    | عبد الله بن عباس  | قُدس من في النار- يعني تفسير قوله : ﴿ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ |
|        | وسعيد بن جبير     | ( أثر )                                                            |
|        | والحسن            |                                                                    |

| الصفحة      | الراوي أو القائل  | طرف الحديث أو الأثر                                |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 779         | سلمان الفارسي     | قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ( أثر ) |
| ٤٠٤         | هشام الدستوائي    | قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى عليه السلام    |
|             |                   | ( أثر )                                            |
| ۲٠٩         | أبو سفيان         | قصة أبي سفيان مع هرقل                              |
| ٣٨٦         |                   |                                                    |
| ٤٧١         |                   |                                                    |
| ٤٧١         | ابن إسحاق         | قصة إسلام أبناء سعية                               |
| <b>797</b>  |                   | قصة إسلام الجارود                                  |
| ۳۱۸         | سلمان الفارسي     | قصة إسلام سلمان الفارسي ﷺ                          |
| <b>797</b>  |                   |                                                    |
| ٤٢٢         |                   |                                                    |
| ٤٧٣         | طلحة بن عبيد الله | قصة إسلام طلحة بن عبيد الله                        |
| ٣.٦         | أنس بن مالك       | قصة إسلام عبد الله بن سلام ﷺ                       |
| ٤١٥         | ابن عبد الحكم     | قصة الأقفال التي كانت على بيت في الأندلس           |
| ٤٠٠         |                   | قصة امرأة من يثرب وتابعها من الجن                  |
| ٣٩.         |                   | قصة إيوان كسرى ، وبشارة سطيح بالنبي ﷺ              |
| <b>٣9</b> ٤ | أبو موسى الأشعري  | قصة بحيرا الراهب                                   |
| ٤٧٦         | ابن إسحاق         | قصة بناء قريش للكعبة                               |
| 897         |                   | قصة تحارة النبي ﷺ لخديجة ، وقصة الراهب مع ميسرة    |
| ٤١١         | ابن عبد الحكم     | قصة تبع مع ذي القرنين                              |
| ٣٩.         | ابن إسحاق         | قصة تبع ، وبشارة اليهود له بالنبي ﷺ                |
| ٤٠١         |                   | قصة تعجب الحبر عند سماعه لسورة يوسف                |
| <b>797</b>  |                   | قصة جبير بن مطعم                                   |

| الصفحة      | الراوي أو القائل | طرف الحديث أو الأثر                                   |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| ٤٧١         | ابن إسحاق        | قصة حسان مع اليهودي الذي قال : طلع الليلة نجم أحمد    |
| <b>٣</b> 99 |                  | قصة خديجة رضي الله عنها في سؤالها عداساً              |
| ٤١٠         | ابن عبد الحكم    | قصة دخول بخت نصر إلى مصر                              |
| <b>790</b>  | أبو موسى الأشعري | قصة الروم الذين أرادوا قتل النبي ﷺ لما علموا من نبوته |
| 898         |                  | قصة سيف بن ذي يزن                                     |
| ٤٠٠         |                  | قصة سواد بن قارب في إخبار الجني له به ﷺ               |
| ٤٠١         |                  | قصة عداس مع النبي ﷺ في الطائف                         |
| ٥٣٦         |                  | قصة الغرانيق                                          |
| १०७         | البغوي           | قصة كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء مع النبي ﷺ        |
| ٤١٥         | ابن عبد الحكم    | قصة مائدة سليمان                                      |
| ٤٠٠         |                  | قصة مازن الطائي                                       |
| ٤٢١         | ابن إسحاق        | قصة النجاشي مع المهاجرين                              |
| <b>٣9</b> ٤ |                  | قصة الهاتف الذي بشَّر بالنبي ﷺ، وهو غلام قد أيفع      |
| ٤١٤         | ابن عبد الحكم    | قصة هدية المقوقس إلى النبي ﷺ                          |
| <b>444</b>  | عبادة بن الصامت  | قصة هشام بن العاص مع هرقل                             |
| ٤١٨         | ابن إسحاق        | قصة وفد نصارى نجران مع النبي ﷺ                        |
| ६०६         | ابن إسحاق        | قصة وفد نصارى نجران مع أحبار اليهود                   |
| ٤١٦         | ابن عبد الحكم    | قصة اليهودي الذي أخبر عمر أنه قضى بالحق               |
| ١           | عبد الله بن عمرو | القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء        |
| ٦٧٣         | عبد الله بن عباس | كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا : بتر فلان   |
|             |                  | ( أثر )                                               |
|             |                  |                                                       |

| الصفحة      | الراوي أو القائل  | طرف الحديث أو الأثر                                    |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 447         | أبو هريرة         | كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ، ويفسرونها   |
| <b>TYT</b>  |                   | ( أثر )                                                |
| ٦٤٠         | یزید بن رومان     | كان العاصي بن وائل السهمي إذا ذُكر رسول الله ﷺ         |
|             |                   | ( أثو )                                                |
| 78.         | عبد الله بن عباس  | كان العاصي بن وائل يمرُّ بمحمد ﷺ ، ويقول له : إني      |
|             |                   | ( أثر )                                                |
| ٣٤٨         | عائشة             | كان النبي ﷺ يذكر الله على كلِّ أحيانه                  |
| ٦٦٥         | أنس بن مالك       | كان النبي ﷺ ينحر ، ثم يصلي ، فأمر أن يُصلي             |
| ٦٨٥         | أنس بن مالك       | كان رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا     |
| ٣٩.         | عائشة             | كان يهوديٌّ قد سكن مكَّة يتَّحر بها ، فلما كانت الليلة |
|             |                   | ( أثر )                                                |
| ٣٠٣         | عبد الله بن عباس  | كتب رسول الله ﷺ إلى يهود : منْ مُحمد رسول الله         |
| 118         | حذيفة             | كلُّ عبادة لم يتعبّدها أصحاب النبي ﷺ فلا ( أثو )       |
| ٣.,         | الفلتان بن عاصم   | كنا قعوداً عند النبي ﷺ ، فشخص بصره إلى رجلٍ في         |
| ०.५         | أبو سعيد الخدري   | كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي ﷺ ، فخرج عُلينا ،     |
| ०११         | أبو رجاء العطاردي | كنا نعبد الحجر ، فإذا وجدنا حجراً أحسن منه ( أثو )     |
| <b>۲9</b> ٧ | عمر بن الخطاب     | كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة ، فأعجبُ ( أثر )    |
| ०४१         | البراء بن عازب    | كنت إلى جنب رسول الله ﷺ ، فغشيته السكينة               |
| ٤٠١         | جرير بن عبد الله  | کنت بالیمن ، فلقیت رجلین ( أ <b>ثر</b> )               |
| ٤٩٧         | خالد بن عرفطة     | كنت عند عمر ﷺ ، فجاءه رجل من عبد القيس ( أثو )         |
| ٣٣٩         | عبد الله بن عباس  | كيف تسألون أهل الكتاب عن شي ؟ ( أثر )                  |
|             |                   |                                                        |

| الصفحة     | الراوي أو القائل  | طرف الحديث أو الأثر                                           |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲٩,        | عبد الله بن عمر   | لا تجدون في التوراة الرجم ؟                                   |
| 791        | . J. U            | ر بعدون ي الموراه الرابطي ا                                   |
| ۱۷۱        | جابر بن عبد الله  | 1 (h 1 f 1 f)                                                 |
|            | •                 | لا تسألوا أهل الكتاب                                          |
| 771        | عبد الله بن مسعود | لا تسألوا أهل الكتاب ، فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا              |
| <b>479</b> | جابر بن عبد الله  | لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ                                  |
| ٣٣.        | وعبد الله بن ثابت |                                                               |
| ۳۳۸        |                   |                                                               |
| ٣٣٢        | عبد الله بن مسعود | لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ ، فإنهم لن يهدوكم وقد            |
| 449        | وجابر بن عبد الله | ,                                                             |
| १९०        |                   |                                                               |
| ۳۲۳        | أبو هريرة         | لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذُّبوهم                          |
| 441        |                   |                                                               |
| ۳۳۸        |                   |                                                               |
| ٣٧٣        |                   |                                                               |
| ٣٧٥        | بصرة بن أبي بصرة  | لا تُعْمَل المطيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد : إلى المسجد الحرام    |
| ٤٦٨        | أبو فروة          | لا تمنع العلم من أهله فتأثم ولا تنشُرْهُ عند غير أهله ( أثر ) |
| ०११        | عبد الله بن عمرو  | لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به                  |
| ١٤         | أبو هريرة         | لا يشكر الله من لا يشكر الناس                                 |
|            | والأشعث بن قيس    |                                                               |
| ٣٧٦        | أبو هريرة         | لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي                                  |
| ٥٨,        | عبد الله بن عباس  | لايستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون (أثر)           |
| <b>779</b> | جابر بن عبد الله  | لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شيءٍ                 |
| <b>777</b> | عطاء              | لقيت عبد الله بن عمرو فقلت : أخبرني عن صفة ( أثر )            |

| الصفحة      | الراوي أو القائل  | طرف الحديث أو الأثر                                          |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۷۱         | عائشة وأنس        | لم يكن النبي ﷺ فاحشاً                                        |
| ٣٧.         | وعبد الله بن      |                                                              |
|             | مسعود             |                                                              |
| <b>791</b>  | أبو العالية       | لما افتتحنا تُسْتَر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً ( أثو ) |
| ٥٧٨         | البراء بن عازب    | لما نزلت : ﴿ لا يَسْتُوِي القَاعِدُونَ ﴾                     |
| ٦٦٨         | علي بن أبي طالب   | لما نزلت هذه الآية ، قال النبي ﷺ لجبريل: ما هذه النحيرة      |
| <b>۲9</b> ٤ | البراء بن عازب    | اللهم إني أول من أحْيَا أمرك إذ أماتوه ، فأمر به فرُحِم ،    |
| 772         | سهل بن سعد        | اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه لا يتبع فيه العليم            |
|             | وأبو هريرة        |                                                              |
| ११२         | أبو الدرداء       | لو كان موسى بين أظهركم ، ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم        |
| 109         | جابر بن عبد الله  | لو كان موسى حياً ما وسعه إلاَّ اتباعي                        |
| 771         | وأبو الدرداء      |                                                              |
| ۲٦٣         | وعبد الله بن ثابت |                                                              |
| ٤٨٩         |                   |                                                              |
| ۳۸۱         | جبير بن مطعم      | لي خمسة أسماء                                                |
| 7 2 9       | كعب بن عاصم       | لیس من امبر امْصیام فی امْسفر                                |
| ٣١٣         | جابر بن عبد الله  | ليلزم كلُّ إنسانٍ مصلاًه                                     |
|             | وفاطمة بنت قيس    |                                                              |
| 79.         | عبد الله بن عمر   | ما تجدون في التوراة في شأن الزنا ؟                           |
| 7           | عبد الله بن مسعود | ما رآه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حسن                     |
| 77.         | أنس بن مالك       | ما کنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون (أ <b>ثر</b> )    |
| ٥٠٦         | أبو سعيد الخدري   | ما هذا تكتبون ؟                                              |
| ٦٧٧         | عبد الله بن عمر   | ما هذه البتيراء ؟                                            |

| الصفحة | الراوي أو القائل | طرف الحديث أو الأثر                                              |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 798    | جابر بن عبد الله | ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحدَّ ؟                              |
| 797    | البراء بن عازب   | مُرَّ على رسول الله عِلَيُّ بيهوديُّ مُحَمَّم، فدعاهم            |
| 7 £ £  | عبد الله بن عباس | المراد به : الخير الكثير (أثر)                                   |
| ٨٥٢    |                  |                                                                  |
| 778    | شمر بن عطية      | المراد به عقبة بن أبي معيط ( أثر )                               |
| 707    | هلال بن يساف     | المراد به قول: لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ( أثر )          |
| 777    | سعید بن جبیر     | المعنى : ادع ربك وسله ( أثر )                                    |
| 770    | علي بن أبي طالب  | المعنى : ارفع يديك بالتكبير فوق نحرك ( أثو )                     |
| 777    | أبو الأحوص       | المعنى : استقبل القبلة ( أثر )                                   |
| 777    | الضحاك           | المعنى : استو بين السجدتين ( أثو )                               |
| 777    | عكرمة            | المعنى : صل الفجر بالمزدلفة ﴿ أَثْوِ ﴾                           |
| 777    | أبو صالح         | المعنى : ضع يمينك على شمالك ( <b>أثر</b> )                       |
| ٣٧٠    | عبد الله بن سلام | مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسي بن مريم ( أثر )                  |
| 787    | جعفر الصادق      | من تلا سورة الكوثر في منامه أو شيئاً منها ( أثر )                |
| ٣٧٧    | أبو هريرة        | من جلس مجلساً ينتظر الصلاة ، فهو في صلاة حتى يصلي                |
| ०.१    | سمرة بن جندب     | من حدث بحديث وهو يراه كذباً ، فهو أحد الكاذبين                   |
|        | والمغيرة بن سمرة |                                                                  |
| ٥٧٦    | الحسن البصري     | من فرَّ بدينه من أرض الى أرض ، وإن كان شبراً من                  |
| 787    | عبد الله بن عمر  | من قرأ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ﴾ عند منامه مرة واحدة ، |
| 7 2 1  | أبي بن كعب       | من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة                  |
| ٣٧٠    | كعب الأحبار      | نجد مكتوبًا في التوراة : محمد رسول الله عبدي ( أثر )             |
| 701    | أنس بن مالك      | « نزلت عليّ آنفاً سورة » ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم           |

| الصفحة      | الراوي أو القائل | طرف الحديث أو الأثر                                       |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 770         | سعید بن جبیر     | نزلت في الحديبية حين حُصِر النبي ﷺ عن البيت               |
| 779         | عبد الله بن عباس | نزلت في العاصي بن وائل ، وذلك أنه رأى رسول الله ﷺ         |
|             |                  | ( أثر )                                                   |
| १९०         | جابر بن عبد الله | نسخ عمر ﷺ كتابًا من التوراة بالعربية ، فجاء به إلى        |
| 798         | البراء بن عازب   | نشدتك با لله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تحدون       |
| 0.7         | أبو سعيد الخدري  | نعم ، تحدثوا عني ولا حرج ، ومن كذب عليّ فليتبوأ           |
| 0.7         | أبو سعيد الخدري  | نعم تحدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، فإنَّكم لا تحدِّثون |
| 701         | أنس بن مالك      | نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير ، هو حوض تَرِدُ              |
| 797         | البراء بن عازب   | هكذا تجدون حد الزاني ؟                                    |
| ٣٠١         | الفلتان بن عاصم  | هل تجدني نبيًّا في التوراة والإنجيل                       |
| 770         | عبد الله بن عباس | هو جواب لقریش ( <b>أثر</b> )                              |
|             | وعكرمة           |                                                           |
| 70.         | عبد الله بن عمر  | هو نهر في الجنة ، حافتاه من ذهب ، ومجراه على الدر         |
| ٦٥٨         | أنس بن مالك      | هو نهر في الجنة تَرِدُه طير خضر                           |
| १९४         | عبد الله بن ثابت | والذي نفسي بيده لو أصبح موسى فيكم ، ثم اتبعتموه           |
| ११०         | جابر بن عبد الله | والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما وسعه ألا أن           |
| <b>770</b>  | عبد الله بن عمرو | وا لله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن          |
| <b>777</b>  |                  |                                                           |
| 707         | أنس بن مالك      | وإن على أركانه الأربع خلفاؤه الأربعة                      |
| ٣٠٢         | عبد الله بن عباس | وكتب رسول الله ﷺ إلى يهود خيبر : بسم الله                 |
| 700         | عائشة وأبو هريرة | الولد للفراش                                              |
| <b>۲9</b> ٧ | عمر بن الخطاب    | يا ابن الخطاب ، ألا أقرئك آيات ، فقرأ : ﴿ قُلَ مَنَ كَانَ |

| الصفحة      | الراوي أو القائل  | طرف الحديث أو الأثر                                        |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> A | عمر بن عبد العزيز | يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبياً و لم ( أثر ) |
| 770         | عبد الله بن عمرو  | يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً (أثر)     |
| 718         | جابر بن عبد الله  | يا أيها الناس ، إني لم أدعكم لرغبةٍ نزلت ولا لرهبة         |
| ,           | وفاطمة بنت قيس    |                                                            |
| ٣١٥         | جابر بن عبد الله  | يا أيها الناس ، إني لم أقم فيكم لخَبَرٍ جاءني من السماء    |
| ٤٩٨         | عمر بن الخطاب     | يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ،           |
| ٦٩٣         | أبو هريرة         | يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً ، وموسى كليماً ، فبماذا         |
| ٦٤٨         | عطية السعدي       | اليد العليا الـمُنْطِيةُ ، واليد السفلى الـمُنْطاة         |

## فهرس الأعلام <sup>(۱)</sup>

| الصفحة             | اسم العلم                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤١١، (٤١٠)         | آرمیا بن حقلیا                                            |
|                    | الأبتر = المغيرة بن سعد                                   |
| ٥٤                 | إبراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة المقدسي الناصري الباعوني |
| (۱۷۳) ، ۱۹۰ ،      | إبراهيم بن محمد على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٦٧٥                |                                                           |
| ٦٨٦                | إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، أبو ثور   |
| ، (۲۲۰) ، ۱٤٥      | إبراهيم بن علي بن محمد بن حسين بن ظهيرة القرشي            |
| 775 , 377          |                                                           |
| ٠ ٢٨ ، ٢ ، ، ٩ ، ٤ | إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي                     |
| , ۳0 , ۳ , ۲9      |                                                           |
| (                  |                                                           |
| (0,(59,5)          |                                                           |
| (0) (0) (0)        |                                                           |
| (7, (09, 0)        |                                                           |
| ، ۱۷ ، ۱۲ ، ۱۰     |                                                           |
| ۲۷،۷۰،٦۸           |                                                           |
| ، ۱۸ ، ۲۷ ، ۲۷     |                                                           |
| ، ۹۹، ۹۱، ۸۷       |                                                           |

<sup>(</sup>۱) ذكرت في هذا الفهرس أرقام الصفحات التي ورد فيها اسم العلم ، ورقم الصفحة التي فيها ترجمته وضعته بين قوسين ( ) ليسهل الرجوع إليه .

| الصفحة          | اسم العلم                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| (1.0(1.1        |                                                       |
| 117,011,711     |                                                       |
| 170 , 172 , 117 |                                                       |
| ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۲۱   |                                                       |
| ۱۳٤، ۱۳۳، ۱۳۲   |                                                       |
| 120 (122 (170   |                                                       |
| 17.1001121      |                                                       |
| 770 (177 (170   |                                                       |
| 719 , 077, 917  |                                                       |
| ٧٢٠             |                                                       |
| (00), 400)      | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي السفاقسي            |
| ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۲۲   |                                                       |
| 719             |                                                       |
| ٥١              | إبرهيم بن محمد بن خليل الحلبي ، سبط ابن العجمي        |
| (01)(01)        | إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج                |
| 0 2 0           |                                                       |
|                 | إبراهيم النخعي = إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي |
| 777             | إبراهيم بن نصر الله بن أحمد الكناني الحنبلي المصري    |
| ۱۸۸ ، (۱۷۲)     | إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي                  |
|                 | ابن إسحاق = محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي             |
| ٤١              | ابن أبي أصيبعة                                        |
| ١٢٤             | ابن إياس                                              |

| الصفحة | اسم العلم                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|
|        | ابن البارد = محمد بن عبد الرحمن السخاوي                   |
|        | ابن بطال = على بن خلف بن بطال البكري القرطبي المالكي      |
| ٤١     | ابن تغري بردي                                             |
|        | ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية     |
|        | ابن التين = عبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي المالكي  |
|        | ابن جيني = عثمان بن جيني الرومي الموصلي الأزدي مولاهم     |
|        | ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي البكري      |
|        | ابن الحاجب = عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي       |
|        | ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي            |
|        | ابن حجر = أحمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني            |
| ٣٦     | ابن أبي حجلة المغربي                                      |
|        | ابن حريز = محمد بن أبي بكر بن محمد بن حريز الطهطاي        |
|        | ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الظاهري      |
| ٤١     | ابن خلدون                                                 |
|        | ابن خلكان = أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن         |
|        | خلكان الإربيلي                                            |
| ٤١     | ابن دقيق العيد                                            |
|        | ابن الدماميني = محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر القرشي  |
|        | ابن رجب = عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي      |
|        | ابن الرفعة = أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري        |
|        | ابن الزبير = عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي |

| الصفحة | اسم العلم                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | ابن زيد = محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي المدني        |
|        | ابن سعد = محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري                 |
|        | ابن السكيت = يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي              |
|        | ابن السيد = عبيد الله بن محمد بن محمد الحسيني               |
|        | ابن سيد الناس = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اليعمري        |
|        | ابن سيرين = محمد بن سيرين البصري                            |
|        | ابن السيوفي = حسن بن علي بن يوسف بن المختار                 |
|        | ابن الشحنة = محمد بن محمد بن محمد بن شحنة حلب               |
|        | ابن أبي شيبة = عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي  |
|        | ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري         |
|        | ابن الضائع = علي بن محمد بن يوسف الكُتامي                   |
| ٥٨     | ابن طولون                                                   |
|        | ابن عادل = عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني      |
|        | ابن عامر = عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الشامي          |
|        | ابن عباس = عبد الله بن عباس                                 |
|        | ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر         |
| ٤١     | ابن عبد الهادي                                              |
|        | ابن عُديس = علي بن محمد بن علي بن عمر النحراوي              |
|        | ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي |
|        | ابن عربي = محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي               |
|        | ابن عطاء = أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي البغدادي             |

| الصفحة | اسم العلم                                               |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        | ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي    |
| 7      | ابن العلقمي الرافضي                                     |
|        | ابن العليف = حسين بن محمد بن الحسن بن عيسى الشراحيلي    |
| ٦٤     | ابن العماد الحنبلي                                      |
|        | ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب                     |
|        | ابن الفارض = عمر بن علي بن مرشد الحموي                  |
|        | ابن فهد = عبد العزيز بن عمر بن محمد الهاشمي             |
|        | ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي مولاهم |
|        | ابن قاضي شهبة = أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي   |
|        | ابن قاضي عجلون = محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الزرعـي |
|        | الدمشقي                                                 |
|        | ابن أبي قحافة = عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي     |
|        | ابن قَديد = عمر بن قديد بن عبد الله القلمطائي           |
|        | ابن القرابيلي = محمد بن محمد بن مسلم                    |
|        | ابن قُريبة = علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي المحلي  |
|        | ابن القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب                     |
| ٤١     | ابن کثیر                                                |
|        | ابن كيسان = محمد بن أحمد بن كيسان النحوي اللغوي         |
|        | ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري    |
|        | ابن ماجه = محمد بن يزيد بن ماجه الربعي                  |
|        | ابن مالك = محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي  |

| الصفحة  | اسم العلم                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|
|         | ابن مالك النحوي الأندلسي = محمد بن عبد الله بن عبد الله   |
|         | ابن مجاهد = أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي      |
|         | ابن المعلم = يعقوب بن عبد الرحمن بن يعقوب المغربي الفاسي  |
|         | ابن أم مكتوم = عبد الله بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى |
|         | ابن الملقن = عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري          |
|         | ابن المنذر = محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري         |
| ٤١      | ابن المنيِّر الاسكندري                                    |
|         | ابن منيع = أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي              |
|         | ابن ناصر الدين = محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي         |
| ۲٠٩     | ابن الناطور                                               |
|         | ابن النجار= محمد بن أحمد بن عيسى بن أحمد البدراني         |
|         | ابن النقيب = محمد بن سليمان بن حسن بن الحسين البلخي       |
| ० । ६ १ | ابن الهائم                                                |
|         | ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي      |
|         | ابن هشام = عبد الملك بن هشام الدهلي السدوسي النحوي        |
|         | ابن الهيّبان = أبو عمير بن الهيّبان                       |
|         | ابن وثاب = يمان بن رئاب                                   |
|         | ابن وحشية = أحمد بن علي بن المختار بن عبد الكريم          |
|         | ابن الوردي = عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس    |
|         | ابن وهب = عبد الله بن وهب بن مسلم المصري                  |
| ٦٠١     | أبيُّ بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي                |

| الصفحة             | اسم العلم                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 781 (017)          | أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري رفي الله               |
|                    |                                                           |
| ۹۸ ، (۲۳۲)         | أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد الكناني الحنبلي       |
| (۲۹۹) ، ٥٤         | أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن قايماز الكناني البوصيري     |
| ٤٧                 | أحمد بن حسن الرباط البقاعي                                |
| ۲۸۸ ، (۳۲۰)<br>۲۱۱ | أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي             |
| ( ۲۹۲ ) ، ۲۹۲ )    | أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي الخراساني             |
| ۲                  | أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفراييني ، أبو حامد      |
| ٣٨                 | أحمد بن طولون                                             |
| (1.7 ( 21 , 40     | أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني         |
| ٤٨٣ ، (٤٨١)        |                                                           |
| ۲                  | أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، أبو زرعة ولي الدين |
| ٧١٥                | أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني ، أبو نعيم    |
| · (                | أحمد بن عبد الله بن محمد بن داود الشهاب الكناني المقدسي   |
| ٤٤٦                | أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي   |
| ٥١٠ ،(٤٦٧)         | أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي                       |
| ٨٢٢                | أحمد بن علي بن حسين بن علي بن يوسف الأشمومي الدمياطي      |
| ٧١٠                | أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي المروزي             |

| الصفحة          | اسم العلم                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٩٢             | أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي                |
| (۲۱۳) ، ۲۲۳،    | أحمد بن علي بن المثنى بن يحي التميمي الموصلي ، أبو يعلى |
| ٥٨٠ ، ٤٩٧ ، ٤٩٥ |                                                         |
| 7 7 9           | أحمد بن علي بن المختار بن عبد الكريم بن جرثيا الكسداني  |
| ۱۷۱، (۲۲۹)،     | أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري                       |
| ٤٩٥ ،٣٣٠        |                                                         |
| (171,100        | أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله المصري الشافعي ، شهاب الدين بن |
| (۱۹۹)           | النقيب                                                  |
| ١٤٣             | أحمد اللبودي                                            |
| ۲۸              | أحمد بن المؤيد الملك المظفر                             |
| ۲۳ ، ۱٤ ، ۲۷۱،  | أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الإربيلي    |
| ٧١٣ ، (٤٥٩)     |                                                         |
| ۲۰٦، (۱۸)       | أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري              |
| ١٧١ ، (٢٠٤) ،   | أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني                           |
| ۲۲۱، ۲۲۳،       |                                                         |
| ۲۲۹، ۲۱۳، ۲۲۹   |                                                         |
| ٤٩٥ ،٣٦٩ ،٣٦٧   |                                                         |
| ٦٧٠ ،٥٠٦ ،٤٩٧   |                                                         |
| ٦٨٦             |                                                         |
| ٧١              | أحمد بن محمد بن عبد الله بن زهير بن حليل الرملي الدمشقي |
| 797             | أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي البغدادي ، ابن عطاء         |

| الصفحة                 | اسم العلم                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01 (0, ( \ \ \ \ \ \ \ | أحمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني                  |
| (09,02,07              |                                                       |
| , 77, 77, 71           |                                                       |
| ، ۸۰، ۲۷، ۲۰           |                                                       |
| 18. 696 97             |                                                       |
| ۳۳۱، ۲۷۲،              |                                                       |
| (۱۲۲)، ۲۲۹،            |                                                       |
| . ٤٩٤ ٤٧٨ . ٤٧٤        |                                                       |
| ، (۳٤١) ، ٤١           | أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري ، ابن الرفعة    |
| ٧١.                    | أحمد بن مروان الدينوري المالكي                        |
| ۳۲۲، (۳۲۱)             | أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي البغدادي            |
| (۱۲۳)، ۱۲۰             | أحمد بن موسى بن أحمد بن عبد الرحمن الشهاب المتبولي    |
| ٥٥٠ ، (٥٤٥)            | أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي              |
| १०१                    | أحمد بن موسى بن يونس بن محمد بن منعة الشافعي          |
| <b>70</b> Y            | أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني ، شهاب الدين           |
| ٥٥٧ ، (٥٤٠)            | أحمد بن يوسف بن محمد السمين الحلبي                    |
|                        | الأخفش = سعيد بن مسعدة الجحاشعي مولاهم البلخي         |
| ۱۳۱                    | أسامة بن زيد                                          |
| (۲۹۰)، ۲۷۴             | أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد الكناني الشيرازي         |
| ( ۲۷۰ ، (۲۹۹)          | إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ، ابن راهويه |
| ۲۸۲، ۸۸۲               |                                                       |

| الصفحة       | اسم العلم                                          |
|--------------|----------------------------------------------------|
| (۱۷۱ ، (۱۸۲) | إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجر المروزي      |
| ٤٢٤          | إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي             |
|              | إسحاق بن راهويه = إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي |
| 719          | أسلم بن قصي بن حارثة بن عمرو                       |
| ٣٤٤، (٣٤٣)   | إسماعيل بن إبراهيم بن عمر بن مسلم المزني المصري    |
| ٥٠, ٤٩       | إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي بن شرف المقدسي   |
| ٦٨٠          | إسماعيل بن حماد التركي الجوهري                     |
| 770          | إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي الكوفي  |
|              | الأسنوي = عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي        |
|              | الأشرف خليل = خليل بن قلاوون                       |
|              | الأشمومي = أحمد بن علي بن حسين بن علي بن يوسف      |
|              | الأصبهاني = محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر |
|              | الأصفهاني الشافعي                                  |
| (۲۲۱)، ۲۲۲،  | أصحمة بن أبجر ، النجاشي                            |
| ٤٣٩ ، ٤٣٣    |                                                    |
|              | الأصفهاني =محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر  |
|              | الأصفهاني الشافعي                                  |
|              | الأقصرائي = يحي بن محمد الأقصرائي                  |
|              | أكمل الدين = محمد بن محمد بن محمود البابرتي الرومي |
|              | الإمام أحمد = أحمد بن حنبل الشيباني                |
|              | الإمام الشافعي = محمد بن إدريس الشافعي             |

| الصفحة         | اسم العلم                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------|
|                | الإمام مالك = مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي           |
| ۳۹۸            | أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي الشاعر   |
|                | الأمير الأشرف بيدار = بيدار                             |
| ١٢٤            | الأمير تمر ، حاجب الحجاب                                |
|                | الأمير علم الدين = سنقر الحلبي                          |
|                | أمين الدين الأقصرائي = يحي بن محمد الأقصرائي            |
| ( ۱۰۲) ، ۱۰۸ ، | أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري رضي               |
| 770 (771 (709  |                                                         |
| 7人0            |                                                         |
|                | الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي الأوزاعي   |
| 0 2 0          | أيوب بن تميم التميمي الدمشقي المقرئ                     |
| 790            | بحيرا الراهب                                            |
|                | البخاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري            |
| ٤٨٤ ، (٤١٠)    | بختنصر                                                  |
|                | بدر الدين ابن الدماميني = محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي |
|                | بدر الدين الزركشي = محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي   |
|                | بدر الدين محمد بن العلامة تقي الدين = محمد بن أبي بكر   |
|                | البدر العييني = العييني                                 |
|                | البدر بن القطان = محمد بن محمد بن علي الكناني           |
| ( ۲۹۳) ، ۲۷۸ ، | البراء بن عازب ﷺ                                        |
| ٦٩٠            |                                                         |

| الصفحة      | اسم العلم                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٩ ، ٢٣     | برقوق بن آنص الملك الظاهر                               |
|             | برهان الدين بن ظهيرة = إبراهيم بن علي بن محمد بن حسين   |
|             | البرهان السفاقسي = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي    |
|             | البزار = أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري              |
|             | البزدوي = علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم           |
| <b>7</b> 70 | بصرة بن أبي بصرة الغفاري ﷺ                              |
| ١٤٣         | البغدادي ، إسماعيل باشا البغدادي                        |
|             | البغوي = الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي          |
|             | البقاعي = إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي         |
| ٧١.         | بكر بن محمد بن عدي البصري ، أبو عثمان المازني           |
| ۱۱٤         | بلال بن رباح رال الله الله الله الله الله الله الله     |
|             | البلقيني = عمر بن رسلان بن نصر البلقيني الكناني الشافعي |
|             | البندنيجي = الحسن بن عبيد الله البندنيجي الشافعي        |
|             | بهاء الدين السبكي = أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي    |
| ٤٠          | بهاء الدين علي محمد                                     |
|             | البوصيري = أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن قايماز الكناني |
| ۲۷          | بيدار الأمير الأشرف                                     |
|             | البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي      |
|             | البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي         |
|             | تاج الدين ابن بهادر = محمد بن بهادر بن عبد الله         |
|             | تاج الدين السبكي = عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي      |

| الصفحة        | اسم العلم                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| ١٢٤           | تاج الدين بن شرف                                       |
|               | التبريزي = يحي بن علي بن محمد بن حسن الشيباني          |
| (۳۹۰)، ۲۱۱    | تُبَّع الأصغر                                          |
|               | الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي          |
|               | التقي الحصني = أبو بكر بن محمد بن بن عبد المؤمن        |
|               | تقي الدين ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام |
|               | تقي الدين السبكي = علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام    |
|               | تقي الدين الشمني = محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي  |
| ۳۱۷ ، (۳۱۳)   | تميم بن أوس الداري ﷺ                                   |
| ۲۱            | توران شاه                                              |
| ۲٥            | تيمورلنك                                               |
| (۱۱۲) ، (۱۱۷) | ثوبان بن إبراهيم النوبي الإخميمي ، ذو النون            |
| ٦٦٢           | ثوبان بن بجدد النبوي اليماني                           |
|               | الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري                 |
|               | جابر الجعفي = جابر بن يزيد بن الحارث                   |
| (۲۹٤) ، ۳۱۲ ، | جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري              |
| ۰۱۳، ۲۲۹، ۳۳۹ |                                                        |
| १९०           |                                                        |
| ۱۷۱ ، (۳۳۱) ، | جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي                          |
| १९०           |                                                        |
|               | جار الله الزمخشري = محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي     |

| الصفحة      | اسم العلم                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>797</b>  | الجارود بن عمرو بن حنس بن المعلى ﷺ                     |
| 797         | حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي         |
|             | الجرمي = صالح بن إسحاق الجرمي                          |
| 717         | حرول بن أوس بن مالك بن حونة العبسي ، الحطيئة الشاعر    |
| (٤٠٥ (٤٠٢)  | حريج بن مينا القبطي ، مقوقس مصر                        |
| ٤١٤،٤٠٦     |                                                        |
| ٤٠١         | جرير بن عبد الله بن جابر البجلي ﷺ                      |
| ٣٨٠         | جعفر بن سليمان الضبعي                                  |
|             | جعفر الصادق = جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي     |
| ٤٢١         | جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ﷺ        |
| ٦٤٢         | جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب       |
|             | جمال الدين ابن النقيب = محمد بن سليمان بن حسن بن       |
|             | الحسين البلخي المقدسي الحنفي                           |
|             | الجوجري = محمد بن عبد المنعم الجوجري الشافعي           |
|             | الجوهري = إسماعيل بن حماد التركي الجوهري               |
|             | حاتم الأصم = حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي              |
|             | حاتم الطائي = حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج        |
| ۲۱۲         | حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي |
| ۳۷۸ ، (۳۷۷) | حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي                           |
| ١٤٣         | حاجي خليفة                                             |
| ۲۳          | حاجي شعبان الأشرف                                      |

| * * *          |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| الصفحة         | اسم العلم                                             |
|                | الحارث بن أبي أسامة = الحارث بن محمد بن أبي أسامة     |
| ٣١٨            | الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي مولاهم البغدادي   |
| ٤١٨            | حارثة بن علقمة بن بكر بن وائل                         |
|                | الحاكم = محمد بن عبد الله الحاكم                      |
| ٣٣             | حبيب الحلبي                                           |
| ۱۱٤            | حذيفة بن اليمان ﷺ                                     |
|                | الحرالي = علي بن أحمد بن حسن بن إبراهيم الحرالي       |
| ۳۳۱            | حُريث بن ظهير الكوفي                                  |
| ٤٧١            | حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري را            |
|                | الحسن البصري = الحسن بن أبي الحسن البصري              |
| ٤٢٥ (٤٠٣) ، ٨٤ | الحسن بن أبي الحسن البصري                             |
| 757 (751 (71)  |                                                       |
| ٦٧١            |                                                       |
| ، ٥٤٨ ، (٤٩١)  | الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي النحوي     |
| ، ۱۱۸ ، ۱۹     |                                                       |
| ٦١٩            |                                                       |
| <b>70</b> V    | الحسن بن بشر بن سلم الهمداني البجلي الكوفي            |
| ٤٩١            | الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي القاضي         |
| 781            | الحسن بن عبيد الله البندنيجي الشافعي القاضي           |
| ٦٨٤            | الحسن بن علي بن سعيد العماني المقرئ                   |
| ٧٢             | حسن بن علي بن يوسف بن المختار الإربيلي الحصكفي الحلبي |

| الصفحة         | اسم العلم                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 00             | حسن بن محمد بن حسن الصالحي الهندي ، قندس              |
| (۳۶۲) ، (۳۶۲)  | الحسين بن أحمد بن المروذي الشافعي القاضي              |
| ۲٥٤، (٥٩٠)     | الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي                 |
| ٣٠٣            | حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي         |
| ٧٠٩            | حسين بن محمد بن الحسن بن عيسى الشراحيلي ، ابن العليف  |
| 777            | الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي ، شرف الدين         |
| (۲۲۱) ، ۳۲۰    | الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي         |
| ۲۱۷،۳۵۰،۳٤۸    |                                                       |
| (277 (270 (27. |                                                       |
| 7.7 (207 (221  |                                                       |
| 771            |                                                       |
|                | الحصني = أبو بكر بن محمد بن شادي الحصني               |
|                | الحطيئة = جرول بن أوس بن مالك بن حونة العبسي          |
| ٦٨٨            | حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي              |
| ٥٦٠            | حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي مولاهم الكوفي الزيات     |
| ٦٨٥            | حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي مولاهم                |
|                | الحوفي = علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي المصري |
|                | حيص بيص = سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي        |
| 797            | خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري ﷺ                   |
| ٧٠٩            | خالد بن أحمد الرهينة                                  |
| ٤٩٧            | خالد بن عرفطة القضاعي العذري ﷺ                        |

| الصفحة  | اسم العلم                                              |
|---------|--------------------------------------------------------|
|         | الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت                  |
| 178     | الخطيب الوزيري                                         |
| 77 , 77 | خليل بن قلاوون الملك الأشرف                            |
|         | الدارقطني = علي بن عمر بن أحمد بن مهدي                 |
|         | الدارمي = عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام     |
|         | الدارمي                                                |
|         | الداني = عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم          |
| ٤٩٧     | دانیال                                                 |
|         | الدوادار الكبير = طومان باي                            |
|         | الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الذهبي        |
| ٤١١     | ذو القرنين                                             |
|         | ذو النون = ثوبان بن إبراهيم النوبي الإخميمي            |
|         | الرازي = عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي   |
|         | الرازي = محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني       |
| १०१     | رافع بن حريملة                                         |
|         | الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل    |
| ٤٨٢     | الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري  |
| 791     | الربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب الغساني ، سطيح |
| ٣٦      | رشيد الدين النابلسي                                    |
|         | الرضي = محمد بن حسن الاستراباذي                        |
| 791     | رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري ، أبو العالية      |

| الصفحة      | اسم العلم                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------|
|             | الرماني = علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني         |
|             | الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد الروياني الطبري |
| ۱۲۷،۱۱٦     | الزبيدي                                                  |
|             | الزجاج = إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج          |
|             | الزركشي = محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي              |
|             | الزمخشري = محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي       |
| 777         | زیاد بن أبیه                                             |
| (077 ( ٣٠١) | زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري                           |
| ٥٧٩ ،٥٧٨    |                                                          |
| (۳۹۸)، ۲۰۸  | زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي           |
| ٤٢٢         |                                                          |
|             | زين الدين العراقي = عبد الرحيم بن الحسين العراقي         |
|             | زين الدين بن رجب = عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي     |
|             | زين الدين بن ظهيرة = إبراهيم بن علي بن محمد بن الحسين    |
| ١٣٤         | الزيني بن مزهر = القاضي الزيني بن مزهر                   |
|             | سبط ابن الشهيد = محمد بن بهادر بن عبد الله               |
|             | سبط ابن العجمي = إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي          |
|             | السبكي = علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام                |
| 707         | سحبان بن زفر بن إياس الوائلي الباهلي                     |
|             | السخاوي = محمد بن عبد الرحمن السخاوي                     |
|             | السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي       |

| الصفحة               | اسم العلم                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                      | سراج الدين البلقيني = عمر بن رسلان بن نصر البلقيني الكناني |
|                      | سطيح = الربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب الغساني     |
| (٣١٩ (٣١٧)           | سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ، أبو سعيد الخدري ﷺ           |
| 0.7, 1771, 77.       |                                                            |
| ٥٢٠                  | سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي                       |
| ۲۹٦ ، (۲۹ <i>۰</i> ) | سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري رهاد                       |
| ٤٥                   | سعد بن أبي وقاص ﷺ                                          |
|                      | سعد الدين = مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي    |
| ٠٣٠٤ ، (٣٠٢)         | سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي الكوفي                 |
| 073,077,777          |                                                            |
| ٤٠٤                  | سعيد بن عامر الضبعي البصري                                 |
| ००१                  | سعيد بن مسعدة المحاشعي مولاهم البلخي البصري                |
|                      | سفيان الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري               |
| ۱۸۷، (۳۳۲)           | سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي                       |
| ٥٠٧                  | سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي المكي           |
| 777                  | سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي ، أبو الأحوص             |
| ۲۸،۲۷                | سلامش بن بيبرس الملك العادل                                |
| 77 , 70              | السلطان قطز                                                |
| ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲٥       | السلطان قلاوون                                             |
| ٣٩                   |                                                            |
| ٤٠ ، ٣٣              | السلطان كتبغا                                              |

| الصفحة        | . اسم العلم                                        |
|---------------|----------------------------------------------------|
| ٣٧            | السلطان المؤيد                                     |
|               | السلطان المنصور = السلطان قلاوون                   |
| ٣٤            | السلطان الناصر بن محمد                             |
| (۲۱۸) ، ۲۲۹ ، | سلمان الفارسي رها                                  |
| ۲۲۲، ۲۹۷      |                                                    |
| ٤٣٥           | سلمة ابن أخيي عبد الله بن سلام                     |
| ٤٧٠           | سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري را                   |
|               | السلمي = محمد بن الحسين بن موسى بن خالد الأزدي     |
| (۳۱۱ ، (۲۳۳)  | سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني الشامي      |
| १९४ (१९०      |                                                    |
| (۲۸۸) ، ۲۹۱ ، | سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السحستاني  |
| ۲۹۲ ، ۲۱۲ ،   |                                                    |
| ۲۱۳، ۲۲۳، ۲۷۰ |                                                    |
| ٤٣٩           | سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي     |
|               | السمين الحلبي = أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي        |
| ۲۸            | سنقر الحلبي شمس الدين                              |
|               | السهروردي = عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد القرشي |
| 77 £          | سهل بن سعد ﷺ                                       |
| 794           | سهل بن عبد الله بن يونس التستري                    |
|               | السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي   |
| ٤٠٠           | سواد بن قارب الأزدي الدوسي ﷺ                       |

| الصفحة      | اسم العلم                                            |
|-------------|------------------------------------------------------|
|             | سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري        |
|             | السيد = علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي   |
| ٤١٨         | السيد الأيهم                                         |
|             | السيرافي = الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي      |
|             | السيرامي = عبد الرحمن بن يحي بن سيف السيرامي الحنفي  |
|             | سيف الدين قطز = السلطان قطز                          |
| ٣٩٣         | سيف بن ذي يزن الحميري                                |
| 779         | سيف بن يوسف السيرامي                                 |
|             | السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي      |
|             | الشافعي = محمد بن إدريس الشافعي                      |
| ٤١٣         | شداد بن عاد بن إرم بن سام بن نوح                     |
| ١٧٥         | شرف الدين بن شيخ الإسلام                             |
|             | الشعبي = عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني      |
|             | شقيق البلخي = شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي          |
| ۳۷۸ ، (۳۷۷) | شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي                        |
|             | الشلوبين = عمر بن محمد بن عبد الله الشلوبين          |
| ٦٧٤         | شمر بن عطية بن عبد الرحمن الأسدي الكاهلي الكوفي      |
| ·           | شمس الدين الأصبهاني = محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن |
|             | أبي بكر الأصفهاني الشافعي                            |
|             | شمس الدين سنقر = سنقر                                |
|             | شمس الدين الكرماني = محمد بن يوسف بن علي بن سعيد     |

| الصفحة         | اسم العلم                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------|
|                | الشمني = محمد بن محمد بن حسن بن علي الشمني              |
|                | شهاب الدين ابن النقيب = أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله المصري |
|                | شهاب الدين الأشمومي = أحمد بن علي بن حسين بن علي        |
|                | شهاب الدين السمين = أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي         |
|                | شهاب الدين القرافي = أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد    |
|                | الرحمن الصنهاجي                                         |
|                | الشهاب المتبولي = أحمد بن موسى بن أحمد بن عبد الرحمن    |
| ٦٧٦            | شهر بن حوشب الأشعري الشامي                              |
| ٤٢ ، ٢٢١ ، ٢٢١ | الشوكاني                                                |
| ۸۲۱، ۱۳۱ ، ۱۳۲ |                                                         |
| ٢٤٢)           |                                                         |
| ۲۹٤، (۳۸۹)     | شيبة بن هاشم بن عبد المناف بن قصي ، عبد المطلب          |
| ٥٦٠            | صالح بن إسحاق الجرمي                                    |
| 00 ( £A        | صدقة بن سلامة بن حسين بن بدران بن إبراهيم المسحراني     |
| ٣٩             | صلاح الدين الأيوبي                                      |
| ٤١             | صلاح الدين الصفدي                                       |
|                | الصيرفي = علي بن داود الصيرفي                           |
| ۲۲۲ ، (۲۲٤)    | الضحاك بن مزاحم الهلالي                                 |
| ٣٤٢            | طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي          |
|                | الطبراني = سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني       |
| (٤٧٢)، ٤٧٣     | طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب القرشي التيمي         |

| الصفحة              | اسم العلم                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ٤٧٥ ، ٤٧٤           |                                                        |
| ٦٤٧                 | طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الهمداني الكوفي     |
| ۲۷،۲۳               | طومان باي الدوادار الكبير                              |
|                     | الطيبي = الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي ، شرف الدين |
| ۰ ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۰      | الظاهر بيبرس                                           |
| ۳۹،۳۸               |                                                        |
| 180,70,78           | الظاهر جقمق                                            |
| ٤٣٧                 | العازر                                                 |
| (۱۳۲) ، ۱۳۲ ،       | العاص بن وائل بن هشام بن سعيد السهمي                   |
| <b>٦٤٠،٦٣٩، ٦٣٤</b> |                                                        |
|                     | العاصي بن وائل = العاص بن وائل                         |
| ٤١٨                 | العاقب عبد المسيح                                      |
| (۲۳٤) ، ۴۹۹ ،       | عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني الشعبي          |
| ٣١٦                 |                                                        |
| (007 ( (0 £ 1 )     | عبد الحق بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الغرناطي     |
| 001                 |                                                        |
| ، ۳۲ ، ۵۸ ، ٤١      | عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي          |
| ، ۱۲۰ ، ۸۸ ، ۲۲     |                                                        |
| ۱۲۸                 |                                                        |
| (٦٨٩) ، ١٧١         | عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري المدني                 |
| ٦٢٣                 | عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي الرازي     |

| الصفحة         | اسم العلم                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (٣٦٩) (٤١ , ٣٥ | عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي الحنبلي        |
| ٤٩٨            | عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي الأنصاري            |
| 00. ((089)     | عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو شامة المقدسي       |
| ٦٩١            | عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي مولاهم المصري         |
|                | عبد الرحمن بن عبد الحكم = عبد الرحمن بن عبد الله بـن عبـد |
|                | الحكم المصري                                              |
| ٤٩٢            | عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي            |
| (777) ، ٧٢٣،   | عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الشافعي        |
| ٤١٠،٤٠٤        |                                                           |
| 777            | عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي البكري ، ابن الجوزي      |
| 00             | عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن حسين اللخمي الحنبلي    |
| <b>70</b> V    | عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي الأوزاعي                |
| ٣٤٨            | عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن محمد المتولي النيسابوري     |
| 779            | عبد الرحمن بن يحي بن سيف السيرامي المصري الحنفي           |
| ٤٦٣            | عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأسنوي                 |
| ،۱۰۸،۱۰۷       | عبد الرحيم بن الحسين العراقي                              |
| ٤٦٧ ، (٣٣٨)    |                                                           |
| ٥١.            |                                                           |
| ٣٣١            | عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني        |
| ٤١ ، ٣٥ ، ٢٢   | عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي     |
| (٣٤٥)          |                                                           |

| * * *          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة         | اسم العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲، ۲۷         | عبد العزيز بن عمر بن محمد بن محمد الهاشمي ، ابن فهد المكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 797            | عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | عبد القادر بن شعبان = عبد القادر بن علي بن شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠ (۲۲۱) ، ١٤٥  | عبد القادر بن علي بن شعبان القاهري الزيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 775            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٢             | عبد القادر بن عمر بن حسين بن علي بن مشرف الزفتاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٢             | عبد القادر بن محمد بن عمر النعيمي الدمشقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ، (۳٤٠) ، ۱٤٥  | عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , ४ ६ ६        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٤٩            | عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۳۳۰)، ۴۹۷     | عبد الله بن ثابت الأنصاري ﴿ الله عَلَيْهِ الله عِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْ |
| (۱۲۰) ، ۱۲۰ ،  | عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲۰            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70. (071)      | عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين، أبو البقاء العكبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٧١            | عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १९٦            | عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ، ۲۹۰ ، (۲۸۲)  | عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦٦ ،٣٠٦ ، ٢٩١ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۷٦، ۲۷۲، ۲۷۲  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , १७०          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٦٧ ،(٤٠٤)     | عبد الله بن صالح بن محمد المصري ، كاتب الليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة                               | . اسم العلم                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| , ०१४ , (०४१)                        | عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الشامي اليحصبي                 |
| 001 (00, (020                        |                                                                 |
| 718,7.1,071                          |                                                                 |
| ، ۱۰۳، ۳۰                            | عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ﷺ                        |
| (۳۰۲) ، ۳۰۳،                         |                                                                 |
| ٤٣٣، ٥٣٣ ٩٣٣،                        |                                                                 |
| ۹۸۳، ۲۶۵، ۲۶۶،                       |                                                                 |
| . ٤٩١ . ٤٨٠ . ٤٧٩                    |                                                                 |
| ٠٥٨٣ ٥٨٠ ،٥١٧                        |                                                                 |
| (७१० ७४९ १७१०                        |                                                                 |
| (२०८ २११ ८०८)                        |                                                                 |
| ገ <b>ሃገ ገ</b> ሃሦ ‹ <mark>٦</mark> ٦٤ |                                                                 |
| ، ۳۵۷ ، (۲۸۸)                        | عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي                |
| ٤٦٧،٤٠٤،٣٧٠                          | السمرقندي                                                       |
| ۳۸۹                                  | عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي                           |
| 7.3, 373, 777                        | عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي ، أبو بكر الصديق رهي الله عليه |
| ۱۷۱ ، (۴۸۲) ،                        | عبد الله بن عمر بن الخطاب ﷺ                                     |
| 770,791,79.                          |                                                                 |
| 735, .05, 085                        |                                                                 |
| (7٤٦) (13) ( ٤١٢)                    | عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي                |
| ٢٧٢، ٢٤٠، ٢٧٢                        |                                                                 |
| ٥١٨،٤٥٠،٤٤١                          |                                                                 |

| الصفحة          | . اسم العلم                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| ٥٨٤ ،٥٧٥ ،٥٧١   |                                                      |
| ٨٨٥، ٠٠٠، ٥٠٨   |                                                      |
| ٦١١             |                                                      |
| ٠ ( ۲۲۸ ) ، ١٠٠ | عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ                          |
| ۰۲٦۳ ، ۲۲۵      |                                                      |
| ۲۹۹، ۱۳۳۷ ۲۳۳،  |                                                      |
| ۰۰٦،۳۷۱         |                                                      |
| (۲۹۸) ، ۲۰۶۰    | عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري             |
| ٤١٣             |                                                      |
| ٦٣٩             | عبدالله بن محمد ﷺ                                    |
| ، ۳۱۸ ، (۳۰۰)   | عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي   |
| ۹۲۳، ۸۰۰        |                                                      |
| 798             | عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصير القرشي الرازي |
| (۳۳۱) ، ۲۲۹ ،   | عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي المكي ﷺ             |
| ۷۸۶، ۸۸۶        |                                                      |
| ( ۲۷۰ ، (۲۷۰ )  | عبد الله بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى ﷺ         |
| 0 7 9           |                                                      |
| ٦٨٧             | عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري         |
|                 | عبد المطلب = شيبة بن هاشم بن عبد المناف بن قصي       |
| ، ٤٠٨ ،(٣٠٦)    | عبد الملك بن هشام الذهلي السدوسي النحوي البصري       |
| ٤٦٩، ٤٣٩، ٤١٨   |                                                      |
| 717 (٤٧٦ (٤٧٠   |                                                      |

| الصفحة          |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
|                 | اسم العلم                                             |
| ٣٤٧             | عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد الروياني الطبري         |
| ۳۳۰ ، (۳۳٤)     | عبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي المالكي          |
|                 | عبد الوهاب الثقفي = عبد الوهاب بن عبد الجيد بن الصلت  |
| ٦٨٥             | عبد الوهاب بن عبد الجحيد بن الصلت الثقفي              |
| (09. ((٤٦٣)     | عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي |
| ٣٢١             | عبد بن حميد بن نصر الكشي                              |
| 790             | عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ، أبو طالب      |
| <b>70</b> A     | عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العدوي المدني         |
| ٧٢              | عبيد الله بن محمد بن محمد الحسيني ، ابن السيد         |
| ۲۸              | عثمان بن حقمق                                         |
| 719 (717)       | عثمان بن جني الرومي الموصلي الأزدي مولاهم النحوي      |
| ٣١١             | عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم الأندلسي الداني  |
| ٤٧٤             | عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي ، ابن أبي قحافة ﷺ |
| ٤٦٠ ،(٤٢٤) ، ٤١ | عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري ، ابن الصلاح   |
| ٤٦٧             | •<br>:                                                |
| ۲۷٤ ، (۲۷۰)     | عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عفان بن موسى الحسيني    |
| ۲۷ ، ۲۲۲، ۱۵    | عثمان بن عفان ﷺ                                       |
| 001             | عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي       |
| (۳۹۹)           | عداس ﷺ ، غلام عتبة بن ربيعة                           |
|                 | العراقي = عبد الرحيم بن الحسين العراقي                |
| ۱۱٤             | العرباض بن سارية رابعة                                |

| الصفحة                    | اسم العلم                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
|                           | العز بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام              |
|                           | العز الكناني الحنبلي = أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الحنبلي |
| ۲۷،۲۲                     | عز الدين أيبك                                              |
|                           | عز الدين بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام          |
| ١٥٢، (٤٤٩)،               | عزرا الهاروني                                              |
| <b>٤</b> ٨٧ ، <b>٤</b> ٨٤ |                                                            |
| १११                       | عزير بن جيروة                                              |
| ، ٦٤· ، (٣٦٧)             | عطاء بن يسار الهلالي المدني القاضي                         |
| 770 (701                  |                                                            |
| 780                       | عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي                  |
| 778                       | عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس القرشي            |
|                           | عقبة بن أبي معيط = عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية           |
| (۵۸۲)، ۲۱۱                | عقبة بن عامر الجهني ﷺ                                      |
| (۳۰۳ ، (۳۰۲)              | عكرمة القرشي مولاهم البربري المدني ، مولى ابن عباس ﷺ       |
| 737, 307, 077             |                                                            |
| 777, 777, 777             | ·                                                          |
| ٦٨٨                       | علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي             |
|                           | علم الدين سنقر = سنقر الحلبي                               |
| ٧٢                        | على بن إبراهيم بن أبي بكر الأنصاري المقسي الكبشاوي         |
| ٦٨٤ ، (٦٤٩)               | علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي المصري               |
| ، (٥١٨) ،١٥٤              | علي بن أحمد بن حسن بن إبراهيم الحرالي الأندلسي             |

| الصفحة            | اسم العلم                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| ٥٤٨ ،٥٢٣ ،٥٢ ،    |                                                        |
| ٥٦٦               |                                                        |
| ٤٨٨ ، (٤٨٥)       | على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الظاهري             |
| (۲۷۲) ، ۲۹۲،      | على بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري          |
| 78.011            | -                                                      |
| (00, (05)         | على بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي الكسائي   |
| ٦٠١،٥٧١           | •                                                      |
| ۳۳۳ ، (۳۲٦)       | علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي المالكي              |
| 175, 77, 01       | علي بن داود الصيرفي                                    |
| ٤١٦               | -<br>علي بن رباح بن قصير اللخمي مولاهم                 |
| 777 ( 27 % , 77 % | على بن أبي طالب ﷺ                                      |
| ገገ <b>ዓ ،</b> ገገ人 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                  |
| ۱۲، ۱۳۲،          | على بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي        |
| (091) (110)       | . ************************************                 |
| 098               |                                                        |
| ، (۲۹٤) ، ۸۷      | علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني                   |
| ۱۹۰،۱۸۷،۱۸۰       |                                                        |
| ۲۸۰               | علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني المعتزلي النحوي |
| ، ۱۹۵۰ (۳٤۷)      | علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي            |
| 700               | <del>"</del>                                           |
| ٧٠٩               | علي بن محمد بن الحسن بن عيسى الشراحيلي اليمني          |

| الصفحة          | . اسم العلم                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 7 2 7           | علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي   |
| ٤٧              | علي بن محمد بن سليمان السليمي                        |
| 091 ((091)      | علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي المصري              |
| ٤٤٨             | علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي ، السيِّد |
| 00              | علي بن محمد بن علي بن عمر بن عبد الغفار النحراوي     |
| (۲۱۷) ،۱٥٨ ، ۷۳ | علي بن محمد بن محمد بن علي المحلي ، ابـن قريبــة ،   |
| ۲۳۰، ۲۲۲، ۲۷۰   | -<br>نور الدين المحلي                                |
| ۲۸۰ ،۳۸۱ ،۳۳٦   |                                                      |
| ۲۸۳، ۲۲۵، ۳۸۶   |                                                      |
| ٤٤٦ ، ٤٤٥ ، ٤٣٨ |                                                      |
| ٤٩٠،٤٨٨         |                                                      |
|                 | علي بن محمد المحلي = على بن محمد بن محمد ، ابن قريبة |
| ٧٨              | علي بن محمد المنظراوي                                |
| 007             | علي بن محمد بن يوسف الكُتامي                         |
|                 | العماد أبو علي = عمر بن عبد النور الصنهاجي النحوي    |
|                 | عماد الدین محمد = محمد بن موسی بن یونس بن محمد       |
|                 | العماد بن شرف = إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن شرف    |
|                 | العماني = الحسن بن علي بن سعيد العماني المقرئ        |
| 777             | عمر بن الحسين بن الحسن القرشي الطبرستاني الرازي      |
| , 777, 107      | عمر بن الخطاب ﷺ                                      |
| 177, 777, 797   |                                                      |

| الصفحة                 | اسم العلم                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 799 , 797 , 797        |                                                         |
| ۳۹۲، ۳۳۰، ۲ <i>۴</i> ۳ |                                                         |
| ٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠١          |                                                         |
| £9٤ ، £                |                                                         |
| १९४ ,१९२ ,१९०          |                                                         |
| ٦٨٨                    |                                                         |
| (٣٥٤) (٤١ , ٣٧         | عمر بن رسلان بن نصر البلقيني الكناني الشافعي            |
| ۳٥٨ ، (٣٥٧)            | عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي |
| ٤٦٢                    | عمر بن عبد النور بن ماخوخ الصنهاجي النحوي               |
| ، ٤٨٠ ،(٤٧٨)           | عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري ، ابن الملقن        |
| 079                    |                                                         |
| 777                    | عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني             |
| ۲۸ ، ۹۹ ، ۱۹           | عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي المصري ، ابن الفارض    |
| ، (۱۰٤) ، ۹۲           |                                                         |
| (1.9 ( 1.0             |                                                         |
| ٤٢١، ١٢٥ ،             |                                                         |
| ۹۲۱، ۲۲۲ ،             |                                                         |
| ٧٢٢، ١٤٢،              |                                                         |
| 775 (700               |                                                         |
| 00                     | عمر بن قديد بن عبد الله القلمطائي                       |
| ००१                    | عمر بن محمد بن عبد الله الشلوبين الأندلسي               |
| ٣٠٩                    | عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد القرشي السهروردي        |

| الصفحة          | اسم العلم                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| ٨٠              | عمر بن محمد بن علي المؤدب                                |
| (٤٦٢) (٤١       | عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي      |
| 099             | عمران بن ملحان العطاردي ، أبو رجاء                       |
|                 | عمرو بن الحضرمي = عمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي       |
| ۲۸ ، ۳۹ ، (۵۰۶) | عمرو بن العاص ﷺ                                          |
| ٤٠٦             |                                                          |
| ०७१             | عمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي الكندي                  |
| ٥٤.             | عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري ، سيبويه            |
| ، ۱۷٤ ، (۱۷۳)   | عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي ، أبو جهل               |
| 790             |                                                          |
| 7 & A           | عوج بن عنق                                               |
| ११७             | عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي ، أبو الدرداء ﷺ     |
| · ۱۷۱ · ۱۱ ·    | عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي            |
| (۲۰۲) ، ۸۰۲،    |                                                          |
| ۳٦٦، ۲۷۲، ۲۲۹   |                                                          |
| ٤٩٠،٣٨١         |                                                          |
| ٤١              | العيني                                                   |
|                 | الغزالي = محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي            |
|                 | الفارسي = الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي     |
|                 | فحر الدين عثمان بن حقمق = عثمان بن حقمق                  |
|                 | فحر الدين المقسي = عثمان بن بن عبد الله بن عثمان الحسيني |

| الصفحة      | اسم العلم                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 71.         | فرعون                                                     |
|             | فرقد السبخي = فرقد بن يعقوب السبخي البصري                 |
| ٣٨٠         | فرقد بن يعقوب السبخي البصري                               |
| ०६४         | الفضل بن قدامة ، أبو النجم العجلي                         |
| ٣٠.         | الفلتان بن عاصم الجرمي ﷺ                                  |
| 207         | فنحاص بن عازوراء اليهودي                                  |
| ٦٨٠         | القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي ، أبو عبيد              |
| ٦٩٣         | القاسم بن القاسم بن مهدي السياري المروزي                  |
| 717         | القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق                          |
| 770         | القاسم بن النبي ﷺ                                         |
|             | القاضي حسين = الحسين بن أحمد بن المروذي الشافعي           |
| ١٣٤         | القاضي الزيني بن مزهر                                     |
| ۱۱٤         | القاضي الطرطوشي                                           |
|             | القاضي عياض = عياض بن موسى بن عياض اليحصبي                |
| ۲۷          | قانصوه الغوري                                             |
|             | القبابي = عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن حسين         |
| २२० ( (२१)  | قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري                    |
|             | القرافي = أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي |
|             | القرطبي = محمد بن أجمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري         |
| <b>79</b> 7 | قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي                              |
|             | قطز = السلطان قطز                                         |

| الصفحة          | اسم العلم                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
|                 | القفال = عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الشافعي  |
|                 | قلاوون = السلطان قلاوون                                |
|                 | قندس = حسن بن محمد بن حسن الصالحي                      |
| ۷۱٥             | قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي الشاعر                     |
|                 | الكافيجي = محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي       |
|                 | الكامل ناصر الدين = محمد بن العادل الأيوبي             |
|                 | الكبشاوي = على بن إبراهيم بن أبي بكر الأنصاري          |
|                 | الكرماني = محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الشافعي         |
|                 | الكسائي = علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي |
| ٧٠٤             | كسرى بن هرمز ملك الفرس                                 |
|                 | كعب الأحبار = كعب بن ماتع الحميري اليماني              |
| ( ۲۰۵ (۳۰۰)     | كعب بن الأشرف اليهودي                                  |
| 777 ( 770       |                                                        |
| ٤٠١             | كعب بن عدي بن ثعلبة بن عدي التنوخي العبادي الحيري      |
| · ٣٣٤ · (٣٣٣)   | كعب بن ماتع الحميري اليماني ، كعب الأحبار              |
| ۲۷۰، ۲۲۳، ۲۳۰   |                                                        |
| ۳۷٤ ، ۳۷۳ ، ۳۷۱ |                                                        |
| ۲۹۲، ۳۸۳، ۲۲۲   |                                                        |
| ٤١٧،٤١٤،٤٠٣     |                                                        |
|                 | الكلاعي = سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري       |
|                 | الكلبشي = علي بن إبراهيم بن أبي بكر الأنصاري           |

| الصفحة            | اسم العلم                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                   | الكمال أبو الفتح= موسى بن يونس بن محمد بن منعة الشافعي |
|                   | الكمال إسحاق المغربي الشافعي = إسحاق بن أحمد بن عثمان  |
|                   | كمال الدين الشمني = محمد بن محمد بن حسن بن علي         |
| ٨٩                | كمال الدين محمد بن إمام الكاملية الشافعي               |
| ۱۷۲               | الكمال بن يونس                                         |
|                   | الكمال محمد بن الهمام = محمد بن الهمام                 |
| 707               | لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري الشاعر   |
| ( 2 . 7 ( (2 . 0) | الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري               |
| ٦٨٦               |                                                        |
| ٤٠٠               | مازن بن الغضوبة بن عراب الطائي العماني                 |
|                   | المازني = بكر بن محمد بن عدي البصري                    |
| ۲۷۲ ) ، ۱۳۱       | مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي                        |
| ٥١٥ ، ١٢٨ ، ٧٢    |                                                        |
| , ٦٩٠ , ٦٨Y       |                                                        |
| 791               |                                                        |
| ٣٠٥، (٣٠٤)        | مالك بن الضيف اليهودي                                  |
| ۲١                | المأمون الخليفة العباسي                                |
| ٤٩                | ماهر بن عبد الله بن نجم الأنصاري البلقسي               |
|                   | الماوردي = علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي         |
|                   | المبرد = محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري      |
|                   | المتولي = عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن محمد المتولي   |

| الصفحة          | اسم العلم                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۸٦             | متی                                                 |
| (۳۳۰) ، ۹۵      | محالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الهمداني الكوفي      |
|                 | الجحاور = محمد بن علي بن عبد الله البلان السدار     |
|                 | محب الدين ابن الشحنة = محمد بن محمد بن محمد بن شحنة |
|                 | حلب                                                 |
|                 | المحب بن الشحنة = محمد بن محمد بن شحنة حلب          |
| ٣١٦             | المحرر بن أبي هريرة الدوسي المدني                   |
| ۱۸۱، (۱۷۰)      | محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري                |
| ٧٣              | محمد بن أحمد بن عبد الله بن رمضان القاهري المخلص    |
| (۲۰)، ۲۲۰       | محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الذهبي الدمشقي      |
| ٧٣              | محمد بن أحمد بن علي بن محمد النشرتي القاهري         |
| ٧٣              | محمد بن أحمد بن عيسى البدراني الدمياطي ، ابن النجار |
| 700             | محمد بن أحمد بن كيسان النحوي اللغوي                 |
| ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۶۰   | محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي      |
| ، (۱۹۷) ،۱۷۰    |                                                     |
| ۸۰۲،۳۲۲،        |                                                     |
| 777 , 777 , 777 |                                                     |
| ۳۳۱، ۲۲۲، ۲۳۲   |                                                     |
| ۳٤٠، ۳۳۸، ۳۳۷   |                                                     |
| ۳٤٨، ٣٤٤، ٣٤٣   |                                                     |
| ۰۵۳، ۵۵۳، ۹۵۳   |                                                     |

| الصفحة                   | اسم العلم                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۳۷٤ ،۳٦١ ،٣٦٠            |                                                          |
| ጀ <b>ገገ ، ሂ</b> ጀአ ، ምለአ |                                                          |
| ٠٠٣ ،٥٠٢ ،٤٨١            |                                                          |
| 01.00.10.7               |                                                          |
| ۲۱۰، ۱۱۰، ۲۳۰            |                                                          |
| ۷۱۳، ۲۸۲، ۲۷۲            |                                                          |
| (۲۷۱) ، ۴۹۲ ،            | محمد بن إسحاق بن يسار القرشي مولاهم المطلبي              |
| ۲۰۸، ۳۰۳، ۲۱۸            |                                                          |
| ۲۰۸،۳۹۰،۳۱۹              |                                                          |
| ٤١٧،٤١١،٤١٠              |                                                          |
| 077 (277 (202            |                                                          |
| (۲۰۹) ، ۲۲۲ ،            | محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البحاري            |
| ۲۸۸ ،۲۸۰ ،۲۷۰            |                                                          |
| ۱ <b>۹۲</b> ، ۱۳۲، ۱۳۸   |                                                          |
| ٤٩٠ ، ٤٧٩ ، ٤٧٨          |                                                          |
| ۲۰۰۱ ، ۲۹۰۱ ۸۷۰          |                                                          |
| ۰۸۰، ۳۸۰، ۸۹۰            |                                                          |
| ٥٢                       | محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد الونائي                  |
| 7                        | محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، ابن قيم الجوزية |
| ٤٩١                      | محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر القرشي ، ابن الدماميني |
| 717                      | محمد بن أبي بكر بن قاضي شهبة                             |
| 770                      | محمد بن أبي بكر بن محمد بن حريز الحسيني الطهطاي          |

| الصفحة                | اسم العلم                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| ( 777 ( (709)         | محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي     |
| 7,7,5                 |                                                     |
| ، ۲۰، ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹، | محمد بن بهادر بن عبد الله الدمشقي الشافعي           |
| 99                    |                                                     |
| ۲۹۱، (۲۲۲)،           | محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري الشافعي    |
| ٤٩٠،٤٨٩،٣٢٧           |                                                     |
| १९१                   |                                                     |
| ٦٨٧                   | محمد بن جابر بن سيار بن طلق السحيمي الحنفي اليمامي  |
| ( ۱۹۷۵ ( ۱۹۷۳ )       | محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي                  |
| ٦٢٣،٦٠٣               |                                                     |
| ٣٢.                   | محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي                 |
| 001                   | محمد بن حسن الاستراباذي السمناني النحوي             |
| 797                   | محمد بن الحسين بن موسى بن خالد الأزدي السلمي        |
| 770                   | محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي المدني          |
| ٤٧٤                   | محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري                   |
| (۲۲۲) ، ۲۲۹ ،         | محمد بن سليمان بن حسن بن الحسين البلحي ، ابن النقيب |
| ٦٣٨                   |                                                     |
| ۱۷۱ ، ۱۲۳ ، ۱۳۲       | محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الكافيجي      |
| (۲۰۳) ، ۲۰۰           |                                                     |
| 7                     |                                                     |
| <b>ፖ</b> ለ ٤          | محمد بن سيرين البصري                                |

| الصفحة          | اسم العلم                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 71              | محمد بن طغج الإخشيدي                                    |
| ٤٧٥             | محمد بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي        |
| ۲۸              | محمد بن الظاهر ططر                                      |
|                 | محمد بن ظفر = محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر المكي     |
| ٤٠              | محمد بن العادل الأيوبي                                  |
|                 | محمد بن عبد الحكم = محمد بن عبد الله بن عبد الحكم       |
| ۲ ، ۱۱ ، (۱۲۲)، | محمد بن عبد الرحمن السخاوي                              |
| 177, 170, 177   |                                                         |
| ۱۳۰،۱۲۹،۱۲۸     |                                                         |
| ۱۳۱، ۲۳۱، ۳۳۱   |                                                         |
| ١٣٤             |                                                         |
| ۸٧              | محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري                      |
| ۲۸۷             | محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري            |
| 707             | محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الزرعي ، ابن قاضي عجلون  |
| ۲۳ ، ۱۳۲ ،      | محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني     |
| (° ٤ Y)         |                                                         |
| ۲٥              | محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد الدمشقي       |
| (۲۸۳)، ۲۰۶      | محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر المكي الصقلي            |
| (۱۱۲) ، ۱۲۸     | محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي |
| 775             | محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري الشافعي              |
| ٤٧              | محمد بن عثمان بن إسرائيل البقاعي                        |

| الصفحة         | اسم العلم                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| ٧٣             | محمد بن علي بن عبد الله البلان السدار ، الجحاور     |
| ، ۸۳ ، ۸۲ ، ۳٥ | محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي                  |
| (1.0(1.4)      | <u>پ پ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي</u>      |
| ، ۱۲٤ ، ۱۰۷    |                                                     |
| 179            | •<br>                                               |
| ٥٦             | محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي الشافعي       |
| 77             | محمد بن علي بن نصر                                  |
| (۲٤٦) ، ۲۷۲ ،  | محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني الرازي      |
| ٢٧٦، ٢٣٤، ٢٧٦  |                                                     |
| ، ۳٤٤ ، (۲۷۱)  | محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني          |
| ٥.٧            | محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني         |
| (۲۸۹) ، ۲۱۳،   | محمد بن عيسي بن سورة بن موسى الترمذي السلمي         |
| 0.7,777,779    |                                                     |
| 70, 079        |                                                     |
| 77             | محمد الفاتح                                         |
| ۲۸             | محمد بن قلاوون الملك الناصر                         |
| 705            | محمد بن محمد بن حسن بن علي الشمني ، كمال الدين      |
| 779            | محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي                |
| 70,70          | محمد بن محمد بن أبي القاسم المشدالي البحائي المغربي |
| ، ۱۷۰ ، ۱٤٦    | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الخطيب ، أبو اللطف     |
| <b>٧</b> ١٩    | ·                                                   |

| الصفحة         | اسم العلم                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۹، ۲۸، ۲۴،    | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي      |
| . 110 . 1      |                                                          |
| ۱۲۹،۱۲۷        |                                                          |
| ،۳٤٥ ، (۲۷۲)   |                                                          |
| ۲۶۳، ۷۷۷، ۵۶۶، |                                                          |
| ०४४ . ११७      |                                                          |
| (۲۷۱)، ۴۳۹     | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اليعمري الشافعي ، ابـن سـيد |
|                | الناس                                                    |
| 708            | محمد بن محمد بن حسن بن علي الشمني الحنفي                 |
| ۹۸، ۱۷۱، (۹۲۲) | محمد بن محمد بن شحنة حلب الحنفي                          |
| ٤٣٢، ٢٣٤       |                                                          |
| ०९ (०५ (१८     | محمد بن محمد بن علي الجزري                               |
| ۱٤٧،١٢٤، ١٢٣   | محمد بن محمد بن علي بن محمد الكناني ، ابن القطان         |
| ، (۱۹٤) ،۱٥٤   |                                                          |
| ۲۰۳            |                                                          |
| ۰,             | محمد بن محمد بن محمد بن مسلم السالمي ، ابن القرابيلي     |
| ٤٥١            | محمد بن محمد بن محمود البابرتي الرومي الحنفي             |
| ٨٤             | محمد بن ناماور الخونجي                                   |
| ۸,             | محمد بن الهمام                                           |
| ٥٥٧            | محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري المبرد          |
| ۳۱۱، (۲۹۲)     | محمد بن يزيد بن ماجه الربعي مولاهم القزويني              |

| 7-: 4               |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| الصفحة              | اسم العلم                                                |
| Y 0 V               | محمد بن يوسف بن أحمد بن ناصر الباعوني ، بهاء الدين       |
| ٣٢٣                 | محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الشافعي الكرماني             |
| (۲۷۲)، ۱٤٤،         | محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي             |
| 191 (110 (117       |                                                          |
| ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲       |                                                          |
| 710171817.017       |                                                          |
| ٤٦١                 | محمد بن يونس بن محمد بن منعة الموصلي الشافعي             |
| (٤٢٠ ، (٢٧٢)        | محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر الأصفهاني الشافعي |
| 25. (279 (277       |                                                          |
| 250 (257 (25)       |                                                          |
| ٥٧٠ ، ٤٨٢ ، ٤٥٤     |                                                          |
| 0 N E (0 V E (0 V V |                                                          |
| 709.0019            |                                                          |
| 710 (718 (7.7       |                                                          |
| ، (۲٤٦) ، ۱۰۰       | محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي                  |
| ۲۷۲، ۱۱۵، ۲۰۰       |                                                          |
| ٦٠٣ ،٥٨٤ ،٥٥٧       |                                                          |
| 7.7                 |                                                          |
|                     | محي الدين النووي = يحي بن شرف بن مري بن حسن النووي       |
|                     | محي السنة البغوي = الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي |
| ٤٧٤                 | مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي المدني                    |
|                     | المخلص = محمد بن أحمد بن عبد الله بن رمضان القاهري       |

| ** * **       |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| الصفحة        | اسم العلم                                              |
| ٣٨٧           | مرقس                                                   |
|               | المزني = إسماعيل بن إبراهيم بن عمر بن مسلم المزني      |
| ٤١            | المزي                                                  |
| ۲ ٤           | المستعصم با لله الخليفة العباسي                        |
| ٣٢١           | مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري                   |
| (۲۷۲)، ۲٤٧    | مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي            |
| ، (۲۷۰) ، ۱۰۰ | مسلم بن الحجاج النيسابوري                              |
| ۸۸۲، ۱۹۲، ۱۱۳ |                                                        |
| ۰ (۱۲۸) ، ۱۰۰ | مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب الحنفي الكذاب          |
| ۲۳۲، ۲۳۲، ۸۳۲ |                                                        |
| ۷۰۷،٦٩٥       |                                                        |
|               | مسيلمة الكذاب = مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب الحنفي |
| (۲۲۲) ، ۲۹۲،  | معاذ بن جبل ﷺ                                          |
| १९९           |                                                        |
| <b>70</b> Y   | المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر الأزدي الفهمي الموصلي |
| (۳۳۳) ، ۳۷۳،  | معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي ﷺ        |
| ٤١٤           |                                                        |
| ٤٦٧           | معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي الحمصي          |
| ۲۱            | المعتصم با لله الخليفة العباسي                         |
| <b>۳</b> 0Л   | المعتمر بن سليمان بن التيمي البصري                     |
| 777           | معدان بن أبي طلحة اليعمري الشامي                       |

| الصفحة      | . اسم العلم                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 708         | المغيرة                                               |
| 779         | المغيرة بن سعد                                        |
| ٤٦١         | المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري المنطقي الفلكي        |
| ٤١          | المقريزي                                              |
|             | المقوقس = جريج بن مينا القبطي                         |
|             | الملك الصالح = حاجي شعبان الأشرف                      |
|             | الملك الظاهر = برقوق بن آنص                           |
|             | الملك العادل سيف الدين = سلامش بن بيبرس               |
|             | الملك المظفر = أحمد بن المؤيد                         |
|             | الملك الناصر = محمد بن قلاوون                         |
|             | المناوي = يحي بن محمد المناوي                         |
|             | المنذري = عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري |
| ٤٣٥         | مهاجر ابن أخي عبد الله بن سلام                        |
| ٣٣٣         | المهلب بن أحمد بن بن أبي صفرة أسيد الأسدي الأندلسي    |
| 99 ( 07     | موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله بن سليمان السبكي     |
| <b>70</b> A | موسى بن خالد بن الشامي الحلبي                         |
| ٤١٦         | موسى بن علي بن رباح اللخمي مولاهم البصري              |
| १०१         | موسى بن يونس بن محمد بن منعة الشافعي                  |
| 797         | ميسرة ، غلام حديجة رضي الله عنها                      |
| ٧١١         | النابغة بن جعدة ( الجعدي ) الشاعر                     |
| ٧٨          | ناصر الدين ابن الزفتاوي                               |

| الصفحة        | اسم العلم                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| ٦٢            | ناصر الدين البازري ، كاتب السر                          |
| (001)         | نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم الأصبهاني  |
| 7.1           |                                                         |
|               | النجاشي = أصحمة بن أبجر                                 |
| 77 , 71       | نجم الدين أيوب                                          |
| ٤١            | نجم الدين الطوفي الحنبلي                                |
|               | نجم الدين محمد ابن قاضي عجلون = محمد بن عبد الله بن عبد |
|               | الرحمن الزرعي الدمشقي                                   |
|               | النسائي = أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي           |
| 797           | نسطورا الراهب                                           |
| 777           | نصر الله بن أحمد الكناني الحنبلي المصري                 |
| ، ٤٤٨ ، (٢٤٤) | النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي ، أبو حنيفة        |
| ٦٨٧           |                                                         |
|               | نور الدين المحلي = علي بن محمد بن محمد بـن علـي ،       |
|               | ابن قريبة                                               |
|               | النووي = يحي بن شرف بن مري بن حسن النووي                |
| ٤٣١           | هاجر                                                    |
| ٤٠٦           | هانئ بن المتوكل الإسكندراني المالكي                     |
| (۲۰۹) ، ۲۸۳،  | هرقل                                                    |
| ٤٧١ ،٣٩٣      |                                                         |
| ٤١٣           | هشام بن سعد المدني القرشي مولاهم                        |

| الصفحة         | اسم العلم                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| ०६०            | هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي             |
|                | هشام صاحب الدستوائي = هشام بن أبي عبد الله سنبر          |
|                | البصري الدستوائي                                         |
| ٣٩٣            | هشام بن العاص بن وائل السهمي ، أبو المطيع                |
| ٤٠٤            | هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري الدستوائي               |
| 707            | هلال بن يساف الأشجعي مولاهم الكوفي                       |
| 70 ( 7 8       | هو لا كو                                                 |
| ٦٧٠            | وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرمي ﷺ                   |
|                | الواحدي = علي بن أحمد بن علمي الواحدي                    |
|                | الواقدي = محمد بن عمر بن واقد الأسلمي                    |
| (٤٠٨) ،٨١      | ورقة بن نوفل                                             |
|                | الوزير الصاحب = بهاء الدين علي محمد                      |
|                | ولي الدين العراقي = أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي |
| 170            | ولي النعم الحاج إبراهيم بن علي                           |
| (۲۰۶)، ۱۹۱     | وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني                     |
|                | يحنس الحواري = يوحنا بن زبدي الحواري                     |
| 779            | يحي بن سيف السيرامي المصري الحنفي                        |
| (٢٨٥) (١٤٥ (٤١ | يحي بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي                  |
| ۷۸۲، ۷٤۳، ٤٢٤  | -                                                        |
| 7 £ Y          | يحي بن علي بن محمد بن حسن الشيباني التبريزي              |
| ۲۰۲)، ۲۰۲)،    | يحي بن محمد الأقصرائي الحنفي                             |

| الصفحة      | اسم العلم                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 777         |                                                         |
| 777         | يحي بن محمد المناوي الشافعي                             |
| ٧٠٤         | يزدجرد ملك الفرس                                        |
| ٦٩٠ ، (٦٨٩) | يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي                  |
| ٦٤٠         | يزيد بن رومان الأسدي المدني المقرئ                      |
| ٦٠١         | يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي البصري        |
| ٦٧٨         | يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي                       |
| ٧٣          | يعقوب بن عبد الرحمن بن يعقوب المغربي الفاسي، ابن المعلم |
| ٧١٢         | يعلى بن الأشدق العقيلي الحراني الجزري                   |
| २०१         | يمان بن رئاب الخراساني                                  |
| ٤٠٨         | يوحنا بن زبدي الحواري                                   |
| ۲٦٤ ، (۲۰۷) | يوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني ، جمال الدين     |
| ۲٦٨ ، (٣٠٠) | يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي     |

## الكني

| الصفحة      | الكنية                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------|
|             | أبو الأحوص = سلام بن سليم                             |
|             | أبو البقاء = عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين |
| 99,08,89    | أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي ، ابن قاضي شهبة |
| (۲۱۳) ، ۲۲۳ |                                                       |
|             | أبو بكر البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي بن موسى       |

| الصفحة     | الكنية                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | أبو بكر الدينوري = أحمد بن مروان الدينوري                  |
|            | أبو بكر بن أبي شيبة = عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان |
|            | أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبي قحافة عثمان التيمي        |
| ٦٥٤، (٦١٥) | أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الحناط الكوفي        |
| 700        | أبو بكر بن محمد بن شادي الحصني الشافعي                     |
| ٣٨٠        | أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن العلوي الحسيني الحصني        |
|            | أبو ثمامة = مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب                |
|            | أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي             |
| ٤٧٣        | أبو جعفر الطبري                                            |
|            | أبو جهل = عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي                 |
|            | أبو حاتم بن حبان = محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي     |
|            | أبو حامد = أحمد بن أبي طاهر محمد الاسفراييني               |
|            | أبو الحسن الأخفش = سعيد بن مسعدة المحاشعي مولاهم           |
|            | أبو الحسن الباجي = علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي        |
|            | أبو الحسن الدارقطني = علي بن عمر بن أحمد بن مهدي           |
|            | أبو حنيفة = النعمان بن ثابت                                |
|            | أبو حيان = محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان             |
|            | أبو داود = سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السحستاني       |
|            | أبو الدرداء = عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري                 |
|            | أبو رجاء العطاردي = عمران بن ملحان                         |
|            | أبو زرعة العراقي = أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي    |

| الصفحة | الكنية                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------|
|        | أبو السعادات = أحمد بن المؤيد                            |
|        | أبو سعيد = برقوق بن آنص                                  |
|        | أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان الأنصاري           |
|        | أبو سعيد القرشي = عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب         |
| ٥٠٧    | أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني              |
|        | أبو شامة = عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي      |
| 777    | أبو صالح                                                 |
|        | أبو طالب = عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم                |
|        | أبو طلحة = معدان بن أبي طلحة                             |
|        | أبو الطيب = طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري       |
|        | أبو العالية = رفيع بن مهران الرياحي                      |
|        | أبو العباس القدسي = أحمد بن عبد الله بن محمد بن داود     |
|        | أبو عبد الله الحاكم = محمد بن عبد الله الحاكم            |
|        | أبو عبيد = القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي             |
|        | أبو عمرو الداني = عثمان بن سعيد بن عمرو الأموي مولاهم    |
| ٤٧١    | أبو عمير بن الهيِّبان                                    |
|        | أبو الفتح = عثمان بن جني الرومي الموصلي الأزدي مولاهم    |
|        | أبو الفتح اليعمري = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اليعمري |
|        | أبو الفرج بن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي   |
| ٤٦٧    | أبو فروة                                                 |
|        | أبو الفوارس = سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي               |

| الصفحة         | الكنية                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|
|                | أبو القاسم الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم   |
|                | أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم = عبد الرحمن بن      |
|                | عبد الله بن عبد الحكم المصري                            |
|                | أبو اللطف = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الخطيب         |
|                | أبو النجم = الفضل بن قدامة العجلي                       |
|                | أبو نعيم = أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني  |
| (۳۱٦) ، ۲۳۰،   | أبو هريرة الدوسي ﷺ                                      |
| ۲۳۳، ۲۳۸، ۳۷۳، |                                                         |
| ۲۷۶،۳۷۵ ،۳۷٤   |                                                         |
| ٥٠٧ ، ٤١٦      |                                                         |
|                | أبو يعلى الموصلي = أحمد بن علي بن المثنى بن يحي التميمي |

#### النساء

| الصفحة        | الاسم                                             |
|---------------|---------------------------------------------------|
| (۳۹٦)، ۳۹۹    | خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله عنها |
| ٦٧٣ ، ٦٣٩     |                                                   |
| ٤٣١           | سارة                                              |
| 77 , 77 , 77  | شجرة الدر                                         |
| ۱۷۱ ، (۳۱۷) ، | عائشة رضي الله عنها                               |
| ۲۷۰، ۳٤۹، ۳٤۸ |                                                   |
| ٤٢٣،٣٩٠       |                                                   |

| الصفحة        | الاسم                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 119           | عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموية         |
| ٧٠٠           | فاطمة الزهراء بنت النبي ﷺ                             |
| (۳۱٦) ، ۲۱٦ ، | فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب القرشية                  |
| 717           |                                                       |
| ٤٣٧           | مرثا أخت العازر                                       |
| ٤١٠           | مريم                                                  |
| 7 2 7         | هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عمرو القرشية المخزومية |

### الكني من النساء

| الصفحة | الكنية                                                |  |
|--------|-------------------------------------------------------|--|
|        | أم سلمة = هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عمرو القرشية |  |

# فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة     | القافية     | الشطر الأول                            |
|------------|-------------|----------------------------------------|
| 779        | أعداء       | وضد كل امرء ما كان يجهله               |
| १२१        |             |                                        |
| ٥١٣        | الأعداء     | ومليحة شهدت لها ضرّاتها                |
| ٦٨٠        | الإزاء      | ما بين صننبُور للى الإزاء              |
| ٥٣٠        | سواء        | من فاته العلم وأخطأه الغِنى            |
| <b>707</b> | الأشياء     | ونَذِيمُهُمْ وبهم عرفنا فضله           |
| ०१२        | فأستريحا    | سأثرك منزلي لبني تميم                  |
| 79         | العِدى      | حُروف النَّدا سُحقًا لمن سمع الندا     |
| 79         | الهدى       | حُماة الهدى سَبْقًا وإن بَعُدَ المدى   |
| ٤٦         | الفضيا      | كل الأمور َ إلى القضا و لا تكنْ معترضا |
| 71         | المصطفى     | للعبد يجري الأجر بـعد الموت في         |
| ١٣٦        | وعلا        | وإن تجد عيبًا فَسُدَّ الخَلَلا         |
| ٧١٨        | كاذب        | إن لم أقطّع فيك أسباب الورى            |
| ١٠٩        | حجة         | وإن عبد النار المجوس وما انطفت         |
| 111        | و استفزَّتِ | و لا تك ممن طَيَّشَتُهُ دُرُوسه        |
| 770        | بيعة        | و إن نار بالتنزيل محراب مسجد           |
| 0.7        | والغنيمة    | نَصرَ نَا سُنَّة المختار حقاً          |
| 701        | ناج         | كتاب في سرائره ســـرور                 |
| ٧١١        | أحوج        | لئن كنت محتاجاً إلى الحـــلم إنّني     |
| 707        | مادح        | وليس يزيد الشمس نورأ وبهجة             |

| الصفحة | 7 3/24   | . \$                               |
|--------|----------|------------------------------------|
|        | القافية  | الشطر الأول                        |
| ۲۱٦    | تتقد     | متى ما تقد بالباطل الحقَّ يَابَـهُ |
| ٦١٢    | موقد     | متى تأته تعشُو إلى ضوء ناره        |
| ٣٣     | حقود     | إن هذا الطاعون يفتك في العالم      |
| ٦٧٨    | أباتر    | لئيمٌ نزت على أنفه خُنْزُوانة      |
| 707    | كوثر     | وصاحب مُلْحُوبٍ فُجِعنا بفقدِهِ    |
| 777    | المتناحر | أبا حَكَمٍ هل أنتَ عَمُّ مجالدٍ    |
| 717    | الخدر    | أعشو إذا ما جارتي برزَت ْ          |
| V17    | یکدرا    | فلا خير في حام إذا لم تكن له       |
| V 1 Y  | مظهرا    | بَلَغْنَا السماءَ مَجْدُنا وثراؤنا |
| ٥٦٢    | الأصابع  | إذا قيلَ أيُّ الناسِ شرُّ قبيلةٍ   |
| 人にと    | مولع     | لقد أسف الأعداء مجد ابن يوسف       |
| ٢٦٤    | يطمع     | كمال كمال الدين للعلم والعُلى      |
| ٤٦٠    | بالجميع  | وكان من العلوم بحيث يُقضنى         |
| ٧١٠    | النجفا   | ودار ما عشت بالفعل الجميل فما      |
| ०१४    | الشفوف   | للبُس عباءةٍ وتَقَرَّ عيني         |
| ٧.     | حنق      | إنا بنو حـسنِ والنَّاسُ تعرفنا     |
| ०१४    | المحنق   | إذ قالت الأنساع للبطن الْحق        |
| 7 & A  | ويترك    | فکل انسان سوی ما استدرکوا          |
| 771    | باريكا   | يا صاحب الحوض من يدانيكا           |
| ۸۲۲    | فاضل     | وإذا أنتك مذمَّتي من ناقص          |
| ٤٦٤    | كامل     | وإذا أنتك مذمتي من ناقص            |

| القافية  | الشطر الأول                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسلول    | عليه من الله العظيم جلاله                                                                          |
| لبخيل    | هيهات لا يأتي الزمان بمثله                                                                         |
|          |                                                                                                    |
| بالتعظيم | لا تَضَعَ مِن عظيم قدر ِ وإن كنت                                                                   |
| تكلّمُ   | وإني لا استطيع كنه صفاته                                                                           |
| وخصوم    | حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه                                                                      |
| السقيم   | وكم من عائب معنى صحيحاً                                                                            |
| السقيم   | وكم من عائب قولاً صحيحاً                                                                           |
|          |                                                                                                    |
| المدان   | فلو أني بليت بهاشمي                                                                                |
| عمران    | دع عنك أهل العلم في أفكارهم                                                                        |
| شأن      | وما يبتغي الحساد مني وإنني                                                                         |
| معان     | فلا حسد يبقى لـديك و لا قلى                                                                        |
| فان      | ألا ربَّ شخص قد غدا لي حاسدا                                                                       |
|          |                                                                                                    |
| سنن      | رَبِّ وفقني فلا أعدِلَ عن                                                                          |
|          |                                                                                                    |
| تعاين    | فلم يبق إلا صادق الوعد وحده                                                                        |
| وتاجه    | عندي يواقيتُ القريض ودُرُّهُ                                                                       |
| و عقوقه  | إنَّ الْبِقاعي البِذِئ لفحشه                                                                       |
| هل له    | ويأمن لديه أن كل امرع له                                                                           |
|          | مسلول ابخیل بالتعظیم وخصوم السقیم السقیم السقیم معان شان معان شان معان معان فان معان قان معان وقاد |

| الصفحة | القافية   | الشطر الأول                           |
|--------|-----------|---------------------------------------|
| 7 £ 7  | لتوقيه    | عرفت الشرع لا                         |
| 704    | أحشائي    | فانظر إلى نظري إليك فإنه              |
| ٦١     | عذاري     | إن كنت لا تصبو لوصف عذاري             |
| ٦١     | يجري      | ولما رأيت البدر ألقى شـــعاعــه       |
| ١١.    | برجعتي    | ومن أنا إياها إلى حيث لا إلى          |
| ۱۱۲    | نقطتي     | فبي دارت الأفلاك فاعجب لقطبها الـ     |
| 111    | صنعتي     | ولو أنني وَحَدْثُ أَلْحَدْثُ وانسلْخْ |
| ١٣٧    | لاغي      | لسانك عوِّد ذكر ربك لا تكـــن         |
| , ०१४  | لا يعنيني | ولقد أمر على اللئيم يَسُبُّني         |
| ०१९    |           |                                       |

# فهرس الأماكن والبلدان والبقاع

| الصفحة                  | الموضع                                |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ۲.                      | آسيا الصغرى                           |
| ٦٦٧                     | الأبطح                                |
| ٤٧٧                     | الأخشبان                              |
| ٤٤٣                     | الأرض المقدسة                         |
| 707                     | أرض مصر                               |
| ٥٢                      | الأراضي الحجازية                      |
| ٤١٦                     | أرمينية                               |
| ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۰۶ ، ۱۳ ، ۱۳ | الإسكندرية                            |
| ٧٠٥                     |                                       |
| ٣١                      | أسواق النخاسة                         |
| ٤١٦                     | أم خنور                               |
| ٤١٥، ٢٦                 | الأندلس                               |
| ۲٥                      | أنطاكية                               |
| ٣٠                      | أوروبا                                |
| ٣٧٥                     | إيلياء                                |
| ٦٦٣                     | أيلة                                  |
| ٣٩٠                     | إيوان كسرى                            |
| 7779                    | إيوان كسرى<br>باب بني سهم<br>الباسطية |
| 0 ξ                     | الباسطية                              |

| الصفحة          | الموضع             |
|-----------------|--------------------|
| 70              | البحر المتوسط      |
| ۷۰۳،۷۰۲،٥٨٠     | بدر                |
| 7٣9             | البرقوقية          |
| ٦٦٣، ٤٧٣        | بصری               |
| ٤٤              | بعلبك              |
| ٤٦١ ، ٣٦ ، ٢٤   | بغداد              |
| 77 ( ٤7 ( ٤0    | البقاع             |
| ٥٩٤، ٤٧٧        | بكة                |
| ٤٥              | بلبيس              |
| ٤٧٧             | بلد الله الحرام    |
| ٤.              | بولاق              |
| ۱٦٥، ٥٦٨        | البيت              |
| 791             | بيت المدراس        |
| ٤٨٤ ، ٣٧٥ ، ١٣٠ | بيت المقدس         |
| <b>٣</b> ٩٢     | بيت مال الهرمزان   |
| ٦٥              | تربة أم الصالح     |
| <b>791</b>      | تستر               |
| ٧٠٩             | حازان              |
| ٣٨              | جامع أحمد بن طولون |
| ٣٨              | جامع الأزهر        |

| الصفحة                | الموضع                      |
|-----------------------|-----------------------------|
| ٣٨                    | جامع الحاكم                 |
| ٤٠                    | جامع الخضيري                |
| ७                     | جامع الفكاهيين              |
| ٤٠                    | جامع المؤيد                 |
| ۳۹،۳۸                 | جامع عمرو بن العاص          |
| ٤٢٦                   | جبال فاران                  |
| ٤٤                    | جبال لبنان الغربية والشرقية |
| ۷۱۷،۱٦                | جدة                         |
| ٧٠٢                   | جزيرة العرب                 |
| <b>७७० ८ ५</b> ०      | جمع                         |
| ٧٠٩ ، ٥٤٦ ، ٢٦٤ ، ٥٢  | الحجاز                      |
| ۷۰۷، ۷۰۲، ۱۲۰، ۵۱۸    | الحديبية                    |
| ٣١٩                   | الحرتين                     |
| ، ۲۲ ، ۹۳ ، ۳۷۸ ، ۲۶۶ | الحرم                       |
| ۷۲۰ ، ۸۲۰ ، ۷۰        |                             |
| ٤٧٣                   | الحرة                       |
| 70                    | حصن المرقب                  |
| ٥١،٤٥                 | حلب                         |
| ٤٤                    | جم ص                        |
| ٣٨                    | حي القلعة                   |

| الصفحة                                  | الموضع             |
|-----------------------------------------|--------------------|
| ٤٠٢                                     | الحيرة             |
| ٦٥                                      | حان الزيداني       |
| ٤٦، ٤٥                                  | خربة روحا          |
| , 50, 55, 77, 70, 75                    | دمشق               |
| (07,01,29,21,27                         |                    |
| , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , |                    |
| ۰ ۸۲ ، ۸۲ ، ۸۱ ، ۷۹ ، ۷۰                |                    |
| ( ) ) 9 ( 9 ) ( 9 ) ( 9 )               |                    |
| ۲۰۷،۱۳۰                                 |                    |
| ۱۳۱، ٦٨، ٥١                             | دمياط              |
| ۸۷،٦٢                                   | الديار المصرية     |
| 707                                     | الرادع             |
| ٨٥                                      | رشید مصر           |
| ۸۲ ، ۷۷                                 | رودس               |
| ٦٩                                      | سبتة               |
| ٤.٥                                     | سفح المقطم         |
| ٤٦                                      | سهل البقاع         |
| ٤٤                                      | سهل البقاع العزيزي |
| ٤٤                                      | سهل نهر العاصي     |
| ٤٤ ، ٢٤                                 | سوريا              |

| الصفحة              | الموضع           |
|---------------------|------------------|
| ٤٧٣                 | سوق بصرى         |
| ٤٢٦ ، ٤٢٥ ، ٣٠٣     | سيناء            |
| , 7, 70, 75, 77, 7. | الشام            |
| (0)(                |                  |
| , mao, mar, va, os  |                  |
| ٧٢٠                 |                  |
| 0 ξ                 | صالحية دمشق      |
| ٦٦٣                 | صنعاء            |
| ٤٠١،١٣١،٥٢          | الطائف           |
| 77                  | طرابلس           |
| ۳۷٥ ، ۳۷٤           | الطور            |
| ٣٠٣                 | طور سيناء        |
| ٤٠ ، ٣٩             | الظاهرية         |
| ٣٩                  | الظاهرية الحديثة |
| ۸۷،۲٤               | العراق           |
| ٤٧                  | العرقوب          |
| 77                  | عكا              |
| ٦٦٣                 | عمان             |
| ۲۷، ۲٥              | عين جالوت        |
| 77                  | غرناطة           |

| الصفحة                                  | الموضع          |
|-----------------------------------------|-----------------|
| ۲٤، ٢٠                                  | فارس            |
| (0)(0,(2),77,77                         | القاهرة         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                 |
| ۱۱۳، ۹۳، ۹۲، ۸۹، ۸۷                     |                 |
| 775 , 777 , 777 , 357                   |                 |
| ۷۷، ٦٨                                  | قبرص            |
| ٧٦، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨                      | القدس           |
| ٤٥                                      | قرى البقاع      |
| ۲٦                                      | القسطنطينية     |
| ٤٠٦                                     | القصير          |
| <b>۲۹</b> 1                             | القف            |
| ١٣٠، ٥٥، ٦٣                             | قلعة الجبل      |
| ۲.                                      | القوقاز         |
| <b>Y</b> 0                              | قيسارية         |
| ٤٥                                      | كرك الشوبك      |
| ٥٦٨ ، ٤٧٦ ، ٣٩٠                         | الكعبة          |
| ٤٤                                      | لبنان           |
| ٤٥                                      | محلة معوش       |
| ۲ ٤                                     | المحيط الأطلسي  |
| ٤٦١                                     | المدرسة البدرية |

| • • •                     |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| الصفحة                    | الموضع                    |
| ٤.                        | المدرسة الصاحبية البهائية |
| ٣٩                        | المدرسة الصلاحية          |
| ٤٠ ، ٣٩                   | المدرسة الظاهرية          |
| ٤٦١                       | المدرسة العلائية          |
| ٤٦١                       | المدرسة القاهرية          |
| ٣٩                        | المدرسة القمحية           |
| ለዓ ‹ ሂ ·                  | المدرسة الكاملية          |
| 70                        | المدرسة المؤيدية          |
| ٤٠ ، ٣٩                   | المدرسة المنصورية         |
| ٣٩                        | المدرسة الناصرية          |
| ۰ / ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۸ ،   | المدينة                   |
| · ١٣١ · ٩٨ · ٩٦ · ٩١ · ٨٧ |                           |
| , ۳۲۲ , ۳۱۷ , ۲۹۷ , ۱۷٤   |                           |
| 770 ( 2 . 7 ( 49 .        |                           |
| ۲۲۸ ، ۲۲۲                 | مزدلفة                    |
| ٤٢٦ ، ٤٢٥                 | مساعير                    |
| ٣٩                        | مسجد الإمام الشافعي       |
| <b>٣</b> ٧0               | مسجد إيلياء               |
| 077, 700, 170, 770,       | المسجد الحرام             |
| ٥٦٩ ، ٥٦٨ ، ٥٦٦ ، ٥٦٤     |                           |

| الصفحة                                                                        | الموضع         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۲۷۰، ۲                                                                        | المسجد النبوي  |
| , 7 5 , 7 7 , 7 7 , 7 7 , 7 7 , 7 9 , 7 9 , 7 9 , 7 9 , 7 9 , 7 9 , 7 9 9 9 9 | مصر            |
| ۰۲،۲۲،۸۲،۹۲،۰۳،                                                               |                |
| ۲۱، ۲۵، ۳۸، ۳۲، ۳۳                                                            |                |
| , 707 , 377 , 707 ,                                                           |                |
|                                                                               |                |
| ٧٢٠                                                                           |                |
| ۲ ٤                                                                           | مصر الغربية    |
| ۱۱۹                                                                           | مقبرة الحميرية |
| ٤٠٦                                                                           | المقطم         |
| · 117 · 97 · VA · 07 · 10                                                     | مكة            |
| , ۲78, 709, 77, , 177                                                         |                |
| , ६४६ , ६४٦ , ٣٩ , , ٣١٧                                                      |                |
| (098,000,079,877                                                              |                |
| ٦٧٥ ، ٦٦٨ ، ٦٣٣                                                               |                |
| 707                                                                           | ملحوب          |
| <b>२२० ( २१०</b>                                                              | منی            |
| ٤٥٤ ، ٤١٨                                                                     | نجران          |
| ٣٦                                                                            | نهر دجلة       |
| ٤١٤، ٣٣، ٢٩                                                                   | النيل          |

| الصفحة                   | الموضع     |
|--------------------------|------------|
| ٦١                       | نیل مصر    |
| ۹۷ ، ۲٤                  | الهند      |
| ٤٧                       | وادي التيم |
| ٤٠٠                      | يثرب       |
| ٤٠٦                      | اليحموم    |
| ، ۲۲ ، ۴۸۳ ، ۲۰۱ ، ۲۲۲ ، | اليمن      |
| ٧١٠،٧٠٤                  |            |
| ٧١٧،٥٢                   | ينبع       |

# فهرس الفرق والطوائف والأديان

| الصفحة                                      | الفرقة أو الطائفة |
|---------------------------------------------|-------------------|
| ٣٠١                                         | آل زید بن ثابت    |
| ٤٧١                                         | أبناء سعية        |
| ( ) ) . ( ) . 9 . ( ) . 0 . ( ) . ( ) . ( ) | الاتحاد           |
| 271, 131, 777, 033                          |                   |
| ٤١٠                                         | أتباع التابعين    |
| 7                                           | الأتراك           |
| १०१ ( ४९५                                   | أحبار يهود        |
| ۰ ۳۸۶ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۳ ،                   | الأحبار           |
| ، ٤٦٩ ، ٤٦٨ ، ٤٣٩ ، ٢٩٧                     |                   |
| ٤٨٧                                         |                   |
| ٤٨٧                                         | الأحبار الهارونية |
| ٣٤                                          | الإرجاء           |
| ٤٢١                                         | الأساقفة          |
| ٣١٩                                         | أسلم              |
| ۱۷۰،۱۰۱،۹۹                                  | الأشاعرة          |
| ٧٠٠                                         | الأشراف           |
| ٦٧١                                         | أصحاب الرأي       |
| ١٠٧                                         | أصحاب العجل       |
| ٤٨٩ ، ٣١٨ ، ٢٤١ ، ١١٤                       | أصحاب النبي ﷺ     |

| الصفحة                  | الفرقة أو الطائفة   |
|-------------------------|---------------------|
| ، ۱۲۲ ، ۲۳۲ ، ۸۶۳ ، ۸۲۲ | أصحابنا             |
| ०७८ १९१                 |                     |
| ۲٧٠                     | الأصوليون           |
| ۲۰٤                     | أطفال أهل الذمة     |
| ٥٢١                     | الاعتزال            |
| ٦٩ ، ٦٨ ، ٢٦            | الإفرنج             |
| ١٤٧                     | الأقباط             |
| ۱۲٤،۱۱۱                 | الإلحاد             |
| ۲۰۲ ، ۲۱۳ ، ۹۶ ، ۲۰۷    | الأنصار             |
| 7.7.7                   | أهل الإباحة         |
| ٤٢١ ، ٣٥٠ ، ٣٦٢         | أهل الاتحاد         |
| 779 ( )                 | أهل الإلحاد         |
| ٤٠٨، ٣٧٢                | أهل الإنجيل         |
| 107,179                 | أهل البدع           |
| ۳۷۲ ، ۳۰۲               | أهل التوراة         |
| ١٤٨                     | أهل الحلول والاتحاد |
| ٤٠٢                     | أهل الحيرة          |
| ٤٨٢ ، ٤٦٠ ، ٢٠٠ ، ١٤٧   | أهل الذمة           |
| ۸۷،۲۹                   | أهل الردة           |
| ٦٠٦                     | أهل الرجعة          |

| الصفحة                       | الفرقة أو الطائفة   |
|------------------------------|---------------------|
| ۳۸۹ ، ۳۷۲                    | أهل الزبور          |
| ۲۸۰،۲۳۷،۱٤٩،۱۱۷              | أهل السنة           |
| ۲۸۱،۱٤٩،۷۷،۷۰                | أهل الضلال          |
| 117                          | أهل الطبيعة         |
| ۱۰۰،۸۲،٥٣،٣٥                 | أهل العناد          |
| (102 (10. (129 (12V          | أهل الكتاب          |
| ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۳۲ ، ۱۲۲ ،      |                     |
| ، ۲۸ ، ۱۸۲ ، ۳۲۳ ، ۶۲۳ ،     |                     |
| ، ۳۳٤ ، ۳۳۲ ، ۳۳۱ ، ۳۳۰      |                     |
| ، ۳٦٤ ، ۳٣٩ ، ٣٣٨ ، ٣٣٦      |                     |
| ، ۳۸٦ ، ۳۸۱ ، ۳۷۳ ، ۳۷۱      |                     |
| ، ٤٠٧ ، ٤٠١ ، ٣٨٨ ، ٣٨٧      |                     |
| , \$0V , \$0\$ , \$TA , \$10 |                     |
| , ६९८ , ६९० , ६८४ , ६२८      |                     |
| ٥٣٧ ، ٥٣٤ ، ٥٠٥ ، ٥٠٠        |                     |
| ٤٠٧                          | أهل الكتابين        |
| ۲۲۰                          | أهل مصر             |
| ٤٥٤                          | أهل نجران           |
| ۸۲،٥٣                        | أهل الوحدة والاتحاد |
| 717                          | أولاد الذمة         |

| الصفحة                                        | الفرقة أو الطائفة |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| ۱۹۸،۱٤٧                                       | أيتام أهل الذمة   |
| ۲۸۰                                           | أيتام أهل الكتاب  |
| 77 , 77 , 7.                                  | الأيوبيون         |
| 779                                           | البترية           |
| 7                                             | البربر            |
| 009 , 000                                     | البصريون          |
| ( 7 ) \ ( 7 · \ ( ) 0 \ ( ) 0 )               | بنو إسرائيل       |
| ۰ ۲۷۱ ، ۲۲۲ ، ۲۹۹ ، ۲٤٥                       |                   |
| , ٤١٦ , ٤٠٧ , ٣٩ , , ٣٧٩                      |                   |
| ,                                             |                   |
| (0, 2, 2) 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                   |
| (0.9(0.)(0.)(0.)                              |                   |
| ٥١.                                           |                   |
| ०६٦                                           | بنو تميم          |
| ٧٠، ٤٦، ٤٥                                    | بنو حسن           |
| ٦٣٩                                           | بنو سهم           |
| 717                                           | بنو عبد المدان    |
| ٤٥                                            | بنو علي           |
| <b>£</b> 9V                                   | بنو قريظة         |
| ٤٧، ٢٨                                        | بنو مزاحم         |

| الصفحة                   | الفرقة أو الطائفة |
|--------------------------|-------------------|
| ٤٥                       | بنو مكي           |
| ، ۲۸٤ ، ۱۰۱ ، ۱٤٩ ، ۱۰۳  | التابعون          |
| ٥٣٤ ، ٥٠٣ ، ٤٤٧          |                   |
| ۲ ٤                      | الترك             |
| ۸۳،۸۲،۳٤                 | التصوف            |
| ١٠٢                      | التعطيل           |
| ١٠١                      | الجهمية           |
| ١٣١                      | جهينة             |
| ١٣١                      | الحرقات           |
| ١١٦                      | الحكماء           |
| ۱۰۳،۳٤                   | الحلول            |
| ١٠٥،١٠٣،٣٤               | الحلول والاتحاد   |
| <b>έ</b> ξΛ ، ΥΛέ        | حملة الشريعة      |
| 7 £ £                    | الحنفيون          |
| 71                       | الديالمة          |
| ٤٨٦                      | الربانيون         |
| ۰ ۲۱ ، ۸۱۳ ، ۷۸۳ ، ۷۴۳ ، | الرهبان           |
| १२९ ८ १८९                |                   |
| ٧٠٥، ٧٠٤، ٤٨٤، ٣٩٥       | الروم             |

| الصفحة                  | الفرقة أو الطائفة |
|-------------------------|-------------------|
| ، ۲۸۰ ، ۲۷۳ ، ۲۵۳ ، ۲٤۹ | السلف             |
| ۲۰۹، ۲۳۲، ۳۲٤           |                   |
| , ۲۲۰ , ۲۰۰ , ۱۹۹ , ۱۲۲ | الشافعية          |
| ۲۲۰،۲٦٤،۲۲۱             |                   |
| ११९ ( ११                | الشافعيون         |
| 717,717,717             | الشاميون          |
| ۳۷۲                     | الشيعة            |
| ، ۱ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۰۳   | الصحابة           |
| 101,171,0.7,7.7,        |                   |
| ۲۸۲ ، ۲۹۲ ، ۵۳۳ ، ۲۸۲   |                   |
| ٥٦٧ ، ٤٨٩ ، ٤٤٧ ، ٤٢١   |                   |
| ۳۰، ۲۲، ۲۰              | الصليبيون         |
| ۳۷۹،۷۹                  | الصوفية           |
| ٦٨                      | عباد الصليب       |
| ٤٩٧                     | عبد القيس         |
| 77 , 77 , 77            | العثمانيون        |
| ۲۳۰                     | العجم             |

| الصفحة                                                  | الفرقة أو الطائفة |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| , TVT , TTE , 9 E , TT , TE                             | العرب             |
| , \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 0 \$ \$ \$ 7 \$ \$ \$ \$ \$ 9 |                   |
| ( ገነ · ‹ ገ · ዓ ، ገ · 从 ، ٤٦٩                            |                   |
| , ٦٩٨ , ٦٩٥ , ٦٧٣ , ٦٤V                                 |                   |
| ٧٠٥، ٧٠٤، ٧٠٢                                           |                   |
| 7 2 7                                                   | العرب العاربة     |
| ٣٣                                                      | العربان           |
| ٤٨٦                                                     | العنانيون         |
| ٤٨٦                                                     | العيسوية          |
| 1 • ٢                                                   | غلاة الرافضة      |
| ٣٨                                                      | الفاطميون         |
| ۷۰۰،۷۰٤،۲۱                                              | الفرس             |
| ٣٥                                                      | الفرقة الناجية    |
| ٣٨ ، ١١١ ، ١١١ ، ٢٢٧                                    | الفلاسفة          |
| ٣٤                                                      | الفلسفة           |
| ۲۸۰،۱۹٥                                                 | القبط             |
| ٤٨٦                                                     | القراؤون          |
| , ٤٧٧ , ٤٧٦ , ٤٢١ , ٤١٧                                 | قريش              |
| , 775 , 777 , 757 , 779                                 |                   |
| ٧٠٤ ، ٧٠٣ ، ٦٧٦ ، ٦٧٥                                   |                   |

| الصفحة                                  | الفرقة أو الطائفة |
|-----------------------------------------|-------------------|
| 711.7                                   | قوم نوح           |
| 7106107                                 | قوم هود           |
| 1.7                                     | الكرامية          |
| 770                                     | کلیب              |
| ٤٦٩ ، ٣٦٤ ، ٢١٠                         | الكهان            |
| (009,00),007,087                        | الكوفيون          |
| ০٦٣                                     |                   |
| ۸۲۱ ، ۲۲۲ ، ۱۰۰ ، ۳۳۰                   | المؤذنون          |
| ०४१ ( १४ ( ७.                           | المبتدعة          |
| (118,117,11,07,27                       | المتصوفة          |
| ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۶                         |                   |
| ۷۱۷، ۲۵۱                                | المتكلمون         |
| ١٠٩                                     | الجحوس            |
| ٣٩                                      | المذاهب الأربعة   |
| ( 075 ( 077 ( 5 775                     | المشركون          |
| ( 0 ) 0 ) 0 ) 2 ( 0 ) 7 ( 0 ) 7 ( 0 ) 7 |                   |
| ٥٨٩                                     |                   |
| ٣٩ ، ٣١                                 | المصريون          |
| ١٠١                                     | المعتزلة          |
| ١٠١                                     | المعطلة           |

| الصفحة                            | الفرقة أو الطائفة |
|-----------------------------------|-------------------|
| 77, 70, 70, 75                    | المغول            |
| ٧٦ ، ٥١                           | المقادسة          |
| ٤٤٧                               | المقلدون          |
| Y 9                               | الملحدون          |
| 7 % , 7 % , 7 % , 7 % , 7 % , 1 9 | الماليك           |
| ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۲ ،        |                   |
| ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٣ ، ٣٢       |                   |
| ۷۲۰، ٦٨، ٤٠، ٣٩،                  |                   |
| 1.7                               | المثلة            |
| 717                               | المهاجرات         |
| ٧٥٥ ، ٢٢٥                         | النحويون          |
| , 107, 101, 157, 79, 75           | النصارى           |
| ۰ ۳۱۸ ، ۲۸۰ ، ۲۰۲ ، ۱۹۰           |                   |
| ,                                 |                   |
| ( 200 ( 202 ( 207 ( 20.           |                   |
| ٤٨٩ ، ٤٨٨ ، ٤٧٩ ، ٤٦٩             | ·                 |
| £ለ£ ، £\٩ ، £\A                   | النصرانية         |
| ۱۱٦،١٠٥،٨٣،٣٤                     | الوحدة            |
| ٣٢٢                               | الوحوش            |
| 717                               | الوراقون          |

| الصفحة                        | الفرقة أو الطائفة |
|-------------------------------|-------------------|
| 09A                           | وفد بني حنيفة     |
| ٤١٨                           | وفد نصاری نجران   |
| ( 79 ) ( 79 ) ( 777 ) ( 197 ) | اليهود            |
| ، ۳۰٤ ، ۲۹۸ ، ۲۹۲ ، ۲۹٤       |                   |
| ، ۳۲٤ ، ۳۳۹ ، ۳۱۷ ، ۳۰۵       |                   |
| ، ۱۲۹ ، ۲۲۹ ، ۳۸۹             |                   |
| . 207 . 229 . 227 . 227       |                   |
| , 519, 507, 507, 500          |                   |
| ، ٤٨٦ ، ٤٨٣ ، ٤٧٩ ، ٤٧١       |                   |
| <u> </u>                      |                   |

### فهرس الكلمات الغريبة

| الصفحة      | الكلمة            | 27त।       |
|-------------|-------------------|------------|
| ٦٨٠         | الإزاء            | أزا        |
| 777         | آسن               | أسن        |
| Y09         | أنقاً             | أنق        |
| 77.         | أناله             | أني        |
| 771         | الأوج             | أوج        |
| 747         | أوارُه            | أور        |
| 19.         | التأويل           | أول        |
| 19.         | أوام              | أوم        |
| ٣٩٠         | إيوان             | أون        |
| ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ | أبتر              | بىز        |
| 7 / 9       |                   |            |
| 771         | البدعة            | بدع        |
| ١٩٦         | التبرك            | بر ك       |
| ٦٣٣         | برة               | بره        |
| 777         | الأبطح            | بطح        |
| ٧١.         | البطين            |            |
| ٦٣٦         | البطين<br>التبكيت | بطن<br>بکت |
| 709         | بيداء             | بيد        |
| ٤٤٠         | الثروب            | ثرب        |

| الصفحة | الكلمة  | ואני |
|--------|---------|------|
| ٦٨٠    | مثعب    | ثعب  |
| ०९९    | الجثوة  | جثا  |
| 710    | الجساسة | جسس  |
| 711    | يجالد   | جلد  |
| 771    | الجلة   | جلل  |
| 198    | الإجماع | جمع  |
| ۲٩.    | يجنأ    | جنأ  |
| ٧٠٧    | الجناء  | جنى  |
| ۳۸۳    | الحاتم  | حتم  |
| ٦٣٥    | الحرد   | حرد  |
| 719    | الحرتين | حرر  |
| ٣٦٥    | حرزاً   | حرز  |
| 191    | الحمل   | حمل  |
| 798    | محمّم   | محم  |
| ٣٤.    | التحنيك | حنك  |
| ۳۸۷    | حواري   | حور  |
| ٦٣٧    | فخبا    | خبا  |
| 777    | الخدور  | خدر  |
| 777    | خريدة   | خرد  |
| ۸۲٥    | خرط     | خرط  |

| الصفحة      | الكلمة  | וחרפ |
|-------------|---------|------|
| 707         | فيختلج  | خلج  |
| ٥٠٦         | اخلصوه  | خلص  |
| ٦٧٨         | خنزوانة | خنز  |
| <b>۲9</b> ٧ | خوخة    | خوخ  |
| ٤٣٨         | الخوابي | خيب  |
| 191         | مخيلا   | خيل  |
| ۲٣.         | الدرر   | درر  |
| ٦٩٨         | يدعّهم  | دعع  |
| 191         | أدواؤه  | دوأ  |
| 119         | دوحة    | دوح  |
| १४१         | ربعة    | נאש  |
| 707         | رتقها   | رتق  |
| ٥٠٣         | مردف    | ردف  |
| ۲۱٤         | الرشا   | رشا  |
| ٧١٣         | يرف     | رفف  |
| 770         | زعم     | زعم  |
| ٥٣٠         | الزندان | زند  |
| ٤٧٣         | سباخ    | سبخ  |
| 077         | السابلة | سبل  |
| ٦٣٣         | السجع   | سجع  |

| الصفحة      | الكلمة   | ग्रा |
|-------------|----------|------|
| 741         | السحر    | سحر  |
| <b>Y•</b> Y | السدى    | سدا  |
| १४९         | سرادقات  | سردق |
| ٣٠٤         | السلوي   | سلا  |
| ۷۱۳         | سالخ     | سلخ  |
| ۱۸۸         | السَّنن  | سنن  |
| ۲۸۱         | السنة    | سنن  |
| ٧١١         | الأسنة   | سنن  |
| ٦٣,         | سيب      | سيب  |
| ٦٢٦         | أشراك    | شرك  |
| 707         | الشفاعة  | شفع  |
| ١٨٩         | الشقاشق  | شقق  |
| 770         | تتشنّف   | شنف  |
| ٧٠٩         | الشواهين | شهی  |
| 797         | مصحف     | صحف  |
| 777         | صخًاب    | صخب  |
| ०४१         | صدع      | صدع  |
| ٧٠١         | صلفهم    | صلف  |
| ۱۸۰، ۱۳۱    | الصنبور  | صنبر |
| <b>707</b>  | الأصنام  | صنم  |

| الصفحة      | الكلمة    | المادة |
|-------------|-----------|--------|
| ٣٧٤         | مصيخة     | صيخ    |
| ۲۰٤         | ضرس       | ضرس    |
| <b>٣٧٦</b>  | تضنن      | ضنن    |
| Y0A         | الطروس    | طرس    |
| ०७१         | طست       | طست    |
| ٤٦٢         | الطيالس   | طلس    |
| ٧١٦         | الأطواد   | طود    |
| ٣٠٣         | طور سيناء | طور    |
| 77.         | طويته     | طوي    |
| Y0A         | المعجزة   | عجز    |
| 777         | العدّ     | عدد    |
| <b>707</b>  | بعذق      | عذق    |
| 777         | عذول      | عذل    |
| 777         | عرفه      | عرف    |
| ٤٠٩         | يعزونني   | عزز    |
| ۱۲۲ ، ۳۲۳ ، | يعش       | عشا    |
| 772         |           |        |
| 777         | عقر       | عقر    |
| 191         | علالي     | علا    |
| 701         | العوائد   | عود    |

| الصفحة      | الكلمة          | المادة     |
|-------------|-----------------|------------|
| ٦٧٨         | العير           | عير        |
| ٦٦٣         | يغت             | غتت        |
| 717         | غربه            | غرب        |
| 777         | غلفاً           | غلف        |
| ٥١٣         | مغموصا          | غمص        |
| 711         | أغوار           | غور        |
| ٣٧٠         | فاحشأ ومتفحشأ   | فحش        |
| ०६४         | الفنيق          | فنق        |
| ٥٧٧         | التفتت          | فوت        |
| ۸۲٥         | القتاد          | قتد        |
| <b>Y</b> 17 | القدّ           | قدد        |
| ٧١٣         | القريض          | قرض        |
| ٦٠٨٠        | القرن           | قرن        |
| ٤٠٩         | القسط           | قسط        |
| 717         | انقشر           | قشر        |
| ٣٣٧         | مقلّد           | قلد        |
| 709         | القياس          | قوس        |
| ٧١٨         | يتقوَّض<br>نقيض | قوض        |
| 777         | نقیض            | قوض<br>قيض |
| 710         | القيلولة .      | قيل        |

| الصفحة      | الكلمة   | ואני |
|-------------|----------|------|
| 788-788     | الكوثر   | كثر  |
| ٣٩٤         | كرب      | كرب  |
| 700         | أكمام    | كمم  |
| 779         | الإلحاد  | لحد  |
| ٧٠٧         | اللحمة   | لحم  |
| ۳٦٨         | يلعقهما  | لعق  |
| १११         | لقطة     | لقط  |
| <b>۲</b> 09 | الإلهام  | لهم  |
| <b>707</b>  | التماثيل | مثل  |
| 7٨٥ – ٧٨٥   | مرية     | مري  |
| <b>7</b> 17 | المسيح   | مسح  |
| 774         | مشقه     | مشق  |
| ٤٢٢         | مشكاة    | مشك  |
| 770         | المطي    | مطا  |
| 777         | تمالؤكم  | ملأ  |
| ٣٠٤         | المنُّ   | منن  |
| 775         | ماروا    | مور  |
| ٦٩٨         | المال    | مول  |
| ٤١٥         | المائدة  | ميد  |
| ۳۱۸         | نواجذه   | نحذ  |

| الصفحة      | الكلمة       | וארי |
|-------------|--------------|------|
| ٤٥٧         | التنجيم      | بجم  |
| ٣٨٩         | منخريه       | نخر  |
| ۲0٠         | نسخت         | نسخ  |
| ०६४         | الأنساع      | نسع  |
| ۲٩,         | فنشروها      | نشر  |
| ٤٧٧         | تنفضت        | نفض  |
| 017         | بنكوله       | نکل  |
| 777         | النمير       | نمر  |
| ٣٨٥         | الناموس      | نمس  |
| ٤٨٨         | اهتبالهم     | هبل  |
| <b>70</b> A | هنأ          | هنأ  |
| 0.1         | تهوكا        | هوك  |
| 797         | وبله         | وبل  |
| 777         | الاتحاد      | وحد  |
| 727         | موقرة        | وقر  |
| ٤٥٥         | توقف         | وقف  |
| ٣٩٤         | توقف<br>أيفع | يفع  |

# فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن

| الصفحة    | المؤلف           | اسم الكتاب                                    |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------|
| 00.       | أبو شامة المقدسي | إبراز المعاني في حرز الأماني                  |
| 717       |                  | إبراز المعاني من تاريخ العمراني               |
| ٤٤٦       | القرافي          | الأجوبة الفاخرة                               |
| ٣٧٧       | الغزالي          | إحياء علوم الدين                              |
| ٤٧٣ ، ٢٩٥ | أسامة بن مرشد    | أخبار البدريين                                |
| ٦٢٠       | البقاعي          | الإدراك لفن الاحتباك                          |
| 797       | الواحدي          | أسباب النزول                                  |
| 779       | ابن رجب الحنبلي  | الاستغناء بالقرآن                             |
| ٣٠.       | ابن عبدالبر      | الاستيعاب                                     |
|           |                  | إعراب القرآن للسفاقسي = الجيد في إعراب        |
|           |                  | القران الجحيد                                 |
|           |                  | إعراب القرآن للسمين = الـدر المصون في علـوم   |
|           |                  | الكتاب المكنون                                |
| ۱۸۸       | البقاعي          | الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة |
| 700 (455  | الشافعي          | الأم                                          |
| 711       |                  | بث الأسرار المحكية من أخبار درب القطبية       |
| ۳٤۲، ۳۲۷  | الروياني         | بحر المذهب                                    |
| ٣٤٦       | الغزالي          | البسيط                                        |
| 747       | ابن الوردي       | البهجة نظم الحاوي                             |
|           |                  | تاريخ ابن خلكان = وفيات الأعيان               |

| الصفحة   | المؤلف     | اسم الكتاب                                  |
|----------|------------|---------------------------------------------|
|          |            | تاريخ ابن الشحنة = روضة المناظر             |
| ٤٦٣      | ابن الوردي | تاريخ ابن الوردي                            |
| 711      |            | تحاوب المغاني بتاريخ القسطلاني              |
| 711      |            | تحذير المعتدين وتقرير المفسدين بالتزوير على |
|          |            | أولاد نجم الدين                             |
| ٤٩١      | الدماميني  | تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب                |
| 777      | البقاعي    | تدمير المعارض في تكفير ابن الفارض           |
| 700      | البلقيني   | ترتيب كتاب الأم                             |
| ۲۳۰      | البقاعي    | ترجمان القرآن ومبدي مناسبات الفرقان         |
| ٥٩.      | السبكي     | الترشيح                                     |
| ገፖለ      | ابن النقيب | تفسير ابن النقيب                            |
| ٤٢٦      | الأصبهاني  | تفسير الأصبهاني                             |
| ۲٦١ ،٣٠٤ | البغوي     | تفسير البغوي                                |
| ०४१      | الحرالي    | تفسير الحرالي                               |
| 7 £ 7    | الرازي     | التفسير الكبير                              |
|          |            | تهذیب ابن هشام = سیرة ابن هشام              |
|          |            | تلخيص السيرة ابن هشام = سيرة ابن هشام       |
| ٤٤٧      | الطوسي     | تلخيص المحصل                                |
| ۲۸۷      | النووي     | تهذيب الأسماء واللغات                       |
| ۳۰۰،۳٤۸  | البغوي     | التهذيب في فقه الإمام الشافعي               |
| ٤٧٨      | ابن الملقن | التوضيح بشرح الجامع الصحيح                  |

| الصفحة    | المؤلف             | اسم الكتاب                                     |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------|
| 711       | الترمذي            | الجامع                                         |
| ٤٦٠       | الكرخي الحنفي      | الجامع الكبير                                  |
|           |                    | حاشية شرح الألفية للبقاعي = النكت الوفية       |
|           |                    | حاشية المغني = تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب    |
| ٣٢٧       | الماوردي           | الحاوي                                         |
| ०१८       | أبو علي الفارسي    | الحجة                                          |
| 711       |                    | حل العويص في حكم القبض من الرخيص               |
| ۷۱٥       | أبو نعيم الأصبهاني | حلية الأولياء                                  |
| ٤٠٧       | ابن ظفر            | خير البشر بخير البشر                           |
| ٥٥٧       | السمين الحلبي      | الدر المصون في علوم الكتاب المكنون             |
| ۲۲۰ ۸۸۳،  | البيهقي            | دلائل النبوة                                   |
| ٧١١       |                    |                                                |
| ٤٤٥       | الغزالي            | الرد الجميل                                    |
|           |                    | الرد الصحيح = الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح |
| ٤٨١       | ابن تيمية          | الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح             |
| 777       |                    | رسائل إخوان الصفا                              |
| ۹ ۲۸۱ ۲۸۹ | الإمام الشافعي     | الرسالة                                        |
| 01.00.7   |                    |                                                |
| 759 (TEV  | النووي             | روضة الطالبين                                  |
| 801       |                    |                                                |
| ٤٦٣       | ابن الشحنة         | روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر         |

| الصفحة   | المؤلف             | اسم الكتاب                                  |
|----------|--------------------|---------------------------------------------|
| Y 7 7    | ابن الجوزي         |                                             |
|          | ···                | زاد المسير                                  |
| 795      | الدارقطني          | السنن                                       |
| 711      | أبو داود السحستاني | السنن                                       |
| 711      | ابن ماجه           | السنن                                       |
| 711      | أبو عمرو الداني    | السنن الواردة في الفتن                      |
| ۳۸۰      | تقي الدين الحصني   | سير السالك إلى أسنى المسالك                 |
| ۳۱۸،۳۰۳  | ابن إسحاق          | السيرة                                      |
| ٤٠٨      |                    |                                             |
| ٤٣٩      | ابن سيد الناس      | سيرة ابن سيد الناس                          |
| ٤٣٩      | الكلاعي            | سيرة الكلاعي                                |
| ۲۰٦، ۲۰۳ | ابن هشام           | سيرة ابن هشام                               |
| ٤٧٦      |                    | ·                                           |
|          |                    | السيرة لابن هشام = سيرة ابن هشام            |
|          |                    | شرح ألفية العراقي = فتح المغيث              |
|          |                    | شرح البخاري لابن حجر = فتح الباري           |
|          |                    | شرح البخاري للكرماني = الكواكب الدراري      |
|          |                    | شرح البخاري لابن الملقن = التوضيح           |
|          |                    | شرح البهجة نظم الحاوي = النهجـة المرضيـة في |
|          |                    | شرح البهجة الوردية                          |
| 789      | القفال             | شرح التلخيص                                 |
| 199      | ابن النقيب         | شرح التنبيه                                 |

| الصفحة        | المؤلف          | اسم الكتاب                             |
|---------------|-----------------|----------------------------------------|
| १०१           | أحمد بن موسى    | شرح التنبيه                            |
| ٤٥١           | البابرتي الحنفي | شرح السراجية                           |
| ٣٢.           | البغوي          | شرح السنة                              |
|               |                 | شرح الشاطبية لأبي شامة = إبراز المعاني |
| 001           | الاستراباذي     | شرح كافية ابن الحاجب                   |
| ۲۷۳، ۲۶۶      | التفتازاني      | شرح المقاصد                            |
| <b>٣</b> ٢٧   | الزركشي         | شرح المنهاج                            |
|               |                 | شرح المهذب = المجموع شرح المهذب        |
| ٤٤٨           | الشريف الجرجاني | شرح المواقف                            |
|               |                 |                                        |
|               |                 | شرح الوحيز للرافعي = فتح العزيز        |
| ٣٦٦ ، ٢٠٦     | القاضي عياض     | الشفاء                                 |
| ۳۸۱،۳۷۰       |                 |                                        |
| ٤٣٨           |                 |                                        |
| £ £ Y . Y £ Y | السمرقندي       | الصحائف في أصول الدين                  |
| ٣٢٠           | ابن حبان        | صحیح ابن حبان                          |
| ۲۶۲، ۵۸۲،     | البخاري         | صحيح البخاري                           |
| ٣٠٦ ، ٢٩٩     |                 |                                        |
| ۲۷۰ ،۳٦٤      |                 |                                        |
| ۲۲۳، ۲۲۳      |                 |                                        |
| ٦٨٥، ٥٩٨      |                 |                                        |

| * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    |                                  |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| الصفحة                                  | المؤلف             | اسمرالكتاب                       |
| ۹۹۲، ۲۱۳،                               | الإمام مسلم        | صحيح مسلم                        |
| ۱۵۲، ۵۸۲                                |                    |                                  |
| ٤٦٣                                     | الأسنوي            | طبقات الشافعية                   |
| ٤٦٣                                     | ابن قاضي شهبة      | طبقات الشافعية                   |
| ٤٦٣                                     | السبكي             | طبقات الشافعية                   |
| ٣٠٩                                     | السهروردي          | العوارف                          |
| 750                                     | العز بن عبد السلام | الغاية في اختصار النهاية         |
| ٤٨٣                                     | ابن تيمية          | الفتاوى                          |
| ٤٢٤                                     | ابن الصلاح         | فتاوی ابن الصلاح                 |
| ۴۲۸، ۲۲۹                                | ابن حجر            | فتح الباري شرح صحيح البخاري      |
| ۲۳.                                     | البقاعي            | فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن |
| ٣٤٤ ، ٣٤٠                               | الرافعي            | فتح العزيز شرح الوجيز            |
| <b>72</b>                               |                    |                                  |
| <b>۳</b> ۳۸- <b>۳۳</b> ۷                | للعراقي            | فتح المغيث شرح ألفية الحديث      |
| ٥١٠،٤٦٧                                 |                    |                                  |
|                                         |                    | الفتن = السنن الواردة في الفتن   |
| 477, 777                                | ابن عبد الحكم      | فتوح مصر والمغرب                 |
| ٤١٠،٤٠٤                                 |                    |                                  |
| ٤١٧                                     |                    | ·                                |
| そ人の                                     | ابن حزم            | الفصل في الملل والنحل            |
| ۲۸.                                     | ابن عربي           | الفصوص                           |

| الصفحة      | المؤلف       | اسم الكتاب                               |
|-------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۷٩ | ابن وحشية    | الفلاحة                                  |
| ٦٢٣         | الفيروزأبادي | القاموس المحيط                           |
| 711         |              | قطع اللسن بتاريخ ابن أبي الحسن           |
| 711         |              | القول المبين في أخبار حنينة سعد الدين    |
| 001         | ابن الحاجب   | الكافية الشافية                          |
| ۲۶۲، ۸۷۲،   | الزمخشري     | الكشاف                                   |
| ، ۵۸۸ ،۳۷۹  |              |                                          |
| (7., (090   |              |                                          |
| 711, 717    |              |                                          |
| ۲٤٧، ٣٤١    | ابن الرفعة   | الكفاية                                  |
| ٣٢٣         | الكرماني     | الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري         |
| ٦٢٣         | الرازي       | اللوامع                                  |
| ٧١٠         | الدينوري     | الجالسة                                  |
| ۳٤٧ ،۲۸٥    | النووي       | الجحموع شرح المهذب                       |
| 007         | السفاقسي     | المجيد في إعراب القرآن المجيد            |
| ٣٤٣         | المزني       | مختصر الأم                               |
| 797         | المنذري      | مختصر السنن                              |
| ٣٤٧         | ابن النقيب   | مختصر الكفاية                            |
|             |              | مختصر النهاية = الغاية في اختصار النهاية |
| 79.         | ابن القرطي   | مختصر ما ليس في المختصر                  |
| ۳۱۱،۲۲۳     | الإمام أحمد  | المسند                                   |

| الصفحة      | المؤلف            | اسمرالكتاب                           |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| ٥٠٦         |                   |                                      |
| <b>۲</b> 99 | إسحاق بن راهويه   | المسند                               |
| 711         | الطبراني          | المعجم الكبير                        |
|             |                   | المغني = مغني اللبيب عن كتب الأعاريب |
| 719,717     | ابن هشام النحوي   | مغني اللبيب عن كتب الأعاريب          |
| ۹۸۱، ۵۵۲،   | البقاعي           | المناسبات                            |
| 777         |                   |                                      |
| ٦٧١ ،٦٦٣    | أبو العباس المرسي | المنتخب                              |
| ۱۸۲         |                   |                                      |
| 7 2 7       | الإيجي            | المواقف                              |
|             |                   | النظم = نظم الدرر                    |
| ،۲۳۰،۱۹۰    | البقاعي           | نظم الدرر من تناسب الآيات والسور     |
| ۲۳۷،۲۳۵     |                   |                                      |
| 701,729     |                   |                                      |
| 740,709     |                   |                                      |
| ۵۸۳، ۲۸۳    |                   |                                      |
| ٥٧٧ ،٥٤٨    |                   |                                      |
| 090,000     |                   | *.                                   |
| ٦٠٨ ، ٥٩٦   |                   |                                      |
| 790 (77 •   |                   |                                      |
| ٧٠٨         |                   |                                      |

| الصفحة | المؤلف            | اسم الكتاب                           |
|--------|-------------------|--------------------------------------|
| ٥٢٧    | البقاعي           | النكت الوفية بما في شرح الألفية      |
| ۲.,    | ولي الدين العراقي | النهجة المرضية في شرح البهجة الوردية |
| ٤٤٣    | أبو حيان          | النهر الماد من البحر                 |
| १०१    | ابن خلکان         | وفيات الأعيان                        |

## جريدة المصادر والمراجع

## أولاً: المخطوطات

- ١- البسيط: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) / مركز المخطوطات،
   الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة، رقم المخطوط: (٣٥٦٦).
- ٧- تاريخ دمشق لأبي القاسم على بن الحسن بن عساكر (ت٧١هـ) / نسخة مصورة عن الأصل المخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق ، نشرتها مكتبة الدار بالمدينة المنورة عام ١٤٠٧ هـ .
- ٣- تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب لبدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني (ت٧٦٨هـ) / مركز المخطوطات ، الجامعة الإسلامية \_ المدينة المنورة، مخطوط: رقم (٣٣١٨).
- خود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت٩٤٩هـ) /
   مكتبة الحرم المكي \_ مكة المكرمة ، مخطوط : رقم (٦٣) .
- تفسير الثعلبي والمسمى بـ « الكشف والبيان عن تفسير القرآن » لأحمد بن محمد الثعلبي (ت٢٧٥هـ) / مركز المخطوطات ، الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، خطوط: رقم (٦٤٨ ، ٦٥١) .
- تفسير ابن النقيب والمسمى بـ (( التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير )) لمحمد بن سليمان البلخي المعروف بابن النقيب (٣٩٥هـ) ،
   معهد المخطوطات ، جامعة الدول العربية، مخطوط : رقم (٧١) تفسير .
- ٧- التوضيح شرح الجامع الصحيح لأبي حفص عمر بن علي بن الملقن (ت٤٠٨هـ)
   قسم المخطوطات ، الجامعة الإسلامية ، مخطوط : رقم (٢٦٣٢) .
- ٨- حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي (ت٢١٤هـ) / مركز المخطوطات ،
   الجامعة الإسلامية \_ المدينة المنورة ، مخطوط : رقم (٤١٥٠) .

- ٩- خير البشر بخير البشر لمحمد بن ظفر الصقلي (ت٥٦٥هـ) / مخطوط: بمركز الملك
   فيصل الرياض رقم (١٩٥٩) .
- ١- الديباج المذهب في توضيح المنهاج لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي (ت٧٧١هـ) / مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، مخطوط : رقم (٢٠٧) .
- ١٠ سير السالك إلى أسنى المسالك لتقي الدين أبي بكر الحصني (٣٩٠هـ) /
   مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، مخطوط : رقم (١٥٥٧) .
- ٢٠- طبقات الشافعية الوسطى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت٧٧١هـ) / مركز المخطوطات ، الجامعة الإسلامية ــ المدينة المنورة ، مخطوط : رقم (٢٤٠٢) .
- ◄ ١ عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨٥هـ) / مركز المخطوطات ، الجامعة الإسلامية ، مخطوط: رقم (٢٩٨٥).
- ١٤ فهرست مصنفات البقاعي لأحمد اللبودي / مركز المخطوطات ، الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، مخطوط : رقم (٧٣٩٤) (مخطوط) .
  - ١- كفاية النبيه لأحمد بن محمد بن على بن الرفعة (ت٧١٠هـ) .
  - ١- مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ـ مكـة المكرمـة ، رقـم المخطـوط : (٣٤٨) .
- ٢- مركز المخطوطات ، الجامعة الإسلامية \_ المدينة المنورة ، رقم المخطوط :
   (٢٦٣٤) الجزء الرابع ، القسم السادس .
- ١٦ الجحيد في إعراب القرآن الجحيد لبرهان الدين السفاقسي / مركز المخطوطات ،
   الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، مخطوط : رقم (٤٢٠ / ١٣٣٧) .
- ۱۷ مختصر ديـوان أبـي الحســن القصــار المعــروف بــ « صريــع الــدلال » (ت٢١٦هـ) / المكتبة المركزية ، جامعة أم القرى ، مخطوط : رقم (١٨٢٨) (مخطوط) .

- ١٨- النكت على المنهاج لشهاب الدين أحمد بن لؤلؤ ، المعروف بابن النقيب
   (ت٥٩٦٩هـ) / مكتبة مكة المكرمة ـ مكة المكرمة ، مخطوط : رقم (٩١) ، فقه شافعي .
- ٩ النهجة المرضية في شرح البهجة الوردية لولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت٠٠ ٨هـ) / مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، رقم المخطوط: (٢٤٩) .

## ثانياً: المطبوعات

- ١- القرآن الكريم .
- ٢- الآحاد والمثاني لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم (ت٢٨٧هـ) / تحقيق: باسم فيصل الجوابرة ، دار الراية ـ الرياض ، ط: الأولى ١٤١١هـ .
- ٣- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ، ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبدالله عبيد الله بن محمد العكبري (ت٣٨٧هـ) / تحقيق : رضا بن نعسان ، دار الراية ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤٠٩هـ .
- ٤- ابن قيم الجوزية حياته ، آثاره ، موارده لبكر بن عبد الله أبو زيد/ دار العاصمة
   للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٢هـ .
  - و- أبو تمام حياته ، وشعره لمحمد حمود / دار الفكر اللبناني ـ لبنان ، ط : ١٩٩٥م.
- ٢- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي
   (ت٥٠٢١هـ) / دار الفكر ـ بيروت ، لبنان .
- ٧- الإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١٩هـ) / تحقيق :
   محمد شريف سكر ، ومصطفى القصاص ، دار إحياء العلوم ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى
   ٧٠٤هـ .
- ٨- الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية للدمشقي الطيبي / تحقيق: أحمد

- حجازي السقا ، مكتبة الإيمان ـ المنصورة ، ط : ١٤١٢هـ .
- ٩- الأجوبة الفاخرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي / دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٦ هـ .
- ١- أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين لحافظ الزاهدي ، نشر : محمد مدني بن حافظ .
- 11- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لعلاء الدين بن علي بن بلبان الفارسي (ت٩٧٩هـ) / تحقيق: شعيب الأرنـؤوط: ، مؤسسة الرسالة \_ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٢هـ.
- ١٢- أحكام أهل الذمة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت٥٠هـ)
   تحقيق: صبحي الصالح، دار العلم للملايين ـ بيروت، لبنان، ط: الثانية ١٤٠١هـ.
- ۱۳- الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت.٥٥هـ) / مكتبة مطبعة البابي ـ مصر ، ط: الثالثة ١٣٩٣هـ .
- ١٤ الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (٣٦٥٥هـ) /
   مطبعة العاصمة ـ القاهرة .
- 1- الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي (ت ١٣١هـ) / تعليق: عبد الرزاق عفيفي ، المكتب الإسلامي دمشق ، سوريا ، ط: الثانية ١٤٠٢ هـ .
- ١٦- أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت٣٧٠هـ) / تحقيق : محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، لبنان ، ط : ١٤١٢ هـ .
- ۱۷- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت ٥٤٣ هـ) / تحقيق على محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- ۱۸- إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) / صُحِّح بإشراف : عبد العزيز عز الدين السيردان ، دار القلم ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثالثة .

- ١٩ اختصار علوم الحديث لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤٧٧هـ) / مطبوع مع الباعث الحثيث لأحمد شاكر ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط :
   الأولى ١٤٠٣هـ .
- ٧- أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية لأحمد بن إدريس القرافي (ت٦٨٤هـ) / تحقيق : عبد الرحمن دمشقية ، ط : الأولى ١٤٠٨هـ .
- ٢٠- أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، ط : التاسعة المعبد الكبرى الأحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، ط : التاسعة المعبد الكبرى لأحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، ط : التاسعة المعبد الكبرى لأحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، ط : التاسعة المعبد الكبرى لأحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، ط : التاسعة المعبد الكبرى لأحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، ط : التاسعة المعبد الكبرى لأحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، ط : التاسعة المعبد المعبد الكبرى لأحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، ط : التاسعة المعبد ال
- ٢٢- الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد ، مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر حدة .
- ◄ ٢ الأربعين النووية لمحيي الدين أبي زكريا النووي (ت٢٧٧هـ) / مطابع القصيم الرياض ، ط: ١٤١١ هـ .
- **١٤١١ هـ**. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لصالح الفوزان / مكتبة ابن تيمية القاهرة، ط:
- ٧- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات لمحمد بن على الشوكاني (ت ١٥٠هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- 77- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ﷺ لمحي الدين أبي زكريا النووي ( ت٧٧٠ هـ ) / تحقيق : عبد الباري فتح الله السلفي ، مكتبة الإيمان \_ المدينة المنورة ، ط : الأولى ١٤٠٨ هـ .
- ٢٧- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني
   (ت٠٠٥١هـ) / تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، دار الكتب، ومطبعة المدني مصر،
   ط: الأولى ١٤١٣هـ.
- ٧٨ الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي

- (ت ٢٤٦هـ) / تحقيق : محمد سعيد بن عمر إدريس ، مكتبة الرشد ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤٠٩ هـ .
- **٢٧-** إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني/ إشراف: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ـ بيروت، لبنان، ط: الثانية ١٤٠٥ هـ.
- ٣- أساس التقديس في علم الكلام لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت7.٦هـ) / مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٥هـ .
- ٢٣− أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أخمد الواحدي (ت٤٦٨هـ) / تحقيق: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤١١ هـ .
- ٢٣- الاستدلال عند الأصوليين لعلي بن عبد العزيز العميريني / مكتبة التوبة الرياض ، ط: الأولى ١٤١١ هـ .
- ٣٣- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر (ت٤٦٣هـ) / تحقيق : طه محمد الزيني ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط : ١٤١١هـ .
- **٤٣** أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد الجزري ، المعروف بابن الأثير (ت٦٥٣هـ) / تحقيق : محمد البنا ، ومحمد أحمد عاشور ، ومحمد عبد الوهاب، ط : دار الشعب .
- **٥٣-** الإسرائيليات في التفسير والحديث لمحمد حسين الذهبي / مكتبة وهبة \_ القاهرة، ط: الرابعة ١٤١١ هـ.
- ٣٦- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة / مكتبة السنة ـ القاهرة ، ط: الرابعة ١٤٠٨ هـ .
- ٣٧- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام لعلى عبد الواحد وافي / دار نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة .
- ٣٨- أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد لأبي محمد علي بن أحمد بن

- حزم (ت٥٦٥) / تحقيق: سيد كسروي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٢ هـ .
- **٣٧** أشراط الساعة ليوسف بن عبد الله الوابل / مكتبة ابن الجوزي الدمام، ط: الأولى ١٤٠٩ هـ .
- 3- الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ) / تحقيق : طه محمد الزيني ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: ١٤١١ هـ .
- 13- الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هـ) / تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد ، الدكن ، الهند، ط: الأولى ١٣٨٦ هـ.
- **٢٤-** إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق بن السكيت (ت٢٤٤هـ) / تحقيق : أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون ، دار المعارف ـ القاهرة ، ط : الرابعة .
- \*3- الأصمعيات اختيار: أبي سعيد عبد الملك الأصمعي (ت٢١٦هـ) / تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف ـ مصر، ط: الرابعة.
- 33- أصول الحديث ، علومه ومصطلحه لمحمد عجاج الخطيب / دار المعارف ،
   ط: العاشرة ١٤٠٨ هـ .
- ع- أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر البغدادي (ت٢٩هـ) / مطبعة الدولة \_ استانبول ، تركيا ، ط: ١٣٤٦ هـ .
- ٢٤- أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت٤٩٠هـ) / تحقيق :
   أبو الوفاء الأفغاني ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان ، ط : ١٩٧٣م .
- **٧٤٠** أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الأمين الشنقيطي / مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: ١٤٠٨ هـ .
- ٨٤- أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل المسمى «أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الخنبلي» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ) /

- تحقيق: زهير الناصر ، دار ابن كثير ـ دمشق وبيروت ، ودار الكلم الطيب ـ دمشق وبيروت ، ط: الأولى ١٤١٤ هـ .
- **93** إظهار الحق لرحمت الله بن خليل الرحمن الهندي / تحقيق : محمد أحمد محمد عبد القادر ملكاوي ، طبع ونشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد \_ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٠ هـ .
- ٥- إظهار العصر لأسرار أهل العصر لإبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨٥هـ) / تحقيق : محمد سالم بن شديد العوفي ، دار عربية للطباعة والنشر المهندسين ، مصر ، ط : الأولى ١٤١٤ هـ .
- ١٥- الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي / دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان،
   ط: ١٤٠٦ هـ .
- ٢٥- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة لأبي بكر أحمد ابن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) / تحقيق: أحمد محمد مرسي، الشركة العربية للطباعة والنشر، دار العهد الجديد للطباعة ـ مصر، ط: ١٣٨٠ هـ.
- ٣٥- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفحر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ) / مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ، طبعة ١٣٩٨ هـ .
- **١٥٠** الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره لمحمد أحمد القاسم / ط: الأولى ١٣٩٩ هـ ، ١٩٧٩ م .
- • و اب القرآن لأبي جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس / تحقيق : زهير غازي زاهد، مطعبة العاني ـ بغداد .
- ٢٥- إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويش/ دار ابن كثير واليمامة دمشق وبيروت، ودار الإرشاد للشؤون الجامعية حمص، ط٨٠٤١هـ .
- ٧٥٠ الأعلام لخير الدين الزركلي / دار العلم للملايين ـ بيروت ، لبنان ، ط : الحادية

عشرة ، ١٩٩٥م.

- ٨٥- الإعلام بسن الهجرة إلى الشام لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨هـ) / تحقيق : محمد مجير الخطيب الحسيني ، دار ابن حزم بيروت ، لبنان، ط : الأولى ١٤١٨هـ .
- **90** أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت٣٨٨هـ) / تحقيق : محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، معهد البحوث العلمية ، وإحياء التراث الإسلامي ـ جامعة أم القرى ، ط : الأولى ١٤٠٩هـ .
- ٢- إعلام الساجد بأحكام المساجد لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت٤٩٤هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٦ هـ .
- ١٦٠ أعلام الفكر في دمشق بين القرنين الأول والثاني عشر للهجرة لإحسان بنت سعيد خلوصي / دار يعرب ـ دمشق ، سوريا، ط: الأولى ١٤١٤هـ.
- ٣٢- أعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت٥١٥هـ) / مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل بيروت، لبنان.
- ٣٠٠ إعلان النكير على المفتونين بالتصوير لحمود بن عبد الله التويجري / دار الهجرة .
- **١٦٠** أعيادنا وإيماننا لموريس أديب / المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الأوسط.
- ٦- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) / تحقيق : محمد الأنور أحمد البلتاجي ، دار التراث العربي للطباعة والنشر \_ القاهرة ، ط : الأولى ١٤٠٣ هـ .
- 77- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (ت٥٦٥هـ) / المؤسسة المصرية العامة للتأليف

- والترجمة والطباعة والنشر .
- ٧٧- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت٧٢هـ) / تحقيق : ناصر بن عبد الكريم العقل ، مكتبة الرشد ـ الرياض ، ط : الرابعة ٤١٤١هـ .
- ١٤٠٨ الإقناع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت٣١٨هـ) / تحقيق : عبدا لله
   الجبرين ، مطابع الفرزدق التجارية ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤٠٨ هـ .
- 97- الإكمال في رفع الارتياب من المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب للأمير علي بن هبة الله بن ماكولا (ت٤٧٥هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١١هـ .
- ٧- الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠٤هـ) / دار الفكر ــ بـيروت، لبنان ، ط: ١٤١٠ هـ.
- ١٧- الإمام زيد المفترى عليه لشريف الشيخ صالح الخطيب / دار الندوة الجديدة بيروت ، لبنان .
- ٧٧- الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٢٢٤هـ) / نشر مركز البحث العلمي ،
   وإحياء التراث ، جامعة أم القرى .
- ٧٧- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت٢١٦هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٣٩٩هـ .
- ٧٤- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥١هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- ٧٠- إنباء الهصر بأبناء العصر لعلي بن داود الصيرفي (ت ٩٠٠هـ) / تحقيق : حسن حبشي ، دار الفكر العربي ، ط : ١٩٧٠ م .

- ٧٦- إنباه الرواة على أنباه النحاة لأبي الحسن على بن يوسف القفطي (ت٢٧هـ) تحقيق : محمد أبو الفضل ، دار الفكر العربي ـ القاهرة ، ومؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٦هـ .
- ٧٧- الأنساب لعبد الكريم بن محمد السمعاني (ت٢٦٥هـ) / تحقيق : عبد الله ابن عمر البارودي ، دار الجنان ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٨هـ .
- الأوسط: في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر (ت٣١٨هـ) / تحقيق: أبو حماد صغير أحمد محمد حنيف ، دار طيبة الرياض ،
   ط: الأولى ١٤٠٩هـ .
- ٧٩- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين ، والكوفيين لكمال
   الدين أبي البركات عبد الرحمن الأنباري (ت٧٧٥هـ) / ط١٩٨٢م .
- ٨- الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان لإبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨٥هـ) / تحقيق : مجدي فتحي السيد ، مكتبة الرشد ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٦ هـ .
- ١٨- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل بن باشا البغدادي /
   دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : ١٤١٣ هـ .
- ۱۳۸- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت٣٢٨هـ) / تحقيق : محيي الدين عبد الرحمن رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية \_ دمشق ، ط : ١٣٩٠ هـ .
- ۱۲۱۸- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار لصالح ابن محمد الفلاني (ت١٢١٨هـ) / دار نشر الكتب الإسلامية ــ باكستان ، ط: الأولى ١٣٩٥هـ.
- **١٤٠٠** الإيمان لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) / خرّج أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني ، إشراف : زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان.

- ٨- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤٧٧هـ) / شرح: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤٠٣هـ.
- ٨٦ البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت٤٥٧هـ) / مكتبة ومطابع
   النصر الحديثة ـ الرياض .
- ١٠٠٠ البحر المحيط في أصول الفقه لمحمد بن بهادر الزركشي (ت٤٩٧هـ) / تحرير:
   عبد الستار أبو غدة ، وعبد القادر عبد الله العاني .
- ٨٨ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية جمع: يسري السيد
   عمد / دار ابن الجوزي ـ الدمام ، ط: الأولى ١٤١٤هـ .
- ٨٩ بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي / مطابع الشعب
   \_ القاهرة ، ط : ١٩٦٠ هـ .
- ٩- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت٥٨٧هـ) / دار الكتاب العربي ـ بيروت، لبنان، ط: الثانية ٤٠٢هـ .
- ١٩ بدائع الفوائد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت٥٥هـ) /
   مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض .
- **٩ ٩ -** بداية المحتهد و نهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت٥٩٥هـ) / تحقيق : عبد الحليم محمد عبد الحليم ، دار الكتب الإسلامية ـ مصر ، ط : الثانية ، ١٤٠٣ هـ .
- ٣ ٩ البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤٧٧هـ) / تحقيق : أحمد بن ملحم ، وعلي نجيب عطوي ، وفؤاد السيد ، ومهدي ناصر الدين ، وعلي عبد الساتر ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الرابعة ١٤٠٨ هـ .
- \$ 9- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني

- (ت ، ١٢٥هـ) / دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة .
- P البدعة وأثرها السيء في الأمة لسليم الهلالي / المكتبة الإسلامية عمان، الأردن، ط: الثانية ١٤٠٦ هـ.
- **٦٩-** بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود للدكتور عبد الله الجميلي / مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة ، ط: الثانية ١٤١٤هـ .
- **٧٩-** بذل الجهود في إفحام اليهود للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس (ت٥٧٠هـ) تحقيق : عبد الوهاب طويلة ، دار القلم ـ دمشق ، والدار الشامية ـ بيروت ، ط : الأولى ١٤١٠ هـ .
- ٨٩- البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت٤٧٨هـ)
   تحقيق : عبد العظيم الديب ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ المنصورة ، مصر ، ط :
   الأولى ١٤١٢هـ .
- **99** البرهان في علوم القرآن لمحمد بن عبد الله الزركشي / تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- • • البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي (ت٦٨٣هـ) / تحقيق: بسام علي سلامة العموش، مكتبة المنار ـ الأردن، ط: الأولى ١٤٠٨هـ.
- ١٠١- بشرية المسيح ونبوة محمد ﷺ في نصوص كتب العهدين لمحمد أحمد عبد القادر ملكاوي ، مطابع الفرزدق التجارية ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٣هـ .
- ٢ ١ البعث والنشور لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٥١هـ) / تحقيق:
   محمد السعيد بسيوني زغلول ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ط : الأولى ١٤٠٨هـ .
- ◄ ١٠٠٠ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لعلي بن سليمان الهيثمي
   (ت٧٠٨هـ) / تحقيق: أحمد صالح، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، الجامعة

- الإسلامية \_ المدينة المنورة ، ط: الأولى ١٤١٣هـ .
- ٤ ١ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي/ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى الحلبي، ط١٩٦٤م .
- • - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمـن البنا / مطبوع مع الفتح الرباني ، دار الشهاب ـ القاهرة .
- ١٠٠٠ بهجة الحاوي لأبي حفص لعمر بن الـوردي (ت٤٤٩هـ) / مطبعة دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة ، مصر .
- ١٠٧- بهجة المحالس وأنس المحالس ، وشحذ الذهن والهاجس لأبي عمر يوسف ابن عبد الله بن عبد البر (ت٤٦٣هـ) / تحقيق : محمد مرسي الخولي ، وعبد القادر القط ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- $\wedge \cdot \cdot$  تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي / تحقيق : عبد الكريم الغرباوي ، مراجعة : عبد العليم الطحاوي ، وعبد الستار فراج ، مطبعة حكومة الكويت،  $+ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$  هـ .
- ٩ ١ تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان / تحقيق: شوقي ضيف ، دار الهلال.
- 1 1 تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت٢٣٥هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- 1 1 1 تاريخ الطبري ، المسمى بـ : « تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٤١١ هـ.
- ١٠٠ التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (٣٥٦هـ) /
   مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ، لبنان .
- ٢٠٠٠ تاريخ المماليك البحرية لعلي إبراهيم حسن / مكتبة النهضة المصرية القاهرة، ط: الثالثة ١٩٦٧م.

- ١٠٠ تاريخ ابن الوردي- لزين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي (٣٤٥هـ)/ المطبعة
   ١٠٠ النجف ، العراق .
- 1 1 تأويل مختلف الحديث لمحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٢١٣هـ) / تحقيق : محمد زهدي النجار ، دار الجيل ، ط : ١٣٩٣ هـ .
- ١٠٢ التبر المسبوك في ذيل السلوك لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (٣٠٠٠هـ) /
   مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة .
  - ١١٧ التبرك أنواعه وأحكامه لناصر الجديع / مكتبة الرشد ـ الرياض .
- ١١٨ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ، ومناهج الأحكام لأبي الوفاء إبراهيم
   ابن فرحون المالكي (ت٩٩٩هـ) / المطبعة البهية ـ مصر ، ط٢٠٢١هـ .
- ١٩ التبيان في شرح الديـوان لأبـي البقـاء العكـبري / تحقيـق : مصطفـى السـقا،
   وإبراهيم الأنباري ، وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- ٢٠- تجريد أسماء الصحابة لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)/ دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- ١٢٠ التحبير في علم التفسير لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ) /
   تحقيق: فتحي عبد القادر، دار العلوم الرياض، ط: الأولى ١٤٠٢هـ.
- ١٢٢ تحذير الأنام من علم الكلام لعبد الرحمين الشبل / مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ، ط: الأولى ١٤١٥هـ.
- ◄ ٢ ١ تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨٥هـ) / تحقيق : عبد الرحمن الوكيل ، مطبوع مع تنبيه الغبي للبقاعي ، تحت اسم : مصرع التصوف .
- 174- تحفة الأحوذي لشرح جامع الترمذي لأبي علي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (ت١٣٥٣هـ) / ضبط: ومراجعة: عبد الرحمن محمد عثمان ، مؤسسة

قرطبة \_ مصر .

- ١٢٠ تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لأبي محمد عبد الله الترجمان الميورقي تحقيق : محمود علي ، دار المعارف ـ القاهرة ، ط : الثالثة ١٩٨٤م .
- ١٢٦ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين لمحمد أمحزون / دار طيبة للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ط: الأولى ١٤٠٥هـ .
- ١٢٧- التحقيقات المُعلَّة بحتمية ضَمَّ جيم جُلَّة لعبد القدوس الأنصاري ، وعبد الفتاح أبو مدني ، وأبي تراب الظاهري / مطابع دار الأصفهاني وشركاه ـ جدة .
- ۱۲۸ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين لابن السبكي (ت٧٧١هـ) ، والعراقي (ت٢٠٨هـ) ، والعراقي (ت٢٠٨هـ) ، والزبيدي (ت٥٠١١هـ) / استخراج : محمود الحداد ، دار العاصمة الرياض ، ط : الأولى ١٤٠٨ هـ .
- **١٢٩** تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١٩هـ) / تحقيق: نظر محمد الفاريابي ، مكتبة الكوثر الرياض، ط: الأولى ١٤١٤هـ.
- ٣٠ التدمرية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) / تحقيق : محمد بن عودة السعوي ، مكتبة العبيكان ـ الرياض ، ط : الثالثة ١٤١٦ هـ .
- ۱۳۱ تذكرة الحفاظ لمحمد بن أحمد الذهبي (ت١٤٧هـ) / دار إحياء التراث العربي بيروت ، لبنان .
- ۱۳۲ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين ابن إبراهيم بن جماعة الكناني (ت٧٣٣هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- ٣٣٠ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١هـ) / دار الريان للتراث ـ القاهرة ، ط: الثالثة ١٤١١هـ.
- ٢٣٤ ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند -

- لأبي القاسم على بن الحسين بن عساكر (ت٧١٥هـ) / تحقيق : عامر حسن صبري ، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٩هـ .
- 170- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض اليحصبي (ت٤٤٥هـ) / تحقيق: أحمد كبير محمود، دار مكتبة الحياة ـ بيروت، لينان.
- 177- الترغيب والترهيب لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ت٥٣٥هـ) / تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول ، ومراجعة : محمود إبراهيم زيد ، مؤسسة الخدمات الطباعية \_ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٤١٣هـ
- 177 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك (ت777هـ) / تحقيق : محمد كامل بركات ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ط١٣٨٧هـ .
  - ١٣٨ تسهيل المنطق لعبد الكريم مراد الأثري / دار مصر للطباعة .
- **١٣٩** التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك / المكتبة العصرية للطباعة والنشر ـ صيدا ، لبنان .
  - ٤٠ التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقعة ، ط: ١٣٩٠هـ .
- 1 **١ ١ -** تعارض البينات في الفقه الإسلامي لمحمد عبد الله الشنقيطي / مطابع دار الهلال ـ الرياض ، ط: الأولى ١٤١٢هـ .
- ۲ ۲ التعریفات لعلي بن محمد الجرجاني (ت ۲ ۱ ۸هـ) / تحقیق : إبراهیم الأبیـاري ،
   دار الکتاب العربي ـ بیروت ، لبنان ، ط۲ ۱ ۱ ۱هـ .
- ◄ ١٠٠٠ التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي / مطبوع مع سنن الدارقطني ، دار المحاسن للطباعة ، القاهرة .
- **٤٤ التعليقة** للقاضى أبي محمد الحسين بن محمد المروزي / تحقيق : على محمد

- معوض ، وعادل أحمد عبد الموجود ، مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكة المكرمة .
- 1 تفسير ابن أبي حاتم والمسمى بـ «تفسير القرآن العظيم » لعبدالرحمن بن محمد الرازي ، المعروف بابن أبي حاتم (ت٣٢٧هـ) / تحقيق : أسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار الباز ـ مكة المكرمة ، ط : الأولى .
- ٢٤١- تفسير ابن جزي لمحمد بن جزي الكلبي / إشراف : لجنة تحقيق الـتراث في دار الكتاب العربي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، لبنان ، ط٢٠١هـ .
- ٧٤٠- تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل » لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت١٦٥هـ) / تحقيق : محمد عبد الله النمر ، وعثمان جمعة ضميرية ، وسليمان مسلم الحرش ، دار طيبة ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤٠٩ هـ .
- ٨٤٠- تفسير البيضاوي المسمى بـ «أنوار التنزيل وأسرار التـأويل» لأبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (ت٧٩١هـ) / دار الكتب العربية الكبرى ـ مصر.
- **9 ل -** تفسير الطبري المسمى بـ (( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) / تحقيق : محمود محمد شاكر ، ومراجعة : محمد أحمد شاكر ، دار المعارف ـ مصر .
- • • تفسير القرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعاني / تحقيق : مصطفى مسلم محمد ، مكتبة الرشد \_ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٠هـ .
- ١٥١- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير / دار المعرفة بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٧ هـ .
- **١٥٢** التفسير الكبير لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) / تحقيق : عبد الرحمن عميرة ، دار الكتب العلمية \_ بيروت ، لبنان، ط: الأولى ١٤٠٨هـ .
- **٣٥١−** تفسير الماوردي والمسمى بـ « النكت والعيون » − لأبي الحسن علي ابن محمـ د

- الماوردي (ت.٥٥هـ) / راجعه وعلق عليه : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٢هـ .
- **١٥٤** تفسير النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٣٠٣هـ) / تحقيق : صبري بن عبد الخالق الشافعي ، وسيد بن عباس الحليمي ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٠ هـ .
- • - تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد أحمد لوح / دار الهجرة \_ الرياض، ط: الأولى ١٤١٦ هـ .
- ١٥٦ التقريب بحد المنطق والمدخل إليه لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم
   (ت٥٦٥٤هـ) / تحقيق : إحسان عباس ، دار مكتبة الحياة ، ودار العبادة ـ بيروت، لبنان .
- ٧ ١ تقريب التدمرية لمحمد بن صالح العثيمين / دار الوطن \_ الرياض ، ط : الأولى
   ١٤١٢هـ .
- **١٥٨** تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ) تحقيق : محمد عوامة ، دار الرشيد \_ حلب ، سوريا ، ودار البشائر \_ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٤٠٨ هـ .
- **901-** تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي (ت ١٤٧هـ) / تحقيق : محمد المختار الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية ــ القاهرة ، ط : الأولى ١٤١٤هـ .
- ٦٠- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للعراقي / المكتبة التجارية ، مصطفى الباز ، ط : الأولى ١٤١٣هـ .
- ١٦١ تقييد العلم لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت٣٦٥هـ) / تحقيق :
   يوسف العشي ، دار إحياء السنة النبوية ، ط : الثانية ١٩٧٤م .
- ١٦٢ التلخيص لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي / إشراف : يوسف المرعشلي ،

- مطبوع مع المستدرك للحاكم ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- ٣٦٠ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٠٨هـ) / تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة.
- **١٦٢** التلخيص في القراءات الثمان لعبد الكريم الطبري (ت٤٧٨هـ) / تحقيق : محمد حسن عقيل ، دار راسم للدعاية والإعلان ـ جدة، ط: الأولى ١٤١٢هـ.
- 170- تلخيص المحصل لحمد بن محمد الطوسي (ت٦٧٢هـ) / مطبوع مع محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة .
- ١٦٦ تمام المنة في التعليق على فقه السنة لمحمد ناصر الدين الألباني / المكتبة الإسلامية \_ عمان ، الأردن ، ودار الراية \_ الرياض ، ط : الثانية ١٤٠٨هـ .
- 77 1 التمهيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ( ٢٦٣ هـ ) تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ، ط ١٣٨٧هـ ، توزيع مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة المنورة .
- 179- تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار لصالح السحيمي / دار ابن حزم للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ط: الأولى ١٤١٠هـ
- ١٧٠ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ، وهو مطبوع تحت عنوان (( مصرع التصوف )) لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨٨هـ) / تحقيق : عبد الرحمن الوكيل ، مطبعة السنة المحمدية ، ط١٣٧٢هـ .
- ١٧١ تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن على بن محمد بن

- عَرَاف الكناني (ت٩٦٣هـ) / تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ، وعبد الله محمد الصديق ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٤٠١هـ .
- ٧٧٠ تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيى الدين النووي (٣٧٧هـ) دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- ۲ ✓ ✓ ✓ ۲ − تهذیب التهذیب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ)
   ۱٤٠٤ هـ .
- **١٧٤** التهذيب في فقه الإمام الشافعي لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت٦١٥هـ) / تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤١٨هـ.
- ١٧٥ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف المزي / تحقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٣ .
- **١٧٦** تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٣٧٠هـ) / تحقيق: إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ١٩٦٧م .
- ۱۷۷ التوحيد لصالح الفوزان / وهو عبارة عن مقرر الصف الأول الثانوي بوزارة المعارف ـ المملكة العربية السعودية ، ط٢١٤١هـ .
- **١٧٩** التوراة دراسة وتحليل لمحمد شلبي شتيوي / مكتبة الفلاح ــ الكويت ، ط: الأولى ٤٠٤ هـ .
- ١٨٠ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت١٨٢ المحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر ـ بيروت ، لبنان.
- ١٨١- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله آل

- الشيخ (ت١٢٣٣هـ) / المكتب الإسلامي .
- ۱۸۲ تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان / مكتبة المعارف ـ الرياض، ط: السابعة ١٤٠٥هـ .
- ۱۸۳ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤٠٨ هـ .
- **١٨٤** الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (ت٢٦٥هـ) / تحقيق : محمود الطحان ، مكتبة المعارف ـ الرياض ، ط٢٠٠٣هـ
- ١٨٥ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري (ت٢٠٦هـ) / تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط : مكتبة الحلواني ، ومطبعة الملاح ، ومكتبة دار البيان ، ط : الثانية ١٤٠٣هـ .
- **١٨٦** جامع بيان العلم وفضله لأبي يوسف عمر يوسف ابن عبد البر (ت٢٦هـ) تحقيق : أبو الأشبال الزهيري ، دار ابن الجوزي ـ الدمام ، ط : الثانية ٢١٦هـ .
- ۱۸۷ جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ، المعروف بابن رجب الحنبلي (ت٥٩٥هـ) / تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، وإبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١١هـ .
- ١٨٨ الجامع لشعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٥٨ هـ) / تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد ، الدار السلفية \_ بومباي ، الهند ، ط : الأولى ١٤٠٨ هـ .
- وطبعة أخرى بتحقيق محمد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، ط: الأولى، بيروت ، لبنان .
- ۱۸۹ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف لمحمد بن محمد ابن ظهيرة / دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ـ مصر ، ط : الأولى

۱۳٤٠هـ .

- ٩ ١ الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي / مراجعة : لينه الحمصي ، مؤسسة الإيمان ، ودار الرشيد ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ٤٠٩هـ
- 191- الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن المنذر الرازي ، المعروف بـابن أبـي حاتم (ت٣٢٧هـ) / دار الفكر ـ بيروت ، لبنان ط : الأولى .
- ۲۹۲ جزء رفع اليدين لأبي عبد الله أحمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ) تحقيق:
   أحمد الشريف، ومراجعة: مقبل الوادعي، دار الأرقم ـ الكويت، ط: الأولى ٤٠٤هـ.
- ٣ ٩ ١ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان حير الدين ابن الألوسي/ تقديم: علي السيد صبح المدني ، مطبعة المدني ، ط ١٤٠١هـ .
- 194 جمهرة الأمثال للحسن بن عبد الله العسكري (ت٣٩٥هـ) / تحقيق: أحمد عبد السلام ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- 1 9 جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بـن حـزم (ت٥٦هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٣هـ .
- ١٩٦ الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق طاهر / دار الوطن ــ الرياض ،
   ط: الأولى ١٤١٧هـ .
- ۱۹۷ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت٢٧٨هـ) / تحقيق : علي بن حسن بن ناصر ، وعبد العزيز العسكر ، وحمدان الحمدان، دار العاصمة للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٤هـ
- **١٩٨** الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت٥٧هـ) / تحقيق : سعيد اللحام ، وتقديم : بهيج غزاوي، دار إحياء العلوم ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٧هـ .
- ٩٩ حاشية رد المختار على الدر المختار ، شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب

- الإمام أبي حنيفة النعمان لمحمد أمين ، المعروف بابن عابدين (ت٢٥٢هـ) / مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي البابي وأولاده ـ مصر ، ط : الثانية ١٣٨٦هـ .
- • ٧ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ـ مصر .
- ١ ٢ حاشية المرزوقي على الكشاف لمحمد عليان المرزوقي / مطبوع مع الكشاف للزمخشري ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- ٢٠٢٠ الحاوي الكبير لأبي الحسن على بن محمد الماوردي (ت٥٠٥٠) / تحقيق:
   محمود مطرحي ، وياسين ناصر الخطيب ، وعبد الرحمن الأهدل ، وحسن كوركولو ،
   وأحمد حاج ماحي ، دار الفكر ـ بيروت ، لبنان ، ط١٤١٤هـ .
- ٢٠٢٠ الحجة في القراءات السبع للحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٣٧١هـ) / تحقيق:
   عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ـ بيروت ، والقاهرة ، ط : الثانية ١٣٩٧هـ .
- ٢٠٢ الحجة للقراءات السبعة لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت٧٧٧هـ) / تحقيق: بدر الدين قهوجي ، وبشير جويجات ، ومراجعة: عبد العزيز رياح ، وأحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون للتراث \_ دمشق ، ط: الأولى ٤٠٤هـ .
- ٢٠٠ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١٩٥هـ) / تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط : الأولى ١٩٦٨م .
- ٢٠٢- الحقيقة والمجاز لابن تيمية / ضمن محموع الفتاوى لابن تيمية ، جمع : ابن
   قاسم، إشراف: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، طبع : إدارة المساحة العسكرية ـ القاهرة.
- ٧٠٧- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية لبكر بن عبد الله أبو زيد / مطابع الدرعية ـ الرياض ، ط: الأولى ١٤١٠هـ .
- ٨ ٧ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني

- (ت. ٤٣٠هـ) / دار الكتب العلمية \_ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ٤٠٩ هـ .
- **٩ ٧ -** حماسة البحتري للوليد بن عبيد البحتري (ت٢٨٤هـ) / نشر واعتناء : لويس شيخو ـ بيروت ، لبنان .
- ٢٧- الحوار مع أهل الكتاب لخالد القاسم / دار المسلم للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ط: الأولى ١٤١٤هـ .
- 1 1 ٢ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت٣٠٠هـ) / دار صادر ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى .
- ۲ ۱ ۲ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (ت٣٩٣هـ) / تحقيق : محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية .
- ۲۱۳ الخصائص الكبرى ، ويسمى «كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب »
   لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ) / تحقيق : محمد خليل هراس ، دار
   الكتب الحديثة \_ مصر .
- ٢١٢ خطبة الحاجة التي كان رسول الله على يعلمها أصحابه لمحمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي بيروت ، لبنان ، ط : الرابعة ٤٠٤ هـ
- ٢١٠ الخطط: والمسمى بـ « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » للتقي الدين أبي العباس أحمد بن على المقريزي / دار صادر ـ بيروت ، لبنان .
- ٢ ١٦- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي (ت٩٢٣هـ) / تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ـ حلب ، سوريا .
  - ٧ ١٧ خلاصة المنطق لعبد الهادي الفضلي / ط١٣٨٤هـ ، النجف ، العراق .
- ٨ ٢ ٢ دائرة المعارف الإسلامية إصدار : الشنتاوي ، وإبراهيم زكي خورشيد،
   ومراجعة : محمد مهدي علام ، دار الفكر ـ بيروت ، لبنان .

- **٩ ٢ ٧** الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي (ت٩٢٧هـ) / تصحيح: صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠١هـ .
- ٢٧- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف ، المعروف بالسمين الحلبي (ت٥٦٥هـ) / تحقيق : أحمد الخراط ، دار القلم دمشق ، ط : الأولى ١٤٠٦هـ .
- ۲۲۰ الدر المنشور في التفسير بالماثور لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
   (ت ۹۱۱هـ) / دار الفكر ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ۱٤٠٣هـ .
- ٧٧٧- الـدر النضيـد في إخـلاص كلمـة التوحيـد لمحمـد بـن علـي الشـوكاني (ت.١٢٥هـ) / تحقيق : أبو عبد الله الحلبي ، دار ابن خزيمة ، ط : الأولى ١٤١٤هـ .
- ٣ ٢ ٢ درء تعارض العقل والنقل- لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (٣٢٨هـ) تحقيق: محمد رشاد سالم ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة .
- **١٢٢-** دراسات في الأديان ( اليهودية والنصرانية ) لسعود بن عبد العزيز الخلف / مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ، ط : الأولى ١٤١٤هـ .
- ٢٢٠ دراسات في الفرق لصابر طعيمة / مكتبة المعارف الرياض ، ط : الثالثة ١٤٠٨ هـ .
- ٣٢٦- دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين ( الخوارج والشيعة ) لأحمد محمد جلي / نشر : مركز الملك فيصل ـ الرياض ، ط : الثانية ١٤٠٨ هـ .
- ٧ ٢٧ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / تحقيق : محمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة \_ القاهرة، ط: الثانية ٥ ٣٨٥هـ .
- au au au au = 1 الدرر اللوامع على همع الهوامع au au au au au au والمعرفة au au au au au بيروت ، لبنان .

- **٧٢٩** الدفاع عن أهل السنة والاتباع للشيخ حمد بن عتيق (ت١٣٠١هـ) / تصحيح : إسماعيل بن سعد بن عتيق ، دار القرآن الكريم ـ بيروت ، ط: الثانية ١٤٠٠هـ.
- ٣٧- دلائل النبوة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني / تحقيق : مساعد ابن سليمان الراشد ، دار العاصمة الرياض ، ط : الأولى ١٤١٢هـ .
- ١٣٢ دلائل النبوة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني / تحقيق : محمد قلعجي ،
   وعبد البر عباس ، دار النفائس ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ٢٠٤٦هـ
- ٣٣٧- دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح لحافظ بن أحمد الحكمي (ت١٣٣٧هـ) / تحقيق: خالد الردادي، مكتبة الغرباء ـ المدينة المنورة، ط: الأولى ١٤١٤هـ.
- ك ٢٧٠ الدليل الشافي على المنهل الصافي لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت٤٧٨هـ) / تحقيق : فهيم محمد شلتوت ، مركز البحث العلمي ، حامعة أم القرى .
- ٢٣٥ الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث لإسماعيل أحمد / مكتبة العبيكان ـ الرياض ، ط: الأولى ١٤١٦هـ .
- ٣٣٦- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي / تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور ، دار التراث العربي ، القاهرة .
  - ٧٣٧ الدين الخالص لمحمد صديق حسن / دار التراث ـ القاهرة .
- ۲۳۸ ديوان ابن الفارض مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي ــ القاهرة ،
   ط۱۳۷۲هـ .
- ۲۳۹ ديوان أبي الأسود الدؤلي جمع : أبو سعيد الحسن السكري / تحقيق : محمد ۸۷۰ -

- حسين آل ياسين ، دار الكتاب الجديد ـ بيروت ، لبنان، ط: الأولى ١٩٩٤م.
- ٢٤ ديوان أبي تمام مع شرح الخطيب التبريزي تحقيق : راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٣هـ .
  - ١٤١- ديوان حاتم الطائي دار صادر ، بيرت ، لبنان .
- ۲ ۲ ۲ ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي ، وأبي عمرو الشيباني شرح: أبي سعيد السكري / دار صادر بيروت ، لبنان ، ط: ١٣٨٧هـ .
- ٣٤٣- ديوان حيص بيص لسعد بن محمد التميمي الملقب بحيص بيص / تحقيق: مكي السيد، وشاكر هادي، نشر: وزارة الإعلام الجمهورية العراقية.
- **١٣٩٢ ديوان الشافعي** تحقيق : محمد عفيف الزعبي ، مكتبة المعرفة ــ سوريا ، ط : الثالثة ١٣٩٢هـ .
- ٢ ٧ ديوان علي بن أبي طالب الشركة الحديثة للطباعة والنشر ـ بيروت ، لبنان .
- ٢٤٧- ديوان أبي فراس الحمداني نشر: الدكتور خليل الدويهي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٢هـ .
- ٧٤٧- ديوان الفرزدق شرح: مجيد طراد / دار الكتاب العربي ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ٢٤١٢هـ .
- ٨٤٧- ديوان قيس بن الخطيم رواية ابن السكيت وغيره تحقيق : ناصر الدين الأسد ، مطبعة المدني ، ط : الأولى ١٣٨١هـ .
  - ٩ ٢ ٢ ديوان لبيد بن ربيعة العامري دار صادر ـ بيروت ، لبنان .
- • • حيوان المتنبي مع شرح العكبري تحقيق : مصطفى السقا ، وإبراهيم الأنباري، وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- ١ ٥٧- ديوان مسكين الدارمي (ت٩٨هـ) جمع وتحقيق : خليل إبراهيم ، وعبد الله

- الجبوري ، مطبعة دار البصرة ـ بغداد ، العراق ، ط : الأولى .
- ٢٥٧- ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المحالفة للسنة والمبتدعين لعبد الله بن أسعد اليافعي / تحقيق : موسى الدويش ، دار البحاري \_ المدينة المنورة ، ط : الأولى . ١٤١٠ هـ .
- ۳۵۲- ذم الهوى لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت۹۷٥هـ) / تحقيق : مصطفى عبد الواحد ـ دار الكتب الحديثة ـ مصر ، ط : ۱۳۸۱هـ .
- **١٥٢- ذيل معجم** الشيوخ لعمر بن فهد الهاشمي (ت٥٨٥هـ) / مطبوع مع معجم الشيوخ لابن فهد ، تحقيق : محمد الزاهي ، دار اليمامة ، المطابع الأهلية للأوفست .
- • • الرجعة لأحمد بن زين الدين الأحسائي / مكتبة الحائري العامة كربـالاء، ط: الثانية .
- **٢٥٢** الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري / دار الوفاء للطباعة والنشر مصر، ومكتبة ابن تيمية ـ مصر.
- ٧٥٧- الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس لعبد الكريم بن علي النملة / مكتبة الرشد الرياض ، ط: الأولى ١٤١٠هـ .
- **٢٥٨** الرد الجميل على من غير التوراة والإنجيل لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) / تحقيق : عبد العزيز عبد الحق حلمي ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة ، ط١٣٩٣هـ .
- **٩٥٧-** الرد على البكري المسمى «تلخيص الاستغاثة » لتقي الدين أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) ، الدار العلمية ـ دلهي ، الهند ، ط: الثانية ٥٠٤١هـ .
- ٢٦- الرد على المخالف من أصول الإسلام لبكر بن عبد الله أبو زيد / دار الهجرة للنشر والتوزيع ـ الدمام ، ط: الثانية ١٤١١هـ .
- ١٢٠١ الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤هـ) / تحقيق وشرح: أحمد محمد

- شاكر ، دار التراث \_ القاهرة ، ط : الثانية ١٣٩٩هـ .
- ٢ ٢ رسالة الإمام البيهقي إلى الإمام الجويين مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية ،
   مكتبة طيبة ـ الرياض .
- ٣ ٣ ٧ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي (ت٤٤٤هـ) / تحقيق : محمد باكريم با عبد الله ، دار الراية \_ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٤هـ .
- **٢٦٢** رسالة في الجرح والتعديل لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦٥٦هـ) / تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ، مكتبة دار الأقصى الكويت ، ط : الأولى ٢٠٦هـ .
- ٢٦٠ الرسالة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لأبي عبيدة ماهر بن صالح آل مبارك ، ط: الأولى ١٤١٤هـ .
- ٢٦٦ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (ت٤٠٣هـ) / تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتبة المطبوعات الإسلامية \_ حلب ، سوريا ، ط: الثالثة ٤٠٧هـ.
- ٧٦٧ الروح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت ٥٠١هـ) / دار الفكر ـ بيروت ، لبنان ، ط ٤٠٦هـ .
- ١٤١٧ الروح القدس جبريل في اليهودية والنصرانية والإسلام لعمر وفيق
   الداعوق / دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٧هـ .
- 779- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام لعبد الرحمن السهيلي (ت٨١٥هـ) / تحقيق : عبد الرحمن الوكيل ، مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة، ط : الأولى ١٤١٠هـ .
- ٧٧- الروض الريان في أسئلة القرآن لشرف الدين الحسين بن سليمان بن ريان

- (ت ٧٧٠هـ) / تحقيق : عبد الحكيم بن محمد نصار السلفي ، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة .
- ۲۷۱ الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري (ت٧٢٧هـ) /
   تحقيق : إحسان عباس ، دار القلم بيروت ، لبنان ، ط١٩٧٥م
- **۲۷۲** روضة الطالبين لمحيي الدين أبي زكريا النووي (ت٦٧٧هـ) / تحقيق : عادل عبد الموجود ، وعلي معوض، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤١٢هـ .
- **٧٧٧** روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر لأبي الوليـد محمـد بـن الشـحنة / مطبوع مع الكامل في التاريخ لابن عدي ، طبعة قديمة غير مـدون عليهـا أي معلومـات غير اسم الكتابين، وهو موجود في مكتبة الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة .
- **٧٧٤** روضة الناظر و جنة المناظر لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ) / مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة .
- ٢٧٥ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت ٥٠١هـ) / تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، لبنان، ط: الرابعة عشر ١٤٠٧هـ.
- ۲۷۲ الزهد لهناد بن السري (ت۲٤٣هـ) / تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، ط : الأولى ٢٠٦هـ .
- ٧٧٧ الزهد الكبير لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي / تحقيق : عامر أحمد حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٨هـ .
- ۲۷۸ الزواجر عن اقتراف الكبائر لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي
   (ت٩٧٤هـ) ، دار الفكر ـ بيروت ، لبنان ، ط : ١٤٠٣هـ .
- ٧٧٩ السبعة في القراءات لابن مجاهد (ت٣٢٤هـ) / تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف ـ مصر.

- ٢٨- سبيل النجاة والفكاك لحمد بن علي بن عتيق (ت١٣٠١هـ) / تحقيق: الوليد ابن عبد الرحمن الفريابي ، دار طيبة ـ الرياض ، ط٩٠٤هـ .
- ١٨١- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد عبد الله النجدي (ت٥٩٥هـ) / تحقيق : بكر بن عبد الله أبو زيد ، وعبد الرحمن العثيمين ، مؤسسة الرسالة بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٦هـ .
- ٧٨٧- السحر بين الحقيقة والخيال لأحمد بـن نـاصر الحمد / مكتبـة الـتراث ـ مكـة المكرمة ، ط : الأولى ١٤٠٨هـ .
- ٣٨٧- سر الروح لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨٥هـ) / تحقيق : محمود محمد نصار ، مكتبة التراث الإسلامي ـ القاهرة .
- ٢٨٤ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي بيروت ، لبنان ، ط : الرابعة ٥٠٥ هـ .
- ١٢٠٠ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وأثرها السيء على الأمة لحمد ناصر الدين الألباني / مكتبة المعارف ـ الرياض ، ط: الرابعة ١٤٠٨هـ .
- ٢٨٧- السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي / تصحيح وتعليق : محمد مصطفى زيادة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ، ط : الأولى ١٩٥٨م .
- ٧٨٧- سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل لعبد الملك بن حسين العصامي (ت١١١١هـ) / المطبعة السلفية ، ط: ١٣٨٠هـ .
- ۱۸۸۲ السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت٢٨٧هـ) / تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، والمسمى بـ (( بظللال الجنة في تخريج أحاديث السنة )) ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٤٠٥هـ .
- ٩٨٧- السنة ومكانتها في التشريع لمصطفى السباعي / المكتب الإسلامي بيروت ،

لبنان ، ط: الرابعة ٥٠٥ ه. .

- ٢٧٠ السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث (ت٢٧٥هـ) / إعداد وتعليق : عزت الدعاس ، وعادل السيد ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، لبنان ، ط : الأولى ١٣٩٤هـ .
- ١ ٩ ٢ السنن لابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويــني (ت٥٢٧هــ) / تعليــق :
   محمد فؤاد عبد الباقي ، المكتبة الإسلامية ـ استانبول ، تركيا .
- ۲۹۲ السنن للترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت۲۹۷هـ) / تحقيق: أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٨هـ .
- **٣٩٧** السنن لسعيد بن منصور الخراساني (ت٢٢٧هـ) / تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٥هـ .
- **٤ ٩ ٢ -** سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني (ت٥٨٥هـ) / تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني ، دار المحاسن للطباعة ـ القاهرة .
- ٢٩ السنن للدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت٥٥٥هـ) / تحقيق: مصطفى البغا ، دار القلم ـ دمشق ، وبيروت ، ط: الأولى ١٤١٢هـ .
- ٢٩٦ السنن الصغرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / تحقيق: عبد الفتاح
   أبو غدة ، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ٤٠٦هـ .
- ◄ ٢٩٧ السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٤٥٨) / دار الفكر بيروت ، لبنان .
- **۲۹۸** السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / تحقيق : عبدالغفار سليمان البغدادي ، وسيد كسروي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان، ط : الأولى ١٤١١هـ .
- ٩٩٧- السنن الواردة في الفتن وغوائلها ، والساعة وأشراطها لأبي عمرو عثمان

- ابن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ) / تحقيق : رضاء الله محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة \_ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٦هـ .
- • ٣- السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات لمحمد عبد السلام الشقيري ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط ١٤٠٨هـ .
- ١٠ ٣٠ سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) / تحقيق:
   شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثامنة ١٤١٢هـ
- ٢٠٣٠ السيرة لمحمد بن إسحاق بن يسار (ت١٥١هـ) / تحقيق : محمد حميد الله ،
   تقديم : محمد الفاسي ، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب ـ الرباط : ، المغرب ، ط :
   ٢٩٩٦هـ .
- ٣٠٣- سيرة عمر بن عبد العزيز لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (٩٥هـ) / دار الفكر ـ بيروت ، لبنان .
- ٢٠ السيرة النبوية لابن هشام / تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبى، مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر، ط: الثانية ١٣٧٥هـ.
- • • السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي الشوكاني (ت. ١٢٥هـ) / تحقيق : محمود إبراهيم زائد ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان، ط : الأولى ١٤٠٥هـ .
- ٣٠٣- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف / دار الفكر بيروت .
- ٧٠٧- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لشهاب الدين عبد الحي بن أحمد الحنبلي ، المعروف بابن العماد (ت١٠٨٩هـ) / دار ابن كثير ــ دمشق ، وبيروت ، ط: الأولى ٢٠٠٦هـ .
- ٨٠٠- الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية- لعبد الرحمن ابن عبد

- الله الدرويش ، ط: الأولى ١٤١٠هـ.
- ٩ ٣٠٩ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت٤١٨هـ) / تحقيق: أحمد سعد حمدان ، دار طيبة ـ الرياض، ط: الأولى .
- ١٣٠ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لعبد الله بن عقيل العقيلي (ت٢٩٥هـ) / تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة الفيصلية \_ مكة المكرمة ، ط : الثانية .
- 1 1 ٣٠ شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري / دار الفكر ـ بيروت ، لبنان .
- ۲ ۲ ۳ شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم بن محمد البيجوري (ت١٢٧٧هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- ٣ ١ ٣ شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي / تحقيق راجـي الأسمـر ، دار الكتـاب العربي بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ، ١٤١٣ هـ .
- **١٩٩٠ ش**رح الزرقاني على مختصر خليل لعبد الباقي بن يوسف المالكي (ت١٩٩٨هـ) / دار الفكر ـ بيروت ، لبنان ، ط١٣٩٨هـ .
- ١٣- شرح سنن الترمذي لأحمد شاكر / مطبوع مع السنن ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان .
- ٣١٣- شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي (ت١٦٥هـ) / تحقيق : زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٤٠٣هـ .
- الله بن الله بن معرفة كلام العرب لجمال الدين أبي عبدا لله بن هشام الأنصاري / تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ، لبنان ، ط : ١٤٠٩هـ .
- ٨١٣− شرح شواهد المغني لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١٩هـ) /
   تصحيح وتعليق : محمد محمود الشنقيطي ، لجنة التراث العربي .

- **٩ ٣ ٣ -** شرح صحيح البخاري لمحمد بن يوسف الكرماني (ت٧٨٦هـ) / المطبعة البهية المصرية ـ مصر ، ط : ١٣٥٦هـ .
- ٢٣- شرح صحيح مسلم لحيي الدين أبي زكريا النووي (ت٧٧٧هـ) / المطبعة المصرية \_ مصر .
- ٢٣٣− شرح الطحاوية لعلي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي (ت٢٩٧هـ) /
   تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، وشعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت،
   لبنان ، ط: الخامسة ٤١٤هـ .
- ٢٢٣ شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح العثيمين / خرج أحاديثه واعتنى به:
   سعد بن فواز الصميل ، دار ابن الجوزي ـ الدمام ، ط: الثانية ١٤١٥هـ .
- ٣٧٣- شرح علل الترمذي لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي (ت٥٩هـ) / تحقيق : همام عبد الرحيم ، مكتبة المنار الأردن ، ط : الأولى ٤٠٧هـ .
- **٤ ٢٣ -** شرح قصب السكر نظم نخبة الفكر لعبد الكريم مراد الأثري / مكتبة الدار المدينة المنورة ، ط : الأولى ١٤٠٥هـ .
- ٣٢٥ شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح النبي الله الله على عمود حسن أبو ناجي ، مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت ، لبنان ـ ودمشق ، سوريا ، ط: الثانية ١٤٠٢هـ.
- ٣٢٦- شرح قطر الندى- لأبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري (٣٦١هـ)/ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة طيبة ـ المدينة المنورة ، ط: الأولى ١٤١٠هـ.
- ٧٧٧- شرح كافية ابن الحاجب للرضى محمد بن الحسن الإستراباذي (ت٦٨٦هـ) / مطبوع مع الكافية في النحو لابن الحاجب، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- ٣٢٨ شرح الكافية الشافية لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي (ت٢٧٨هـ) / تحقيق : عبد المنعم هريدي ، مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى مكة المكرمة ، ط : ١٤٠٢هـ .

- **٩٧٣ ش**رح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي ، المعروف بابن النجار الحنبلي (ت٩٧٢ هـ) / تحقيق : محمد الزحيلي ، ونزيه حماد ، دار الفكر ـ دمشق، ط: ٩٠٠ هـ .
- ٣٣- شرح مشكل الآثــار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت٢١٥هـ)/ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٥هـ .
- ١٣٣٠ شرح المقاصد لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (٣٩٥هـ) / تحقيق:
   عبد الرحمن عميرة ، عالم الكتب ـ بيروت، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٩ هـ .
- ٣٣٣ شرح المواقف لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت٢١٨هـ) / دار الطباعة العامرة ، ط: ١٣٥٧هـ .
- ٣٣٣ شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش / المكتبة العربية \_ حلب ، سوريا ، ط : الأولى ١٣٩٣هـ .
- ٤٣٣- شرح منتهي الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي (ت١٠٥١هـ) / دار الفكر .
- **٣٣٥** الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت٣٦٠هـ) / تحقيق : الوليد بن محمد الناصر ، تقديم ومراجعة : عبد القادر الأرنؤوط ، وعاصم القريوتي ، وعلي بن محمد خشان ، مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ، ومكتبة الخراز ـ حدة، ط : الأولى ١٤١٧هـ .
- ٣٣٣- شعر النابغة الجعدي المكتب الإسلامي ـ دمشق ، وبيروت ، ط: الأولى ١٣٨٤هـ .
- ۱۳۳۷ الشعر والشعراء ويسمى «طبقات الشعراء » لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (ت٢٧٦هـ) / تحقيق : مفيد قميحة ، ونعيم زرزور ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ٥٠٤١هـ .
- ٣٣٨ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي / تحقيق: على بن محمد البحاوي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، لبنان .
- ٣٣٩ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لأبي عبد الله

- محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت٥١٥هـ) / تحرير: الحساني حسن عبدا لله ، مكتبة التراث ، القاهرة .
- ٤٣- شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل لعبد الملك بن عبدا لله بن يوسف الجويني (ت٤٧٨هـ) / تحقيق : أحمد حجازي السقا، دار البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الرياض ، ط : ١٤٠٣هـ
- ١٤٣− شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي بترتيب العلامة الهندي
   لأبي عمير محدي بن محمد المصري ، تقديم : مقبل الوادعي ، مكتبة ابن تيمية القاهرة، ط : الأولى ١٤١٦هـ .
  - ٧٤٣- الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي / ط١٤٠٨هـ ، ١٩٧٨ م .
- ٣٤٣- الصحائف الإلهية لمحمد بن أشرف السمرقندي (ت٠٠٠هـ) / تحقيق: أحمد عبد الرحمن الشريف ، مكتبة الفلاح ـ الكويت ، ط: الأولى ١٤٠٥هـ .
- ٤٤٣٠ الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت٩٩٨هـ) / تحقيق : أحمد عبدالغفور
   عطار ، دار العلم للملايين ـ بيروت ، لبنان .
- ك ٣- صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت٤٥٣هـ) / مطبوع مع الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط : مؤسسة الرسالة بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٨ هـ .
- **٢٤٣** صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق السلمي ، المعروف بابن خزيمة (ت ٣١١هـ) / تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي ـ بيروت، لبنان ، ط: الأولى ١٣٩٥هـ .
- ٧٤٧- صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)/ مطبوع مع فتح الباري لابن حجر ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان.
- ٨٤٣- صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي -

بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ٢٠٦هـ .

- **٩٤٣** صحيح الجامع الصغير لمحمد ناصر الدين الألباني / إشراف : زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ٢٠٤١هـ .
- ٣٥- صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني / اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه: زهير الشاويش، مكتب التربية العربية لدول الخليج، توزيع: المكتب الإسلامي ـ بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤٠٩هـ.
- ١٥٣- صحيح سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين الألباني / إشراف: زهير الشاويش،
   مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع: المكتب الإسلامي بيروت، لبنان، ط:
   الثالثة ٤٠٨ هـ.
- ٢٥٣- صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني / إشراف: زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع: المكتب الإسلامي بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٣٥٣- صحيح مسلم- لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٢٦٦هـ)/ دار ابن حزم للطباعة والنشر ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ٢١٦هـ .
- **١٥٣-** الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه- لمحمـد أمان الجامي / الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، ط : الأولى ١٤٠٨هـ .
- • • صفة صلاة النبي على السلفية لمحمد ناصر الدين الألباني / دار الكتب السلفية القاهرة .
- ٣٥٣- الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد لمحمد بن علي الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) / تحقيق : محمد بن ربيع المدخلي ، دار الجرير للطباعة ـ مصر ، ط : الأولى ١٤١٤هـ .
- ٧٠٧- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بـن

- القيم الجوزية (ت٥١٥) / تحقيق : علي بن محمد الدخيل الله ، دار العاصمة ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤٠٨ هـ .
- **٣٥٨** الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي / تحقيق : عبدالمعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ٤٠٤هـ .
- **907** الضعفاء والمتروكين لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت٩٥٥.) / تحقيق : عبد الله القاضي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ٤٠٦هـ .
- ٣٦- ضعيف الجامع الصغير لمحمد ناصر الدين الألباني / إشراف : زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٤٠٨هـ .
- ١ ٢٣٠ ضعيف سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني / إشراف : زهير الشاويش،
   المكتب الإسلامي ـ بيروت ، ودمشق ، وعمّان ، ط: الأولى ١٤١٢هـ .
- ٣٦٣ ضعيف سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني / إشراف : زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١١هـ .
- ٣٦٣- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي / دار الكتاب الإسلامي القاهرة .
- **٤ ٣٦٠** ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز العبد اللطيف / مطبوعات الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، ط: الأولى ١٤١٢هـ .
- ٣٦٥ الطبقات لخليفة بن خياط: (ت ٢٤٠هـ) / رواية أبي عمران موسى التستري، تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار طيبة ـ الرياض، ط: الثانية ٢٠٤١هـ
- ٣٦٦ طبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) / دار الكتب العربية \_ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ٤١٤هـ .
- ٧٣٧- طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة (ت٥٥١هـ) / تحقيق : الحافظ عبد العليم خان ، دار الندوة ـ الجديدة ـ بيروت، لبنان ، ط : ٤٠٧هـ .

- ٣٦٨- طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت٧٧٧هـ) / تحقيق: عبد الله الجبوري ، دار العلوم ـ الرياض ، ط٠٠٠ هـ .
- **٣٦٩** طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت٧٧١هـ) / تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ، ومحمود محمد الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية .
- ٣٧- طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (ت٢٣١هـ) / دراسة : طه أحمد إبراهيم ، تمهيد : حوزف هل ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ، ١٤٠٢ هـ .
- ۱۷۳- طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي (ت٢١٤هـ) / تحقيق : نــور الدين شريبة ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة ، ط : الثالثة ١٤٠٦ هـ .
  - ٧٧٢- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (ت٢٣٠هـ) / دار صادر ـ بيروت ، لبنان .
- ٣٧٣- طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي / تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، ط: الثانية، ١٤١٧هـ.
- **١٧٧٠** طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١ ٩١١هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٣هـ .
- **٣٧٥** طبقات المفسرين لمحمد بن علي الداوودي (ت٩٤٥هـ) / دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٣هـ .
  - ٣٧٦ طرف عربية لعمر السويدي / مطبعة بريل ـ ليدن ، ط: ١٣٠٣ هـ .
- ٣٧٧- العبادة في الإسلام ليوسف القرضاوي / مؤسسة الرسالة \_ بيروت ، لبنان ، ط : الحادية عشر ١٤٠٣ هـ .
- ٣٧٨- العبر في خبر مَن غبر- لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية \_ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ،

٥ ٠ ١٤ هـ .

- **٩٧٧-** العبودية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠١هـ .
- ٨٣- العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن حسين الفرّاء (ت٥٥هـ) / تحقيق: أحمد بن على المباركي ، ط: الثانية ١٤١٠ هـ .
- ۱۳۸۱ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي لمحمود رزق سليم/ مكتبة الآداب ـ الجمايز ، ط: ۱۳۶۹ هـ .
- ٣٨٢- العصر المماليكي لسعيد عبد الفتاح عاشور / دار النهضة العربية القاهرة ، ط : الأولى ١٩٦٥م .
- ٣٨٣- العظمة لأبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت٣٦٩هـ) / تحقيق: رضاء الله بن محمد المباكفوري ، دار العاصمة ـ الرياض ، ط: الأولى ١٤١١هـ
- ٢٨٤- عقائد الإمامية محمد رضا المظفر / مطبوعات النجاح ــ القاهرة ، ط: الثالثة ١٣٩١ هـ .
- ١٤١٨ عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني / تحقيق : محمد بن عبدا لله الغامدي ، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ، ط : الأولى ١٤١٤هـ .
- ٣٨٣- العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية لأحمد بن حجر آل بو طامي/ دار الكتب القطرية ـ قطر ، ط: الأولى ١٤١٥هـ .
- ٣٨٧- العقد الفريد لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت٣٢٨هـ) / ترتيب : أحمد أمين ، وأحمد الزين ، وإبراهيم الأبياري ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة المصرية ، ط : الثانية ١٣٧٥هـ .
- ٣٨٨- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تقديم: على صبح المدني ، مطبعة المدني القاهرة.

- ٩٨٣- العقيدة الإسلامية وتاريخها لمحمد أمان علي / دار المنار الرياض ، ط :
   الأولى ١٤١٤هـ .
- ٣٧- عقيدة السلف أصحاب الحديث لإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ت ٤٠٤هـ) / تحقيق: بدر البدر، دار الفتح الشارقة، ط: الأولى ٤٠٤هـ.
- **١٩٩٠** العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات لأبي بكر الحنبلي / دار عمار الأردن ، ط: الأولى ١٤٠٩ هـ .
- ٣٩٧- العقيدة الواسطية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ)/ شرح محمد حليل الهراس ، ومراجعة : عبد الرزاق عفيفي ، مطبوعات الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ، ط : السابعة .
- ٣٩٣- علل القراءات لأبي منصور الأزهـري (ت٣٧٠هـ) / تحقيـق: نـوال الحلـوة، ط: الأولى ١٤١٢هـ.
- 3 ٣٩- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت٩٠٥هـ) / تحقيق: إرشاد الحق الأثري ، نشر: إدارة العلوم الأثرية ـ فيصل أباد ، ودار نشر الكتب الإسلامية ـ لاهور .
  - ٣٩ علم التوحيد لعبد العزيز الربيعة / ط: ١٤٠٩هـ.
- 797- علوم الحديث والمسمى بـ (( مقدمة ابن الصلاح )> لأبي عمرو عثمان ابن عبدالرحمن بن الصلاح (ت758-) / تحقيق : نور الدين عبر ، المكتبة العلمية ــ المدينة المنورة ، ط : 1707- هـ .
- ٧٩٧- العلويون في الحجاز من سنة ١٣٢هـ \_ ٢٠٣هـ للدكتور عبد الله بن علي المسند / دار المنار ـ القاهرة، ط: الأولى ١٤١٢هـ .
- **١٣٩٨** عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني / مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ، ط: الأولى ١٣٩٢هـ .

- **9 9 7** عوارف المعارف لأبي عبد الله عمر بن محمد السهروردي (ت٦٣٢هـ) / مطبوع مع كتاب إحياء علوم الدين ، تصحيح : عبد العزيز السيروان ، دار القلم بيروت ، لبنان ، ط : الثالثة .
- • ٤ عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي / تحقيق: عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، ط: الثالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية ـ التبالثة بالدي / تحقيق : عبد الرجمين محمد عثمان ، مكتبة الرجمين ، مكتبة الرجمين
- ١٠٠٤ عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٣٢٦هـ) / تحقيق:
   عمد الإسكندراني ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٤هـ .
- ٢٠٤٠ غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن الحزري (ت٨٣٣هـ) / عناية ونشر: ج. برحستراسر، مكتبـة الخانجي مصر، ط١٣٥١هـ.
- ◄ ٤ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري (٣٢٨هـ)
   / تحقيق ومراجعة : إبراهيم عطوة عوض ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه وأولاده ـ مصر .
- ٤٠٤ الغيلانيات لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي البزاز / تحقيق : مرزوق ابن هياس الزهراني ، دار المأمون للتراث ـ دمشق ، بيروت ، ط: الأولى ١٤١٧هـ.
- • • فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد لأبسي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح (ت٦٤٣هـ) / مطبوع ضمن الرسائل المنيرية ، دار طيبة ـ الرياض .
- ۲ . 3 فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (ت١٣٥٤هـ) / جمع وتحقيق : صلاح الدين المنجد ، ويوسف ق حوري ، دار الكتاب الجديد \_ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ، ١٣٩٠ هـ .

- ٧٠٤ فتاوى السبكي لأبي الحسن تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي
   (ت٥٦٥ ١٣٥٥) / مكتبة القدس ـ القاهرة ، مصر ، ط: ١٣٥٥ هـ .
- م و العلماء العنو بن عبد السلام (ت ١٦٠هـ) / تحقيق : مصطفى عاشور ، مكتبة الساعي ـ الرياض ، ومكتبة القرآن ـ القاهرة .
- **9 . 3** الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) / تقديم : حسنين مخلوف ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- 13- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض، ط: الأولى ١٤١١ه.
- 1 1 3 فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ) / ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، تصحيح : محب الدين الخطيب ، إشراف وتصحيح : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، دار المعرفة بيروت ، لبنان .
- ٢ ٤٠- فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين لعبد الله الطيار وسامي
   المبارك / دار الوطن ـ الرياض ، ط : الثانية ١٤١٥هـ .
- ◄ ١٤ الفتح الرباني ، ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن البنا/ دار الشهاب القاهرة .
- **١٤٠٤** الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي لعبدالرؤوف المناوي (ت١٠٣١هـ) / تحقيق : أحمد محبتي السلفي ، دار العاصمة الرياض ، ط : الأولى ١٤٠٩ هـ .
- 10 2 فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي

- (ت٦٢٣هـ) / تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤١٧هـ.
- ۲ ۱ ع فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام (ت ١٦٨هـ) / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، لبنان .
- ٧١٤- فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني (ت٠٥٠هـ) / دار الفكر ـ بيروت ،
   لبنان ، ط: ١٤٠٣هـ .
- ۱۱۸ ع فتح الجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمين بن حسن آل الشيخ (ت٥١٨هـ) / تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط : ، مكتبة دار البيان ـ دمشق ، ط : الأولى ١٤٠٢هـ .
- **١٩ ٤ -** فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦هـ) / تحقيق : أحمد شاكر ، مكتبة السنة ـ القاهرة ، ط : الثانية ١٤٠٨هـ .
- ٢٠ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي لحمد بن عبد الله السخاوي (ت٢٠ هم) / تحقيق : على حسين علي ، نشر : إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنارس الهند .
- ۱۲۶ مصر وأخبارها لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالحكم (ت۲۰ هـ) / مطبعة بريل ـ مدينة ليدن ، يطلب من مكتبة المثنى ـ بغداد، ط: ١٩٢٠م.
- ۲۲۶ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان ابن عمر العجيلي ، المعروف بالجمل (ت٢٠٤هـ) / المكتبة التجارية الكبرى ، شارع محمد على \_ القاهرة ، ومطبعة الاستقامة \_ القاهرة .
  - ۲۲ € الفتوى الحموية الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) .
    - ١- دار الكتب السلفية \_ بيروت ، لبنان .
- ٢- ضمن مجموع الفتاوي / إشراف: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، طبع:

إدارة المساحة العسكرية - القاهرة .

- ٢٤ الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه الديلمي (ت٩٠٥هـ) / تحقيق:
   السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ٢٠٦هـ .
- ٢ ٤ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت٢٩ ٤ هـ) / مكتبة دار التراث ـ القاهرة .
- **٢٧٤** الفرق بين النصيحة والتعيير لعبد الرحمن أحمد بن رجب الحنبلي (ت٥٩٥هـ) تحقيق : نجم عبد الرحمن خلف ، دار المأمون للتراث ـ دمشق ، ط : الثانية ٤٠٥هـ .
- ٧٧٤ الفروسية لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت٥١٥١) /
   تحقيق : محمد نظام الدين الفتيح ، دار التراث ـ المدينة ، ط : الأولى ، ١٤١٠ هـ .
- ٨٢٤ ـ الفروق لأحمد بن إدريس القرافي (ت٦٨٤هـ) / عالم الكتب ـ بيروت ، لبنان .
- **٧٧٤** الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت٥٦٥) / تحقيق : محمد إبراهيم نصر ، وعبد الرحمن عميرة ، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ـ جدة ، الرياض ، الدمام ، ط : الأولى ١٤٠٢هـ
- ٣٤ فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة ، وما أنـزل بالمدينـة لأبي عبـد الله محمد بن أيوب بن الضريس (ت٢٩٤هـ) / تحقيق : غزوة بدير ، دار الفكر بـيروت، ط : الأولى ١٤٠٨هـ .
- ١٣٤ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد بن سعد بن حمدان /
   دار طيبة ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٥هـ .

- ٣٣٤ الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت٢٦٣هـ) / تحقيق : عادل يوسف الغرازي ، دار ابن الجوزي ـ الدمام ، ط : الأولى ١٤١٧هـ
- ٤٣٤ فهرس الفهارس والأثبات ، ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلات لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني / تحقيق : إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان ، ط : الثانية ٢٠٤١هـ .
- **٥٣٤** فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي دبلن ــ إيرلندا ، إعداد : آرثر ج. آربري ، ترجمة : محمود شاكر سعيد ، ومراجعة : إحسان صدقي، مؤسسة آل البيت ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية .
- ٣٧٤ فهرس مخطوطات آل البيت جمعته : عمال المطابع التعاونية ـ عمان ، الأردن، ط : ٢٠٦ هـ .
- ٧٣٧ الفهرست لأبي الفرج بن إسحاق النديم (ت٥٨٥هـ) / دار المعرفة ـ بيروت ،
   لبنان ، ط : ١٣٩٨هـ .
- ۱۲۰۸ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن على الشوكاني (ت٠٠٥ هـ) / تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ، المكتب الإسلامي بيروت، لبنان، ط: الثالثة ١٤٠٢هـ .
- ٣٧٤- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان المنسوب لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن القيم (ت ٧٥١هـ) / دار الكتب العلمية \_ بيروت ، لبنان، ط: الأولى ١٤٠٣ هـ .
- **٤٤** فوات الوفيات لمحمد شاكر الكتبي (ت٤٦٧هـ) / تحقيق : إحسان عباس، دار صادر ـ بيروت ، لبنان .
- 133- الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي (ت١٢٥هـ) / شركة الطباعة العربية السعودية ، ط: الخامسة ١٤٠٧هـ

- **٧٤٤** فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي / مطبوع ضمن الجواهر الغوالي من رسائل الإمام حجة الإسلام الغزالي، المطبعة العربية مصر ، ط: الأولى ١٣٤٣هـ .
- **٣٤٤ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير لمحمد عبد** الرؤوف المناوي (ت١٠٢٢هـ) / دار الفكر ـ بيروت ، لبنان .
- **333** قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) / تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي ، مكتبة لينة \_ مصر ، ط: الأولى 9.٤٠هـ.
- 3 3 القاموس الإسلامي لأحمد عطية / مكتبة النهضة المصرية مصر ، ط: 1773 هـ.
- الشرق الأوسط: \_ القاهرة ، ط: العاشرة .
  - ٧٤٤- القاموس المحيط: للفيروزآبادي / دار الحديث ـ القاهرة.
- ♦ ١٤٤ القاموس الموجز للكتاب المقدس لوهيب ملك / مكتبة كنيسة الأحوة مصر.
- **933** القاهرة لعبد الرحمن زكي / الدار المصرية ، ودار الطباعـة الحديثة ـ القاهرة ، ط: ١٣٨٦هـ .
- 63 القراءات الشاذة للحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٣٧١هـ) / عناية ونشر: ج. برجسترسر ، المطبعة الرحمانية ـ مصر ، ط ٩٣٤م .
- 103- قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال لسعيد بن علي القحطاني / مراجعة : الشيخ صالح الفوزان ، مطبعة سفير ـ الرياض ، ط : الأولى ، ١٤٠٩هـ .
- ٢٥٤ القواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد المقري (ت٥٧هـ) / تحقيق : أحمد بن

- عبد الله بن حميد ، معهد البحوث العلمية ، وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ــ مكة المكرمة .
- **٣٥٠ ق**واعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين بن عبد العزيز ابن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ) / مؤسسة الريان ـ بيروت ، لبنان ، ط ١٤١هـ .
- **303** قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد جمال الدين القاسمي (ت١٣٩٦هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٣٩٩هـ .
- • • القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين / دار ابن القيم الدمام ، ط: الثانية ١٤٠٧هـ .
- **١٥٤ -** الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٣هـ .
- **٧٥٧** الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لأحمد بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ) / مطبوع مع الكشاف للزمخشري ، دار المعرفة بيروت، لبنان .
- ١٤٠٦ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبدا لله بن عبد البر
   (ت٣٤٦هـ) / مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض ، ط : الثالثة ٢٠٦هـ .
- **903** الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد الأثير (ت٦٣٠هـ) / دار الكتاب العربي ـ بيروت ، لبنان ، ط: الخامسة ١٤٠٥هـ .
- ٢٤- الكبائر وتبيين المحارم لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) / تحقيق: محيي الدين مستو ، دار ابن كثير ـ دمشق وبيروت ، ومكتبة دار الـتراث ـ المدينة المنورة ، ط: السابعة ١٤١١هـ .
- ۱ ۲ ٤ كبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان البوطي / دار الفكر ـ دمشق ، سوريا ، ط : الثامنة ۱٤٠٢هـ .
- ٣ ٦ ٢ الكتاب لسيبويه / المطبعة الكبرى الأميرية بولاق ، مصر ، طبعة ١٣١٦هـ .

- ٣٠٤- الكتاب المقدس (كتب العهد القديم والعهد الجديد) دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط.
- **١٤٦٤** كتب حذر منها العلماء لمشهور حسن آل سلمان / تقديم : بكر بن عبدا لله أبو زيد ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٥هـ
- ٢ ٤ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم حار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت٣٨٥هـ) / دار المعرفة ـ بيروت، لبنان .
- 7 7 3 كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة لنور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٧هـ) / تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٤هـ .
- ٧٣٤- الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي لحمد بن محمد الحسيني الطرابلسي (ت١١٧٧هـ) / تحقيق : محمد محمود أحمد بكار ، مكتبة الطالب الجامعي ـ مكة المكرمة ، ودار العليان ـ بريدة ، ط٤٠٨هـ .
- ◄ ٢٨ كسف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس
   لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت١٦٢١هـ) / دار إحياء الـتراث العربي بيروت ،
   لبنان ، ط: الثانية .
- **١٩٤٠** كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (ت١٠٦٧هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط١٤١٣هـ .
- ٧٧- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب (ت٤٣٧هـ) / تحقيق : محيي الدين رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ، ط١٣٩٤هـ .
- ١٧٤ الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي(ت٣٦٤هـ)
   تحقيق : محمد الحافظ التيجاني ، وعبد الحليم محمد ، وعبد الرحمن حسن ، دار ابن تيمية -

القاهرة ، ط١٤١ه.

- ۲۷۲ الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت٩٤٠١هـ) / تحقيق : عدنان
   درويش ، ومحمد المصري ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ دمشق ، ط٩٧٤م .
- ٣٧٤- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الهندي (ت٩٧٥هـ) / ضبطه وفسر غريبه: بكري حياتي ، تصحيح: صفوة السقا ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، ط: الخامسة ١٤٠٥هـ.
- **١٠٦١ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة** لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت١٠٦١هـ) / تحقيق : جبرائيل سليمان جبور ، نشر : محمد أمين دَمج وشركاه بيروت ، لبنان .
- **٥٧٤** لب اللباب في تحرير الأنساب لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز ، وأشرف أحمد عبد العزيز ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١١هـ .
- ٣٧٦- اللباب في الفقه الشافعي لأبي الحسن أحمد بـن محمـد المحـاملي (ت٥١٥هـ) / تحقيق : عبد الكريم العمري ، دار البخاري ـ المدينة المنورة ، ط : الأولى ١٤١٦هـ .
- ٧٧٤ لباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١٤٠٦هـ) / دار إحياء العلوم بيروت ، لبنان ، ط: الرابعة ١٤٠٣هـ .
- ١٤٧٨ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لتقي الدين محمد بن فهد المكي / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، لبنان .
- **٧٧٠ لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور / دار صادر بـ بروت ،** لبنان .
- ٨٠٠ لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٠١هـ) / تحقيق: عادل عبد الموجود ، وعلي معوض، وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ،

ط: الأولى ١٤١٦هـ.

- 1 **٨٤** اللمع في الرد على محسني البدع لعبد القيوم السحيباني / مكتبة الخضيري المدينة المنورة ، ط: الأولى ١٤١٦هـ .
- ۱۸۲- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لأبي محمد عبدا لله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٢٠٦هـ) / شرح الشيخ: محمد بن صالح العثيمين ، تحقيق: أشرف عبد المقصود ، مكتبة البخاري ـ الإسماعيلية ، مصر ، ط: الثانية ١٤١٢هـ.
- ٣٨٤ الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم لمحمد على البار / دار القلم ـ دمشق، الدار الشامية ـ بيروت ، ط : الأولى ١٤١٠هـ .
- عمع- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ، شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية لمحمد بن أحمد السفاريني / المكتب الإسلامي بيروت ، لبنان ، ط: الثانية ١٤٠٥هـ .
- ٨٥ المؤامرة على الإسلام لأنور الجندي / دار الاعتصام ، ط: الثانية ١٣٩٨هـ .
- موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، دار الغرب الإسلامي \_ بيروت ، لبنان، ط: الأولى الدرقة بن عبد الله بن
- ١٤٨٧ مباحث العقيدة في سورة الزمر لناصر بن على الشيخ / مكتبة الرشد الرياض ، ط: الأولى ١٤١٥هـ .
- الماع مباحث في علوم القرآن لمناع القطان / مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، ط التاسعة عشر ١٤٠٦هـ .
- 2 **4 9** المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح لأبي محمد شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي (ت٥٠٥هـ) / تحقيق : عبد الملك بن دهيش ، ومحمد رضوان ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ـ مكة المكرمة ، ط : الثالثة ٤٠٦هـ .

- 93- المجالسة وجواهر العلم ـ لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري (ت٣٣٣هـ)/ تحقيق : عدنان عبدالرحمن القيسي ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٨هـ .
- ( ٩٤ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي (ت٢٥٤هـ) / تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي حلب ، ط : الثانية ٢٠٤١هـ .
- **٢ ٩ ٤ -** بحمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت ١٨٥هـ) / تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الفكر بيروت ، لبنان ، ط : الثالثة ١٣٩٣هـ
- **٣٩٤** جمع البحرين في زوائد المعجمين ( المعجم الأوسط: والمعجم الصغير) للطبراني لنور الدين الهيثمي (ت٧٠٨هـ) / تحقيق: عبدالقدوس بن محمد نذير، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط: الأولى ١٤١٣هـ.
- **١٩٤٠ جمع** الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي (ت٧٠٨هـ)/ دار الريان للتراث ـ القاهرة ، ودار الكتاب العربي ـ بيروت ، ط : ١٤٠٧هـ
- ق اسم ، إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، طبع: إدارة المساحة العسكرية القاهرة، ط: ٤٠٤هـ .
- **٢٩٤** جموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز / مطابع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ط٢١٤١هـ
  - ٧٩٧ المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين النووي (ت٦٧٧هـ) .
    - ١- دار الفكر \_ بيروت ، لبنان .
  - ٢- تحقيق وتعليق وإكمال : محمد نجيب المطيعي ، المكتبة العالمية ـ الفحالة .
- ٨٩٤ المحموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لمحمد بن عمر المديني

- الأصفهاني / تحقيق : عبد الكريم إبراهيم الفريابي ، دار المدني \_ جدة ، ط : الأولى ٢٠٠١هـ .
- **٩ ٩ ٤ بح**موعة الرسائل المنيرية نشر إدارة الطباعة المنيرية ، توزيع : مكتبة طيبة الرياض، ودار الكلمة الطيبة القاهرة .
- • - محاضرات في النصرانية لمحمد أبي زهرة / طبع: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الرياض ، ط: الرابعة ٤٠٤ هـ .
- 1.0- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان ابن جني (ت٣٩٢هـ) / تحقيق : علي النجدي ، وعبد الحكيم النجار ، وعبد الفتاح إسماعيل ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ـ القاهرة ، ط٣٨٦هـ .
- ٢٠٥٠ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية (ت٤١٥هـ) / تحقيق: المجلس العلمي بفاس ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ــ المملكة المغربية ، ط١٣٩٥هـ .
- **٣٠٠٠** المحلى لأبي محمد على بن محمد بن حزم (ت٥٦٥هـ) / تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مكتبة دار التراث ـ القاهرة .
- ختار الصحاح لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (ت٦٦٦هـ) / ترتيب : محمود خاطر ، وتحقيق : حمزة فتح الله ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ودار البصائر ـ بيروت ، ومكتبة طيبة ـ المدينة المنورة ، ط٤٠٧هـ .
- • - مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري / تحقيق: سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٧هـ .
- ٢٠٥٠ مختصر سنن أبي داود للحافظ المنـ ذري / تحقيـ ق: محمـ د حـ افظ الفقـي ، دار
   المعرفة ـ بيروت ، لبنان .

- ٧٠٥- مختصر الشمائل المحمدية للترمذي اختصار وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية ـ عمان ، الأردن ، ط: الثانية ٢٠٦هـ .
- ٨٠٥- مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم / اختصار : محمد الموصلي ، دار الندوة
   الجديدة ـ بيروت ، لبنان ، ط١٩٨٤م .
- ٩ ٥ مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت٢٦٤هـ) / مطبوع مع
   الأم للشافعي ، دار الفكر ـ بيروت ، لبنان ، ط٠١٤١هـ .
- ١ ٥- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبد الله محمد ابن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت٧٥١هـ) / تحقيق : محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية ـ القاهرة .
- ۱ ۱ ۵ مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي / دار الوطن الرياض ، ط: الأولى ١٤١٣ مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي / دار الوطن الرياض ، ط: الأولى
- ٢٥- مذكرة في المنطق للدكتور بركات دويدار / مقرر على طلاب السنة المنهجية،
   مرحلة الماجستير ، قسم العقيدة ، جامعة أم القرى .
- ◄ ١٥ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لأبي عمد عبد الله بن أسعد اليافعي (ت٧٦٨هـ) / دار الكتاب الإسلامي ، ط: الثانية عمد عبد الله بن أسعد اليافعي (ت٧٦٨هـ) / دار الكتاب الإسلامي ، ط: الثانية عمد عبد الله بن أسعد اليافعي (ت١٤١٨هـ) / دار الكتاب الإسلامي ، ط: الثانية عمد عبد الله بن أسعد اليافعي (ت١٤١٨هـ) / دار الكتاب الإسلامي ، ط: الثانية المنافعي (ت١٤١٨هـ) / دار الكتاب الإسلامي ، ط: الثانية التابية الله بن أسعد اليافعي (ت١٤١٨هـ) / دار الكتاب الإسلامي ، ط: الثانية التابية الله بن أسعد اليافعي (ت١٤١٨هـ) / دار الكتاب الإسلامي ، ط: الثانية الله بن أسعد اليافعي (ت٢١٨هـ) / دار الكتاب الإسلامي ، ط: الثانية الله بن أسعد الله
- ١٥- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لأبي محمد علي بن
   أحمد بن حزم (ت٥٦٥هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- **٥١٥-** مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت٧٣٩هـ) / تحقيق : علي محمد البحاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط : الأولى ١٣٧٣هـ .
- ١٠٥٠ المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لطه عبد الرؤوف و

- مصطفى الهواري / مطبوع مع اعتقادات فرق المسلمين للرازي ، مكتبة الكليات الأزهرية \_ القاهرة ، ط١٣٩٨هـ .
- ٧ ١ ٥ مسائل الإمام أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني / تقديم: محمد رشيد رضا ، دار المعرفة بيروت ، لبنان .
- ١٨ ٥- مسائل الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه جمع: إسحاق بن منصور الكوسج / تحقيق: محمد عبدا لله الزاحم، دار المنار ـ القاهرة، ط: الأولى ١٤١٢هـ .
- 9 10- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت٥٠٥هـ) / إشراف: يوسف المرعشلي ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- ٧٥- المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ) / المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر ، ط: الأولى ١٣٥٦هـ .
- ١ ٢٥- المستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري
   (ت٣٨٥هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٣٩٧هـ .
  - ٠ ٢٧ المسند للإمام أحمد بن حنبل .
  - ١- تحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ـ مصر ، ط١٣٩٢هـ .
- ٢- فهرسة: محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط:
   الخامسة ٥٠٤ هـ .
- ٣- إشراف عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان
   ط : الأولى ، ١٤١٧ هـ .
- ٣٢٥- مسند أبي يعلى الموصلي لأحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت٣٠٧هـ) / تحقيق : حسين سليم أسلم ، دار المأمون للتراث \_ دمشق ، سوريا ، ط : الأولى ٥٠٤١هـ .
  - ٤٢٥- مسند الإمام الشافعي = شفاء العيِّ.

- ٢٥ مسند الحميدي لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ) / تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة .
- ۲۲۵- مسند الطيالسي لسليمان بن داود الطيالسي (ت٢٠٤هـ) / دار الكتــاب اللبناني ، ودار التوفيق ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٣٢١هـ .
- ٧٧٥- المسيحية لأحمد شلبي / مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، ط: العاشرة ١٩٩٣ م .
- ٨٢٥ مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف لمحمد عليان المرزوقي / والكتاب
   مطبوع مع الكشاف للزمخشري ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- 9 ٢ ٥ مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي / تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثالثة ١٤٠٥هـ .
- ٣٥- مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب (ت٤٣٧هـ) / تحقيق : حامد الضامن ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، ط : الرابعة ١٤٠٨هـ
- **١٣٥** مصابيح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت٢٦٥هـ) / تحقيق: يوسف المرعشلي ، ومحمد سليم سمارة ، وجمال الذهبي ، دار المعرفة ـ بيروت، لبنان ، ط: الأولى ١٤٠٧هـ .
- ٧٣٥ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور لأبي الحسن إبراهيم ابن عمر البقاعي (ت٥٨٥هـ) / تحقيق : عبد السميع محمد حسنين ، مكتبة المعارف ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤٠٨ هـ .
- ۳۳۵ المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱هـ) / تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ۱٤٠٣هـ .
- **٤٣٥** المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ) / تحقيـ ق: مختار أحمد الندوي ، الدار السلفية ـ بومباي ، الهند ، ط : الأولى ١٤٠٣هـ

- **٥٣٥** المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ) / تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٣٩٣هـ .
- ٣٧٥- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد- لحافظ بن أحمد الحكمي / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- ٧٣٥ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد بن محمد بن حسن شراب / دار القلم دمشق ، والدار الشامية ـ بيروت ، ط : الأولى ١٤١١هـ .
- مهم معالم السنن للخطابي / تحقيق : عزت الدعاس ، وعادل السيد ، مطبوع مع سنن أبي داود ، دار الحديث ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٣٩٣هـ .
- **٩٣٥** معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ت٥١٥هـ) / تحقيق: فائز فارس ، المطبعة العصرية ـ الكويت ط: الأولى ٤٠٠هـ .
- **30** معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت٧٠ هـ) / تحقيق : عبدالفتاح إسماعيل شلبي ، ومراجعة : علي النجدي ناصف ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢٩٧٢م .
- **١٤٥** معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس (ت٣٣٨هـ) / تحقيق : محمد علي الصابوني ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ، ط : الأولى . ١٤١٠هـ .
- **٧٤٠** معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم الزجاج (٣١١هـ) / تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ٤٠٨هـ .
- **٣٤٥** معاول الهــدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير لإبراهيم الجبهان / دار المجتمع ـ جدة ، ط : الخامسة ١٤٠٩هـ .
- \$ 20- معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت٦٢٦هـ) / مراجعة : وزارة المعارف

- العمومية بمصر ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، لبنان .
- 030- معجم الأعلام لبسام عبد الوهاب الجابي / دار الجفان والجابي للطباعة والنشر ، ط: الأولى ١٤٠٧ه.
- **730-** المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) / تحقيق: محمود الطحان ، مكتبة المعارف ـ الرياض ، ط: الأولى ١٤١٥هـ .
- ٧٤٥ معجم البلاغة العربية لبدوي طبانة / دار المنارة \_ حدة، ودار الرفاعي \_ الرياض، ط: الثالثة ١٤٠٨هـ .
- **١٤٥ معجم البلدان** لياقوت الحموي (ت٢٢٦هـ) / دار إحياء السراث العربي ـ بيروت ، لبنان ، ط١٣٩٩هـ .
- **930-** معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون / مكتبة الخانجي \_ مصر ، ط: الأولى ١٣٩٢هـ .
- 00- معجم الشعراء لمحمد بن عمران المرزباني (ت٢٨٤هـ) / مكتبة حسام القدسي \_ مصر ، ط: ١٩٥٤م .
- 100- معجم الشيوخ ( المعجم الكبير ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) / تحقيق : محمد الحبيب الهيلة ، مكتبة الصديق ، ط : الأولى ١٤٠٨هـ .
- ٢٥٥- المعجم الفلسفي لجميل صليبا / دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ، لبنان ، ط٨٧٩ م .
- **٣٥٥-** المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) / تحقيق: حمدي السلفي ، مطبعة الأمة ـ بغداد .
- **١٥٥-** معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة لصلاح الدين المنجد / دار الكتاب الجديد ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٣٩٨هـ .

- ••• معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة / مؤسسة الرسالة ــ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٤هـ .
- ٢٥٥ معجم مصنفي الكتب العربية في التاريخ والـتراجم والجغرافيـا والرحـلات
   لعمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٦هـ .
- ٧٥٥- معجم المصنفين لمحمد حسن التونكي / دار طبارة \_ بيروت ، لبنان ، طعجم المصنفين لمحمد حسن التونكي / دار طبارة \_ بيروت ، لبنان ،
- ٨٥٥- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن غيث البلادي / دار مكة للنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة ، ط: الأولى ١٤٠٢هـ .
- **900-** المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية لأميل بديع يعقوب / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٣هـ .
- ٢٥- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي / دار الحديث \_ . القاهرة ، ط: الأولى ١٤٠٧هـ .
- 170- معجم المناهي اللفظية لبكر بن عبد الله أبو زيد / دار العاصمة للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ط: الثالثة ١٤١٧هـ .
  - ٧٢٠ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ، ط: الثالثة .
- ٣٦٥- معرفة السنن والآثــار لأبي بكر أحمـد بن الحسـين البيهقـي (ت٥٥٥هـ) / تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤١٣هـ .
- 370- معرفة القرآء الكبار على الطبقات والأعصار لأبي عبد الله محمد ابن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) / تحقيق: بشّار عواد، وشعيب الأرنؤوط، وصالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٦٥ المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي / تحقيق : أكرم ضياء العمري ، مطبعة الإرشاد ـ بغداد ، ط : ١٣٩٤هـ .

- **٦٢٥** المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بـن قدامـة المقدسي (ت ٢٠٠هـ) / تحقيـق: عبد الله التركي ، وعبد الفتاح الحلو ، دار هجر ـ القاهرة ، ط : الأولى ١٤١٠هـ .
- ٨٣٥ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين ابن هشام الأنصاري
   (ت٧٦١هـ) / تحقيق: مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، ومراجعة: سعيد الأفغاني،
   دار الفكر \_ بيروت، لبنان، ط: الثالثة ١٩٧٢م.
- 970- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيين الخطيب (ت٩٧٥هـ) / مكتبة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ، ط١٣٧٧هـ .
- ٧٠- مفاتيح الغيب للفخر محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ) / دار الفكر بيروت ، لبنان ، ط : الثالثة ١٤٠٥هـ .
- ( ٣٥٠ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لشمس الدين محمد بن طولون ( ٣٥٠ هـ) / تحقيق : محمد مصطفى ، المؤسسة المصرية للتأليف ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة ، ط : ١٣٨٤ هـ .
- ٧٧٥- مفتاح دار السعادة ، ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد مصطفى ، الشهير بطاش كبرى زاده / إعداد : كامل كامل بكري ، وعبد الوهاب أبو النور ، دار الكتب الحديثة ـ مصر .
- **٧٧٥** مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت٦٢٦هـ)/ تحقيق: أكرم عثمان يوسف ، دار الرسالة ، ط : الأولى ١٤٠٠هـ .
- **٤٧٥** المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفــات لمحمـد بـن عبـد الرحمـن المغراوي ، دار طيبة للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤٠٥هـ .
- ٧٥ المفصل في علم اللغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت٣٨٥هـ) /

دار إحياء العلوم ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١٠هـ .

- ٣٧٥- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة- لحمد ابن عبد الله محمد الصديق ، دار الله عمد الصديق ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٧هـ .
- ٧٧٥ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت٣٣٠هـ)/ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية \_ القاهرة ، ط : الثانية ١٣٨٩هـ .
- عبد الخالق عظيمة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة ، ط١٣٨ه.
- **٩٧٥** المقتنى في سرد الكنى لمحمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) / تحقيق : محمد صالح المراد ، مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة، ط٨٠٤ هـ .
- ٨٥- مقدمات في الاعتقاد لناصر القفاري / دار الوطن ـ الرياض ، ط: الأولى ٢٥٠ مقدمات في الاعتقاد لناصر القفاري / دار الوطن ـ الرياض ، ط: الأولى
- ۱۸۵ المقدمة لابن خلدون / مكتبة ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع ، ودار التوفيق
   للنشر ، ط١٩٨٤هـ .
  - مقدمة ابن الصلاح = علوم الحديث لابن الصلاح .
- ١٨٥- يمقدمة ابن الصلاح مطبوع مع التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للعراقي ، المكتبة التجارية \_ مصطفى الباز ، ط: الأولى ١٤١٣هـ .
- ٣٨٥- مقدمة التفسير لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) / تحقيق: محب الدين الخطيب ، المكتبة السلفية ـ القاهرة .
- ٥٨٤- مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعانى والبديع ، وإعجاز القرآن

- لأبي عبد الله محمد بن سليمان البلخي ، المعروف بابن النقيب (ت١٩٨٦هـ) / تحقيــق : زكريا سعيد علي ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة ، ط : الأولى ١٤١٥هـ .
- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي لنسور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (ت٨٥- ٨٥) / تحقيق: سيد كسروي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٣هـ.
- ٣٨٥ المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء لزكريا الأنصاري (ت٩٢٦هـ) / مطبوع مع منار الهدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد الأشموني ، مطبعة البابي الحلبي وأولاده ـ مصر ، ط: الثانية ١٣٩٣هـ.
- ٠٥٨٧ مكانة الصحيحين لخليل ملا خاطر / المطبعة العربية الحديثة ـ القاهرة ، مصر ، ط : الأولى ١٤٠٢هـ .
- مهه- المكتفي في الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ) / تحقيق: يوسف المرعشلي ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان، ط: الأولى ٤٠٤١هـ.
- ٨٥- الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني / تحقيق: محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان .
- • • منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن محمد بـن ضويـان (ت١٣٥٣هـ) / تحقيق : زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط : السادسة ٤٠٤هـ .
- 1 90- مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٩٥هـ) / تحقيق : أحمد صقر ، مكتبة دار التراث ـ القاهرة .
- **١٩٥٠** مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة لمرتضى الزين أحمـد / مكتبة الرشد ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٥هـ .
- ٣٩٥- مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني / دار الفكر -

بيروت ، لبنان ، ط: الثالثة .

- **١٩٥٠** المنتخب من مسند عبد بن حميد تحقيق : مصطفى العدوي ، دار الأرقم الكويت ، ط : الأولى .
- • - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبي الوليد سليمان البـاجي (ت٤٩٤هـ)، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الرابعة ٤٠٤هـ .
- **١٩٥٠** منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد / المكتبة الفيصلية ـ مكة المكرمة .
- ٧٩٥- منع جواز الجحاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي / مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة .
- **٩٩٥-** منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) / تحقيق: محمد رشاد سالم ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض، ط: الأولى ١٤٠٦هـ .
- **٩٩٥** منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان على حسن / مكتبة الرشد ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٢هـ .
- • • منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد بن عبد اللطيف بن محمد نور / مكتبة الغرباء ـ المدينة المنورة، ط: الأولى ١٤١٦هـ .
- ١ ٢ − منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي / مؤسسة الرسالة بيروت ، لبنان ، ط : ١٤١٤هـ .
- ٢٠٢- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات لمحمد الأمين الشنقيطي / مطابع
   الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، ط : الأولى ١٤٠١هـ .
- ٣٠٠- أَلْهَذَب فِي فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي

- (ت٤٧٦هـ) / مكتبة البابي \_ مصر ، ط: الثانية ١٣٩٦هـ .
- **٤ ٠ ٦ -** موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لنور الدين علي بن أبي الهيثمي (ت٧٠٨هـ) / تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة ، المطبعة السلفية ـ شارع الفتح.
- • • الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الشاطبي (ت ٠٩٠هـ) / شرح : عبد الله دراز ، وضع تراجمه : محمد عبدالله دراز ، حرج آياته ، وفهرس موضوعاته : عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤١١هـ .
- ٢٠٢٠ الموسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفيق غربال ، دار القلم ، ومؤسسة حزانكلين للطباعة والنشر .
- ٧٠٠- الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي (ت٩٥٥هـ) / تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ، دار الفكر ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثالثة ٤٠٣هـ .
- ١٠٠٠ الموطأ للإمام مالك بن أنس / تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- **٩ ٦ -** موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود / مكتبة الرشد الرياض، ط: الثانية ١٤١٦هـ .
- ١٦- موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع لإبراهيم الرحيلي / مكتبة الغرباء \_ المدينة المنورة ، ط: الأولى ١٤١٥هـ .
- 1 1 7- موقف اليهود من الرسالة والرسول على لسعد المرصفي / مكتبة المنار الإسلامية ـ الكويت ، ط: الأولى ١٤١٣هـ .
- ۲ ۲ ۲ الميزان لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت٩٧٣هـ) / مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده ـ مصر ، ط : الأولى .
- ٣١٦- ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي

- (ت٧٤٨هـ) / تحقيق : علي محمد البجاوي ، وفتحية علي البجاوي ، دار الفكر العربي ــ القاهرة .
- ١٤ الميزان في مقارنة الأديان حقائق ووثائق لمحمد عزت الطهطاوي / دار القلم
   دمشق ، الدار الشامية ـ بيروت ، ط : الأولى ١٤١٣هـ .
- ١٦- النبذ في أصول الفقه لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت٢٥١هـ) / تحقيق : محمد بن حمد الحمود ، مكتبة دار الإمام الذهبي ـ الكويت ، ط : الأولى ١٤١٠هـ .
- ۲ ۱ ۲ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد قاضي زاده (ت۸۸ م) / مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام ، المكتبة التجارية مصطفى الباز ، و دار الفكر بيروت ، لبنان .
- ٧ ٦ ٦ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ) / توزيع : مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة .
- ۲۱۸ نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي
   (ت۱۳٤٦هـ) / مطبوع مع روضة الناظر ، مكتبة الكليات ـ القاهرة .
- **١٩ ٦-** نزهة النظر شرح نخبة الفكر لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (ت٥٠٥هـ) / المكتبة العلمية .
- ٢٦٠ نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت٧٦٢هـ) / توزيع: المكتبة التجارية ـ مكة المكرمة ، مصطفى الباز .
- ١ ٢ ٢ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيـق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٤٠٩هـ .
- ۲۲۲ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨٨هـ) / تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى ١٤١٥هـ .

- ٣٢٠ نظم العقيان في أعيان الأعيان لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) / عناية : فيليب حتى ، المطبعة السورية الأمريكية ـ نيويورك ، ط١٩٢٧م .
- **١٢٢هـ : محمد المنطق لأحمد بن عبد الحليم بـن تيمية (ت٢٧هـ) / تصحيح : محمد حامد الفقى ، مكتبة السنة المحمدية مصر .**
- **١٢٥** النكت على كتاب ابن الصلاح لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٢هـ) / تحقيق : ربيع بن هادي المدخلي ، دار الراية ـ الرياض، ط: الثانية ١٤٠٨هـ .
- ٢٢٦ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي
   (ت ٢١٦هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٤٠٥هـ .
- ٧٧٧- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفحر الدين السرازي / تحقيق : بكري شيخ أمين ، دار العلم للملايين ـ بيروت ، لبنان ، ط : الأولى ١٩٨٥هـ .
- ٣٢٨- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت٦٠٦هـ) / تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمية ـ بيروت ، لبنان .
- ٢٩ النهاية في الفتن والملاحم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت٤٧٧هـ) /
   تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز ، المكتب الثقافي ـ القاهرة .
- ٣٠- النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد لجاسم الفهيد / دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت ، ط: الأولى ٤٠٤هـ .
- ١٣١- النهر الماد من البحر المحيط: لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي
   (ت٤٥٧هـ) / وهو مطبوع مع البحر المحيط ، مكتبة ومطابع النصر الحديثة ـ الرياض.
- ٣٢٧ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي / دار صادر ـ بيروت .
- ٣٣٣ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمد بن عبد الله

الوهيبي / دار المسلم ـ الرياض ، ط : الأولى ١٤١٦هـ .

- ٢٣٢ نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز محمد العبد اللطيف / دار الوطن الرياض ، ط: الثانية ١٤١٥هـ .
- ٣٦٠ نور اللمعة في خصائص الجمعة لعبد الرحمن بن أبسي بكر السيوطي (ت ١١٩هـ) / مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ، مكتبة طيبة ـ الرياض .
- ٣٣٦ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار الله المحمد بن علي الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) / تحقيق : طه عبد الرؤوف ، ومصطفى الهواري ، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة .
- ٧٣٧- الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ١٠٥٠) / تحقيق : إسماعيل الأنصاري ، وصالح السليمان العمري ، ومراجعة : ناصر السليمان العمري، مطابع القصيم ، ط : الأولى ١٣٩١ه. .
- ۱۳۸ هدایة الحیاری فی أجوبة الیهود والنصاری لأبی عبد الله محمد بن أبی بكر ابن القیم الجوزیة (ت۲۰۱۱) تحقیق : محمد أحمد الحاج ، دار القلم ــ دمشق ، والـدار الشامیة ـ بیروت ، لبنان .
- ٣٦٠ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي / دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط : ١٤١٣هـ .
- ٤٢- هذا القرآن لصلاح الخالدي / دار المنار للنشر والتوزيع ـ عمّان ، الأردن ، ط: الأولى ١٤١٤هـ .
- 137- هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ / مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة ـ الرياض ، ط: ١٤٠٧هـ .
- ٧٤٢ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

- (ت ٩١١هـ) / تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، وعبد العال سالم أكرم، مؤسسة الرسالة \_ بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ١٤٠٧هـ .
- \* ٢٤٠٠ الواضح في أصول الفقه لمحمد بن سليمان الأشقر / الدار السلفية ـ الكويت ، ط: الثالثة ٧٠٤هـ .
- **١٤٤٢** الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل الصفدي / اعتناء : هلموت ريتر ، دار فرانز ستايز ، ط : ١٤١١هـ .
- **١٤٥** الوافي في العروض والقوافي ليحيى بن علي بن محمد ، المعروف بالخطيب التبريزي (ت٢٠٥هـ) / تحقيق : عمر يحيى ، وفخر الدين قباوة ، دار الفكر ـ دمشق ، ط: الثالثة ١٣٩٩هـ .
- **٢٤٢** الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد صدقي بن أحمد البورنو/ مكتبة التوبة \_ الرياض ، ط : الثالثة ١٤١٥هـ .
- ٧٤٧- وجيز الكلام في الذيل على تاريخ الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت٢٠٩هـ) / تحقيق: بشار عوّاد ، وعصام الحرستاني ، وأحمد الحطيمي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، ط: الأولى .
- **١٤١٨** الوسيط: في تفسير القرآن الجيد لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت٢٦٥هـ) / تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، وأحمد محمد صبري، وأحمد عبد الغني الحمل، وعبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، ط: الأولى ١٤١٥هـ.
- **9 ٢ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان** (ت ٦٨١هـ) / تحقيق : إحسان عباس ، دار الفكر ـ الرياض .
- • • الولاء والبراء في الإسلام لمحمد سعيد القحطاني / تقديم: الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، دار طيبة ـ الرياض ، ط: الثالثة ١٤٠٩هـ .

- 1 7 اليهود في السنة المطهرة لعبد الله الشقاري / دار طيبة ـ الرياض ، ط: الأولى 1 1 1 هـ .
- **٢٥٢** اليهود في العالم القديم لمصطفى كمال و سيد فرج / دار القلم دمشق، والدار الشامية بيروت ، ط: الأولى ١٤١٦هـ.
- ٣٥٦- اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر لمحمد عبد الرؤوف المناوي (ت١٠٣١هـ) / تحقيق: أبو عبد الله ربيع السعودي ـ مكتبة الرشد ـ الرياض، ط: الأولى ١٤١١هـ.

## ثالثاً: الرسائل الجامعية

- ١- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ١٤٨هـ) / تحقيق: سعود الصقري، من أول كتاب الأدعية إلى نهاية كتاب علامات النبوة، وهو رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة.
- ٢- الإقتداء في معرفة الوقف والابتداء لعبد الله بن محمد النكزاوي (٣٦٨هـ)
   تحقيق : مسعود أحمد إلياس ، رسالة دكتواره ، الجامعة الإسلامية، شعبة القراءات .
- ٣- البقاعي وجهوده في التفسير للدكتور محمد بحيري / رسالة دكتواره مقدمة لكلية أصول الدين ، جامعة الأزهر ، ١٣٩٤ هـ .
- 3- تخجيل من حرف التوراة والإنجيل لأبي البقاء صالح بن حسين الجعفري (ت٦٦٦هـ) / تحقيق : محمود عبد الرحمن قدح ، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة ، الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة .
- ٥- الدليل المختلف فيه ، نشأته ، وضوابطه ، مع التطبيق على حجية شرع من
   قبلنا لأنور شعيب عبد السلام العبد السلام / رسالة ماحستير مقدمة لقسم الشريعة

الإسلامية ، جامعة الأزهر ، ١٤١٦ه. .

- ٣- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨٥هـ) / دارسة وتحقيق المقدمة وسورتي الفاتحة والبقرة: إسماعيل الحاج أمين، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، قسم التفسير، ١٤٠٣هـ.
- ٧- النكت الوفية بما في شرح الألفية لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥٨٥هـ) / تحقيق : خبير خليل ، ويحيى الأسدي ، وعبد الرحمن الرشيدان ، وجمعان الزهراني ، رسالة ماجستير ، مقدمة لكلية الحديث ، الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة .

## رابعاً: المجلات والدوريات

- ١- بحلة آفاق الثقافة والتراث السنة الثالثة ، العدد التاسع ، شهر محرم ٢١٤١هـ ،
   مقالة الأستاذ : خير الله الشريف، بعنوان (( الإمام البقاعي ومؤلفاته )).
- ٢- مجلة الأحياء العدد السابع ، الرقم ١٩ ، المغرب ، شهر رمضان ١٤١٦هـ ، دراسة
   الأستاذ : محمد رستم بعنوان (( الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات للبقاعي )) .
  - ٣- محلة الحكمة العدد الخامس ، مصدرها من بريطانيا ، ليدز .
- **3** مجلة دراسات أندلسية العدد السادس ، ١٤١١هـ ، ١٩٩١م ، مطبعة المغاربية للطباعة و النشر ـ تونس ، مقالة الأستاذ : حسين اليعقوبي ، بعنوان «قصائد غير منشورة في الاستصراخ والإصراخ » .
- جعلة الزهراء العدد الثامن ، شهر شعبان ١٣٤٥هـ ، دراسة الأستاذ : عيسى المعلوف بعنوان « البرهان إبراهيم بن عمر البقاعي » .
- 7- مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ، العدد الأول ١٤٠٢هـ ـ ١٤٠٣هـ ، مقالة الدكتور : محمد بحيري بعنوان (( برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي وكتابه: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) .

٧- بحلة لغة العرب - السنة السابعة ، مطبعة الأيتام للآباء الكرمليين المرسلين ـ بغداد ، العراق .

٨- بحلة معهد المخطوطات العربية - المجلد السادس والعشرون ، الجنوء الثاني، جمادى الآخرة . ١٤٠٠هـ ، دراسة الدكتور : محمد مرسي الخولي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

## فهرس محتويات الرسالة

| المقدمة                                         |
|-------------------------------------------------|
| أسباب اختيار الموضوع                            |
| خطة البحث                                       |
| منهج التحقيق                                    |
| أهم صعوبات ومشاكل التحقيق                       |
| شكر وتقدير                                      |
| القسم الأول: القسم الدراسي                      |
| الباب الأول: دراسة المؤلف وعصره                 |
| الفصل الأول: عصر المؤلف الفصل الأول: عصر المؤلف |
| التمهيد: نبذة عن نشأة نظام حكم المماليك         |
| أصل المماليك                                    |
| نشأة نظام المماليك                              |
| كيفية وصول المماليك إلى الحكم                   |
| أقسام المماليك ، ومدة حكم كل قسم                |
| المبحث الأول: الحالة السياسية                   |
| أ – السياسة الخارجية                            |
| ب - السياسة الداخلية                            |
| المبحث الثاني : الحالة الاقتصادية               |

|    | المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية                   |
|----|----------------------------------------------------|
|    | المبحث الرابع: الحالة العلمية                      |
|    | الفصل الثاني : سيرة المؤلف                         |
|    | المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته             |
|    | المبحث الثاني : أسرته وأصله                        |
|    | المبحث الثالث: مولده ونشأته وطلبه العلم ورحلاته    |
| ٥٤ | المبحث الرابع: شيوخه                               |
| ٥٧ | المبحث الخامس: مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه |
| ٥٧ | أهم الجوانب التي برز فيها البقاعي                  |
|    | أولاً : البقاعي مفسراً                             |
| ٥٨ | ثانياً: البقاعي محدِّثاً:                          |
| ٥٩ | ثالثاً : البقاعي مقرئاً                            |
| ٦٠ | رابعاً: البقاعي مؤرخاً                             |
| ٦٠ | خامساً: البقاعي شاعراً وناظماً                     |
| ٦٢ | ثناء العلماء عليه                                  |
| 70 | المبحث السادس: أعماله ومناصبه                      |
| ۱٦ | المبحث السابع: صفاته وأخلاقه                       |
| ۱٦ | أولاً : تواضعه وقبوله وانقياده للحق                |
| ٦٦ | ثانياً: كفاحه في الحياة                            |

| ٦٧    | ثالثاً: اعتزازه بنفسه                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 7人.   | رابعاً : شجاعته وجهاده ومشاركته في الغزو                       |
| ٧.    | خامساً: أخلاقه بوجه عام                                        |
| ٧١    | المبحث الثامن: تلاميذه                                         |
| ٧٤    | المبحث التاسع: مؤلفاته                                         |
| 99    | المبحث العاشر: مذهبه الفقهي                                    |
| 99    | المبحث الحادي عشر: عقيدته                                      |
| 99    | منهج البقاعي في الأسماء والصفات                                |
| ١٠١   | منهج السلف في الأسماء والصفات                                  |
| ١٠٣   | موقف البقاعي من قطبي الحلول والاتحاد: ابن عربي وابن الفارض     |
| ١.٥   | أ – أهم مآخذه على ابن عربي                                     |
| ١.٩   | ب – أهم مآخذه على ابن الفارض                                   |
| ۱۱۳   |                                                                |
| 110   | موقف البقاعي من مقولة الغزالي: « ليس في الإمكان أبدع مما كان » |
| 119   | المبحث الثاني عشر : وفاته ورثاؤه                               |
| ۱۲۱   | الفصل الثالث: البقاعي وخصومه                                   |
| 177   | التمهيد: ذكر أبرز خصومه                                        |
| 1 7 2 | المبحث الأول: أهم الأسباب والدوافع التي دفعت خضومه للنيل منه   |
| 179   | المبحث الثاني : أهم انتقادات السخاوي التي وجُّهها إليه         |

| 180   | المبحث الثالث: موقفه ممن انتقده ونال منه          |
|-------|---------------------------------------------------|
| 1 & 1 | الباب الثاني : دراسة الكتاب ونسخه الخطية          |
| 1 £ 1 | الفصل الأول: دراسة الكتاب                         |
| 1 £ 7 | المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب                    |
| 1 2 7 | المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه           |
| 1 £ £ | المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب                   |
| 1 20  | المبحث الرابع: تاريخ تأليف الكتاب                 |
| 127   | المبحث الخامس: موضوع الكتاب ووصفه                 |
| 107   | المبحث السادس: قيمة ومزايا الكتاب وأهميته العلمية |
| 101   | المبحث السابع: منهج المؤلف في الكتاب              |
| ١٦٠   | المبحث الثامن: مصادر المؤلف في الكتاب             |
| 179   | المبحث التاسع: أهم المآخذ على الكتاب              |
| 1 / 7 | المبحث العاشر: التعريف بنسخ الكتاب الخطية         |
| ١٧٢   | المطلب الأول : نسخ الكتاب وأماكن وجودها           |
| ۱۷۳   | المطلب الثاني : وصف النسخ الخطية                  |
| ۱۷۷   | المطلب الثالث: نماذج من النسخ الخطية              |
| ۱۸٦.  | القسم الثاني: النص المحقق                         |
| ۱۸۸   | التمهيد                                           |
| ١٨٨ . | خطبة الكتاب                                       |

| سبب تأليف الكتاب                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفات البدر بن القطان ، أحد أبرز خصومه                                       |
| ١- معاشرة النصاري والقبط                                                    |
| ٢- مشاركة النصارى باحتفالاتهم                                               |
| ٣- القول بعدم وقوع طلاق السكران                                             |
| ٤- القول بعدم وقوع طلاق من رجع إلى الغناء بعـد أن منعـه السـلطان ، وحلَّفـه |
| أيمان منها الطلاق                                                           |
| ٥- القول بأن بعض قضايا القرآن قضايا مهملة                                   |
| ٦- الحكم لأيتام أهل الذمة ببقائهم على الكفر                                 |
| كلام العلماء في مسألة الحكم لأيتام أهل الذمة ببقائهم على الكفر١٩٨           |
| مسألة إفتاء أهل الذمة بجواز إعادة كنائسهم                                   |
| تدليس ابن القطان على الشيخ أمين الدين الأقصرائي                             |
| مناظرة المؤلف مع ابن القطان عند الكافيجي                                    |
| مستند المؤلف في النقل من الكتب القديمة                                      |
| المقصود بفاعل قال في قوله : قال في التوراة                                  |
| موقف الأئمة من النقل عن القدماء                                             |
| رد المؤلف على مقولة ابن القطان : إن الله لا يغفر عقوق الأستاذين             |
| ذكر بعض المصنفات في الرد على ابن القطان                                     |
| ذكر صفات خصمٍ آخر من خصوم المصنّف ، وهو ابن البارد٢١١                       |

| ائهم         | رأي العلامة ابن قاضي شهبة في مسألة الحكم لأيتام أهل الذمة ببق               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Y 1 V-       | لمي الكفرل                                                                  |
| 712          | مقدمات إنشاء الحكم                                                          |
| ۲۱٥.         | الفرق بين الإذن ببقاء الكنائس في بلاد المسلمين والحكم بجواز البناء والترميم |
| <b>۲</b> ۱ ۷ | منهج المؤلف في الكتاب                                                       |
| ۲۲.          | المقدمة : في أن التشنيع على المؤلف إنما هو لغرض نفساني وباعث شيطاني         |
| ۲۲.          | الأسباب التي دفعت خصومه للنيل منه                                           |
| ۲۲٠.         | أولاً: داء الحسد                                                            |
| 771          | ثانياً: موقف المؤلف من بدعة قول القائل بعد أذان الصبح: يا دائم المعروف      |
| 777          | ثالثاً: استشهاد المؤلف بالكتب القديمة للرد على أهلها منها                   |
| 770          | رابعاً : موقف المؤلف من ابن الفارض                                          |
| 777          | الفصل الأول: في كلام مشايخ عصره في الكتاب مدحاً وإفتاء                      |
| 777          | تقريض العلامة المناوي                                                       |
| ۲۳٤-         | تقريض ابن الشحنة الحنفي                                                     |
| د علی        | بيان أن الأُستدلال بغير المبدَّل من الكتب السابقة من أقوى الأدلة في الره    |
| 777          | لخصوم                                                                       |
| ۲۳۲          | قول الأشاعرة في كلام الله والرد عليهم                                       |
| 772          | بيان معنى حديث النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم                           |
| 7 7 2        | تقريض القاضي ابن حريز                                                       |

| تقريض القاضي ناصر الدين الكناني الحنبلي                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| تقريض العلامة أمين الدين الأقصرائي                                              |
| تقريض العلامة السيرامي                                                          |
| تقريض العلامة محي الدين الكافيجي ، وفيه خمسة أمور ٢٤٠ – ٢٥٣                     |
| الأمر الأول: شرعية تأليف الكتب                                                  |
| الأمر الثاني: بيان حكم نقل الأقوال والأخبار المشتملة على العبرة والعظة ٢٤١      |
| الأمر الشالث: بيان حواز النقل من التوراة والإنجيل إذا كان هناك                  |
| غرض معتبرغرض معتبر                                                              |
| الأمر الرابع: أن نقل القص والأخبار من التوراة وغيرها شـاع شـيوعاً لا خفـاء فيـه |
| فحلَّ محل الإجماع السكوتي                                                       |
| معنى نسخ الكتب السماوية السابقة                                                 |
| الأمر الخامس: عظم كتاب « نظم الدرر » ومؤلفه                                     |
| تقريض العلامة تقي الدين محمد الشمني                                             |
| تقريض العلامة الشيخ تقي الدين الحصني                                            |
| تقريض العلامة ابن قاضي عجلون                                                    |
| وصف كتاب « نظم الدرر »                                                          |
| قول الزركشي والرد عليه في دعواه الإجنماع على عـدم جـواز النقـل مـن الكتـب       |
| السماوية السابقة                                                                |
| الكلام على حديث «لو كان موسى حياً ما وسعه الا اتباعي »                          |

| 777    | لا حجة في لفظ الغضب على التحريم                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٣    | لا يجوز لمن لم ترسخ قدمه النظر في الكتب القديمة                          |
| قتضي   | الجمع بين حديث عمر المستدل بـ للمنـع وحديث عبـد الله بـن عمـرو الم       |
| 777    | للحواز                                                                   |
| 778    | ما كتبه العلامة برهان الدين بن ظهيرة                                     |
| ۲٦٨    | قول الشهاب الأشمومي                                                      |
| 779    | كذب خصوم المصنف للنيل منه                                                |
| حـول   | اعتذار فخر الدين المقسي عما صدر منه تجاه البقاعي ، وذكر ما جرى بينهما    |
| ۲٧.    | حكم النقل من الكتب السماوية للرد على أهلها منها                          |
| 7 7 2  | تقريض شمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري                               |
| ۲۷۸    | ذكر بعض كتب أهل البدع المنابذة للسنَّة والتحذير منها                     |
| إبطال  | الفصل الثاني : في حكم النقل من الكتب القديمة لتأييد دين الإسلام و        |
| 111    | مذاهب أهل الضلال                                                         |
| 111    | تعريف السنَّة                                                            |
| ۲۸۲    | الرد على أهل الكتاب من كتبهم سنَّة عظيمة أمر الله بها وفعلها رسوله عليه  |
| ۲۸۳ .  | الأحسن في باب النظر الرد على الإنسان بما يعتقد صحته                      |
| 710    | تحذير السلف من اتباع الهوى                                               |
| يد سنة | الفصل الثالث: في الدلائل الدالة على أن النقل من الكتب القديمة لذلك المقد |
|        | عظمة وطريقة مستقيمة                                                      |

| ۲۸۷                 | الحث على التأمل في الدليل الشرعي ووجوب العمل به                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۸                 | أدلة المصنف هي الكتاب والسنَّة وأقوال الأئمة                                             |
| ۲۸۸                 | حديث رجم اليهوديين                                                                       |
| 797                 | سبب نزول قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِّيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَّيِّنَاتِ ﴾ |
| فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ | قصة عمر مع اليهود ، وبيان سبب نزول قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ  |
| Y 9 V               | عَلَى قَلْبِكَ ﴾                                                                         |
|                     | حديث « حَدِّثُوا عن بني إسرائيل ولا حرج »                                                |
| ر عــن              | حديث بشارة ابن عمرو بقراءة التوراة والإنجيل، وكلام ابن عبـد الـــ                        |
| 799                 | معنی ذلك                                                                                 |
| ٣.,                 | حديث قول النبي ﷺ لأحد اليهود : « أتشهد أني رسول الله »                                   |
| ۳.۱                 | ما كتبه رسول الله ﷺ ليهود خيبر                                                           |
| ۲. ٤                | قصة مالك بن الضيف                                                                        |
| ٣.٦                 | قصة إسلام عبد الله بن سلام                                                               |
| حــزات              | بيان أن النبي ﷺ غني عن الاستشهاد بأهل الكتاب بما لـه مـن المعـ                           |
| ٣.٧                 | الباهرات                                                                                 |
| ٣٠٨                 | وجوب الإذعان للسنَّة والأخذ بها                                                          |
| ، ،<br>ك يسر        | الفصل الرابع : في الشواهد لحسن الاستدلال بها والمؤيدات الدالة على أن ذل                  |
| ٣١١                 | النبي ﷺ                                                                                  |
| ٣١١                 | حديث الحساسة وقصة المسح الدجال                                                           |

| ٣١٧        | حديث نزل أهل الجنة                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸        | قصة إسلام سلمان الفارسي                                                 |
| 719        | قصة الراعي مع الذئب                                                     |
| 777        | التحذير من مخالفة أمر الله ورسوله ﷺ                                     |
| ٣٢٣        | الفصل الخامس: في كلام الأئمة على الأدلة وما يتراءى منها أنه يخالفها     |
| ٣٢٣        | معنى قوله ﷺ : « لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذِّبوهم »                  |
| ٣٢٣        | وجوب التوقف فيما يشكل من الأمور                                         |
| لتــوراة   | قصة زجر النبي ﷺ لعمــر بــن الخطــاب عندمـــا رأى معــه قطعــة مــن ا   |
| 779        | وطرقها                                                                  |
| ٣٣٣        | المراد بالنهي من قوله ﷺ : « لا تسألوا أهل الكتاب »                      |
| ٣٣٣        | قول معاوية ﷺ في كعب الأحبار ، ومعناه                                    |
| 770        | أخذ الصحابة عن كعب الأحبار والتحديث عنه                                 |
| ٣٣٦        | معنى قول النبي ﷺ : « لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذِّبوهم »             |
| ٣٣٦        | متى يجوز نقل المبدَّل من الكتب السابقة                                  |
| 227        | ذم التقليد                                                              |
| الا » : م  | الجمع بين قول النبي ﷺ : « لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذِّبوهم » ، وقول |
| ۳۳۸        | تسألوا أهل الكتاب عن شيء »                                              |
| ٣٣٩        | في القرآن ما لا يحصى من ترجمة أقوال السابقين                            |
| <b>707</b> | توجيه أقوال أئمة الشافعية فيما يظن أنه مخالف لما ذهب إليه المصنف ٣٤٠-   |

| 781        | حكم الانتفاع بكتب أهل الكتاب                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٦        | حكم مس المحدث للتوراة والإنجيل                                         |
| <b>70.</b> | علة منع أهل الذمة من رفع أصواتهم عند قراءتهم للتوراة والإنجيل          |
| 201        | قول القاضي حسين في الاستنجاء بالتوراة والإنجيل والرد عليه              |
| 404        | فوائد ذكر ما لا مكروه فيه من الكتب القديمة                             |
| 808        | لا يحل ذكر المبدَّل إلا مقروناً ببيان تبديله                           |
| 405        | لم يبق بعد معرفة الدليل إلا القول بالتشهي                              |
| <b>~71</b> | وجوب التمسك بالكتاب والسنَّة وأقوال أهل العلم في ذلك ٣٥٥               |
| <b>709</b> | شروط القياس                                                            |
| صاجبة      | إنكار ما دعت إليه أدلة الكتاب والسنَّة حـول مسألة الكتـاب ينـادي على ه |
| ١٢٣        | بالاتهام على دين الإسلام من عدة وجوه                                   |
| أعيان      | الفصل السادس: في ذكر بعض من نقل من الكتب القديمة من الأئمة و           |
| ٣٦٤        | الأمة                                                                  |
| 770        | صفة رسول الله ﷺ في التوراة                                             |
| ۳٦٦        | منزلة القاضي عياض وكتابه « الشفاء »                                    |
| ٣٦٧ .      | حديث بشارة النبي ﷺ لابن عمرو ، والحكم عليه                             |
| ٣٦٩        | حديث بركة الطعام                                                       |
| ٣٧٠.       | صفة رسول الله ﷺ في التوراة                                             |
| ٣٧١.       | حكم قول الصحابي في ما لا مجال للرأى فيه                                |

| 477  | بعض ما نقله صاحب « شرح المقاصد » في تمسكات الشيعة               |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣  | قول معاوية في كعب الأحبار                                       |
| ٣٧٣  | معنى قوله ﷺ: «لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذِّبوهم »            |
| 274  | حديث خروج أبي هريرة إلى الطور                                   |
| ٣٧٧  | بعض ما تعلمه حاتم الأصم من شيخه شقيق البلخي                     |
| 279  | بعض ما جاء في الإنجيل في شأن الميثاق                            |
| ٣٨.  | قول فرقد السبخي في ذم الدنيا                                    |
| ٣٨١  | أسماء النبي ﷺ وصفاته في الكتب السابقة                           |
| ٣٨٧  |                                                                 |
| ٣٨٨  | منزلة الإمام البيهقي                                            |
| ٣٨٩  | بعض ما ذكره البيهقي من أحبار المتقدمين الدالَّة على نبوة محمد ﷺ |
| ٤٠٣  | بعض ما ذكره الدارمي ، وفيه النقل من الكتب القديمة               |
| ٤٠٤  | قصة بيع سفح المقطم كما ذكرها ابن عبد الحكم                      |
| ٤٠٧  |                                                                 |
| ٤٠٨  | صفة رسول الله عِلَيْ في الإنجيل كما نقلها ابن إسحاق             |
| ٤١٠. | بعض ما نقله ابن عبد الحكم من الكتب القديمة                      |
| ٤١٧. | بعض ما نسبته قریش لله عز وجل ، ولرسوله ﷺ                        |
| ٤١٨. | قصة وفد نصاری نجران                                             |
| ٤١٨. | حجج النصاري فيما يعتقدونه من التثليث                            |

| في السير والتفاسير كثير من الحكايات التي تحكي كفر الكافرين ٢٦١              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| قصة جعفر بن أبي طالب وأصحابه مع النجاشي                                     |
| بيان معرفة المبدَّل من غيره عن طريق القرآن                                  |
| معنى قول النبي ﷺ : « إما أن تكذِّبوا بحق أو تصدِّقوا بباطل » ٢٢٣            |
| معنى قوله تعالى : ﴿ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾                      |
| معنى قوله تعالى : ﴿ فَسَتَلِ الَّذِيْنَ يَقُرَوْنَ الكِتَابَ ﴾              |
| معنى قوله تعالى : ﴿ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾                            |
| بعض ما جاء في التوراة من أدلَّة نبوة محمد ﷺ                                 |
| بعض ما نقله الأصبهاني من الكتب القديمة                                      |
| معنى الميثاق الذي أخذه الله على أهل الكتاب                                  |
| مرجع المضاف في قوله : وقوله في الإنجيل                                      |
| مسألة أبدية كفر إبليس                                                       |
| مناظرة بين إبليس والملائكة                                                  |
| آخر الآيات الدالة على النعم التي أنعم الله بها على جميع ابن آدم             |
| المراد بالعهد في قوله تعالى : ﴿ وَأَوْفُو ابِعَهْدِي ﴾                      |
| بعض البشارات الدالة على نبوة محمد على من كتب أهل الكتاب                     |
| معنى قوله تعالى : ﴿ وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ |
| معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِيْنَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا ۖ ﴾         |
| صفة رسول الله على في التوراة                                                |

| أدلة اليهود في استحالة النسخ                                                                         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| بشارة التوراة بالنبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                                       |   |
| هل المحذور عند من أنكر على المصنّف النقل من الكتب القديمـة هـو عـزوه إليهـا أم                       |   |
| ىدمه                                                                                                 | 2 |
| اعتراض وجوابه                                                                                        |   |
| موقف بني إسرائيل من القرابين والغنائم                                                                |   |
| من جملة أذى اليهود للنبي ﷺ كتمانهم ما جاء في كتبهم من دلائل نبوته ٤٤١                                |   |
| معنى قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ اليَّهُوْدُ والنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ ٤٤٢ |   |
| بعض ما ذكره أبو حيان ، وفيه النقل من كتب أهل الكتاب                                                  |   |
| ذكر بعض كتب العلماء التي فيها النقل عن أهل الكتاب                                                    |   |
| معنى إطلاق الأب على الله عند أرباب العلوم المتقدمة                                                   |   |
| ينبغي أن ينقل ما في كتب أهل الكتاب من باطل لرده                                                      |   |
| سبب نزول قوله تعالىة : ﴿ وَقَالَتِ اليَّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ ﴾ ٢٥٤                |   |
| وجود الكتب الإلهية في مكتبات وخزائن المسلمين                                                         |   |
| بعض فوائد معرفة ما في كتب أهل الكتاب                                                                 |   |
| مسألة كيفية نزول الكتب السابقة من السماء                                                             |   |
| ترجمة الكمال ابن يونس                                                                                |   |
| لا يقبل الجرح إلا مفسراً                                                                             |   |
| أعراض الناس ليست هينة                                                                                |   |

| قول العوام للعوام ٤٦٧                 | من الحكمة عدم رواية المشكل الذي لا تحتمله ع      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| نی ۸۲۶                                | كثرة نقل العلماء عن أعداء الإسلام في تأييد الح   |
| مما استحسنته الأمَّة ، ولا ينكر ذلك   | النقل في تأييد الإسلام عن جميع طوائف الكفرة      |
| ٤٦٩                                   | إلا معاند                                        |
| ٤٧٠                                   | بعض البشارات التي بشَّرت بالنبي ﷺ                |
| ٤٧٥                                   | التحذير من مخالطة الكفار                         |
| ٤٧٦                                   | بناء قريش للكعبة                                 |
| لرَّلة ؟ وما المبدُّل منها ؟٨٧٤       | الفصل السابع: في أن الكتب القديمة هل هي م        |
|                                       | بيان معنى التحريف                                |
| اة والإنجيلا                          | أقوال العلماء في مسألة وقوع التحريف في التور     |
| النسـخ الـتي اسـتقرَّ عليهـــا بعـــد | نسخ التـوراة الموجـودة الآن لا تختلـف ، وهـــي   |
| ٤٨٤                                   | التبديل                                          |
| ٤٨٤                                   | غزو بختنصر لبيت المقدس                           |
|                                       | الإشارة لمجمع نيقية                              |
| ن عند الله أصلاًن                     | وجد في التوراة والإنجيل ما لا يجوز أن يكون م     |
| <b>£</b> AY                           | إملاء عزراً الهاروني للتوراة                     |
| ٤٨٨                                   | الرد على من زعم أن التوراة والإنجيل لم يحرُّفا . |
| في الكتب القديمة ٤٨٩                  | حكاية الزركشي الإجماع على عدم جواز النظر         |
| ٤٩٠                                   | الرد على ما حكاه الزركشي                         |

| آخر الخلاف فقول من هو المقدَّم ؟ ٤٩٢                                                            | إذا حكى شخص الإجماع ، وحكى                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | أيهما يقدَّم: بينة الوقف ، أم بيِّنة الم                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩٤                                                                                             | متابعة الرد على الزركشي                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طاب عندما رأى معه قطعة من التوراة ،                                                             | قصة زجر النبيي ﷺ لعمر بن الخ                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                 | وطرقها                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                 | لا يجوز لمن لم ترشخ قدمه أن ينظر                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                 | قد يغضب النبي ﷺ من فعل المكرود                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هي في النقل عن أهل الكتاب                                                                       | معنى أحاديث الإباحة وأحاديث الن                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.1                                                                                             | كمال شرعنا                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.7                                                                                             | حال خصوم المصنّف                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدِّقه كتابنا ولا                                                | الفصل الثامن: في أن حكم النقل عر                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدِّقه كتابنا ولا<br>،                                           | الفصل الثامن : في أن حكم النقل عر<br>يكذِّبه الجواز ، وإن لم يثبت ذلك المنقول                                                                                                                                                                                                      |
| ن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدِّقه كتابنا ولا<br>و الضعف ، وحكم كل قسم ٤٠٥                   | الفصل الثامن: في أن حكم النقل عو يكذّبه الجواز، وإن لم يثبت ذلك المنقول أقسام الأدلة الشرعية من ناحية الص                                                                                                                                                                          |
| ن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدِّقه كتابنا ولا<br>و الضعف ، وحكم كل قسم ٤٠٥                   | الفصل الثامن : في أن حكم النقل عر<br>يكذِّبه الجواز ، وإن لم يثبت ذلك المنقول                                                                                                                                                                                                      |
| ن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدِّقه كتابنا ولا<br>و الضعف ، وحكم كل قسم ٤٠٥<br>حكم كل قسم ٥٠٥ | الفصل الثامن: في أن حكم النقل عو يكذّبه الجواز، وإن لم يثبت ذلك المنقول أقسام الأدلة الشرعية من ناحية الصافقة أقسام ما ينقل عن أهل الكتاب، و                                                                                                                                       |
| ن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدِّقه كتابنا ولا<br>عدد والضعف ، وحكم كل قسم                    | الفصل الثامن: في أن حكم النقل عو يكذّبه الجواز، وإن لم يثبت ذلك المنقول أقسام الأدلة الشرعية من ناحية الصائحة ما ينقل عن أهل الكتاب، والفرق بين الحديث عن النبي الفرق بين الحديث عن النبي معنى حديث: «حدّثوا عن بني إسامعنى حديث: «حدّثوا عن بني إسامعنى حديث: «حدّثوا عن بني إسام |
| ن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدِّقه كتابنا ولا<br>و الضعف ، وحكم كل قسم ٤٠٥                   | الفصل الثامن: في أن حكم النقل عو يكذّبه الجواز، وإن لم يثبت ذلك المنقول أقسام الأدلة الشرعية من ناحية الصائحة ما ينقل عن أهل الكتاب، والفرق بين الحديث عن النبي الفرق بين الحديث عن النبي معنى حديث: «حدّثوا عن بني إسامعنى حديث: «حدّثوا عن بني إسامعنى حديث: «حدّثوا عن بني إسام |
| ن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدِّقه كتابنا ولا<br>عدد والضعف ، وحكم كل قسم                    | الفصل الثامن: في أن حكم النقل عو يكذّبه الجواز، وإن لم يثبت ذلك المنقول أقسام الأدلة الشرعية من ناحية الصائحة ما ينقل عن أهل الكتاب، والفرق بين الحديث عن النبي في الفرق بين الحديث عن النبي في معنى حديث: «حدّثوا عن بني إسادلة الأحكام الشرعية هي: الكتاب                        |

| الأمر الأول: السلامة من الأمور الشنيعة التي وقع فيها غيره من المفسِّرين ١٤٥ |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| الهدف من بيان الأخطاء                                                       |
| رواية الأجاديث الموضوعة حكمها حكم رواية المبدَّل من كتب أهل                 |
| الكتاب                                                                      |
| الحكم على حديث فضائل السور                                                  |
| دفاع المصنّف عن أبي الحسن الحرالي                                           |
| التحذير من الزمخشري وكتابه « الكشاف »                                       |
| مذهب المعتزلة في أجل المقتول                                                |
| متابعة الدفاع عن الحرالي                                                    |
| تمسك المصنّف بالسنّة                                                        |
| لا يجوز الإقدام على التكفير إلا بأمر صريح                                   |
| الكلام عن وقت خروج الدجال                                                   |
| شروط التكفير والتفسيق والتبديع                                              |
| ذكر بعض صفات خصمه ابن القطاندكر بعض صفات خصمه ابن القطان                    |
| الكلام عن بدعة قول : يا دائم المعروف                                        |
| صيانة كتاب « نظم الدرر » من بعض القصص التي فيها غضاضة على الأنبياء ٣٤٥      |
| الأمر الثاني: ذكر شيءٍ من تحلِّي كتابه بالكمال                              |
| القسم الأول: الكلام عن عشر آيات ظهر له أن الصواب فيها غير ما قالــه         |
| غه ه                                                                        |

| الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ بَدِيْهُ السَّمَاوَاتِ وِالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنّ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَكُونُ ﴾                                                                                                        |
| المشكل في الآية                                                                                                  |
| أوجه رفع كلمة « يكون »                                                                                           |
| قراءة ابن عامر لـ « يكون » بالنصب                                                                                |
| كلام العلماء على قراءة ابن عامر                                                                                  |
| قول المصنف في معنى الآية                                                                                         |
| هل السحر حقيقة أم خيال ؟                                                                                         |
| الآية الثانية : قوله تعالى : ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ﴾ ٥٥٧                      |
| أقوال النحاة في إعراب قوله : ﴿ وَالْمَسْجِدِالْحَرَامِ ﴾                                                         |
| أقوال النحاة في العطف على الضمير الجحرور                                                                         |
| تابع أقوال النحاة في إعراب ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾                                                          |
| قول المصنّف في إعراب الآية ومعناها                                                                               |
| أقوال أهل العلم في المراد بالمسجد                                                                                |
| الآية الثالثة : قوله تعالى : ﴿ فَصَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾                 |
| أقوال العلماء في سر التفضيل                                                                                      |
| سبب نزول قوله تعالى : ﴿ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ٧٧٥                                     |
| سبب نزول قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِّيْنَ تَوَافَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ﴾ ٥٧٥                                        |
| وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الإنسان فيه من إقامة دينه ٥٧٦                                                       |

| ٥٧٧   | قول المصنّف في سر التفضيل ومعنى الآية                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨   | طرق حديث سبب نزول قوله تعالى : ﴿ لاَيَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ ﴾                            |
| ٥٨٣   | ما جاء في الآية من احتباك                                                                 |
| 0人纟   | الآية الرابعة : قوله تعالى : ﴿ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ ﴾                                   |
| 0人2   | أقوال العلماء في معنى الآية                                                               |
| 010   | وجه اعتراض المصنّف على كلام العلماء في الآية                                              |
| 0 \ 0 |                                                                                           |
| ٥٨٨   | الآية الخامسة : قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾                |
| ٥٨٨   | أقوال العماء في بيان سبب تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول في الآية                  |
| 09.   | توقف تقي الدين السبكي عن المسألة أربعين سنة                                               |
| 098   | قول القائل: الله هو المسيح أكفر من قوله: المسيح هو الله                                   |
| 098   | قول المصنف في معنى الآية ، وسر التقديم                                                    |
| ०११   | الآية السادسة : قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَّلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾                |
| ٦     | أقوال العلماء في معنى الآية                                                               |
| 7.7   | وجه اعتراض المصنف على كلام العلماء في الآية                                               |
| 7.7   | قول المصنف في معنى الآية                                                                  |
| 7.0   | الآية السابعة : قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْكُمْ أَهْلَكْنَا قَبَلُهُمْ مِنَ الْقُرُونِ ﴾ |
| ٦.٥   | أقوال العلماء في معنى الآية                                                               |
| ٦٠٧   | وجه اعتراض المصنف على كلام العلماء في الآية                                               |

| المُصنَّفِ في معنى الآية                                              |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| ئن الرّجعة عقيدة المشركين العرب                                       | لم تک  |
| ، سنَّة الله بإهلاك من استهزأ برسله وخالف أمرهم ٦١٠                   | جرت    |
| الثامنة : قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ ﴾ ٢١١ | الآية  |
| العلماء في معنى الآية                                                 | أقوال  |
| اعتراض المصنف على كلام العلماء في الآية                               | وجه    |
| المصنف في معنى الآية                                                  | قول    |
| ياء في الآية من احتباك                                                | ما ج   |
| م الثاني : الكلام على سورة الكوثر                                     | القسد  |
| م المؤلف في هذا القسم                                                 | منهج   |
| ير ابن النقيب لسورة الكوثر                                            | تفسي   |
| ي التي اقتضت أن تكون فيها سورة الكوثر معجزة                           | المعان |
| ي التي في قوله : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتُر ﴾                   | المعان |
| ي التي في قوله : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾                      |        |
| ي التي في قوله : ﴿ إِنَّ شَانِئِكَ هُوَ الأَبْتَر ﴾                   | المعان |
| م ما في سورة الكوثر ُمن محاسن                                         | عظ     |
| ، مسيلمة الكذاب، وكل من عارض القرآن                                   | حال    |
| رم على سورة الكوثر من حيث الإجمال                                     | الكلا  |
| ب نزول سورة الكوثر                                                    |        |

| أقوال العلماء في مكان نزولها                                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| فضل سورة الكوثر                                                    |
| تعبير سورة الكوثر في الرؤيا                                        |
| وجه المقابلة بين سورة الكوثر والماعون                              |
| غريب السورة                                                        |
| الكلام على سورة الكوثر من حيث التفصيل                              |
| القراءات الموجودة في السورة                                        |
| إعراب السورة                                                       |
| التفسير والتأويل                                                   |
| أقوال العلماء في معنى الكوثر                                       |
| جواز تسمية النهر والحوض كوثرا                                      |
| أصح الأقوال في معنى الكوثر                                         |
| الكلام على الحوض ووجوب الإيمان به                                  |
| مزيد من الأقوال في معنى الكوثر                                     |
| أقوال العلماء في معنى قوله تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ |
| اختلاف العلماء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة                  |
| اعتراض و جوابه                                                     |
| معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ شَادِئُكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾              |
| القصود بالآبة                                                      |

| معنى كلمة « أبتر » عند أهل اللغة                      |
|-------------------------------------------------------|
| معنى كلمة « صنبور » عند أهل اللغة                     |
| بعض لطائف سورة الكوثر                                 |
| فساد مذهب أهل الإباحة                                 |
| ما تضمنته سورة الكوثر من معاني                        |
| الوقف والتمام في السورة                               |
| الأحكام الموجودة في السورة                            |
| حقائق السورة                                          |
| اعتراضات المصنف على بعض كلام ابن النقيب في السورة ٦٩٥ |
| تفسير المصنف لسورة الكوثر                             |
| أسماء السورة ٩٩٥                                      |
| معنى البسملة                                          |
| وجه ارتباط سورة الكوثر بسورة الماعون                  |
| معنى قوله : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَر ﴾        |
| الفرق بين كلمتي « أعطيناك » و « آتيناك »              |
| بيان ما في كلمة « الكوثر » من معان عظيمة              |
| معنى قوله : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاتْحَرْ ﴾           |
| معنى قوله : ﴿ إِنَّ شَائِئُكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾       |
| ارتباط آبات السورة بعضها ببعض٧٠٠                      |

| وفاة ذكور أبناء النبي على قبله يُعدُّ من إعلاء قدره |
|-----------------------------------------------------|
| ما تضمنته السورة من إشارات                          |
| فساد وركاكة كلام مسيلمة الكذاب                      |
| حال المؤلف مع خصومه وموقفه منهم                     |
| رجوع المؤلف من الحجاز بعد أداء فريضة الحج           |
| التحذير من قرض أعراض المسلمين                       |
| نهاية الكتاب                                        |
| خاتمة التحقيق                                       |
| الفهارس                                             |
| فهرس الآيات القرآنية                                |
| فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار                 |
| فهرس الأعلام                                        |
| فهرس الأبيات الشعرية                                |
| فهرس الأماكن والبلدان والبقاع                       |
| فهرس الفرق والطوائف والأديان                        |
| فهرس الكلمات الغريبة                                |
| فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن                   |
| جريدة المراجع والمصادر                              |
| فهرس محتويات الرسالة ١١٧                            |